

## وزارة الأوقاف والشئون الابسيلامية

# الموسي الموسيا

الجزء الثامن عشر

حقد \_ حيوان

## بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيمِ

, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَا فَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَا فَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ».

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه البخاري ومسلم )

المن وعيران في المالية

إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت الطبعة الثانية الطبعة الثانية 1910م طباعة ذات السلاسل الكويت حقوق الطبع محفوظة للوزارة

ص. ب ١٣ ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميّة ـ الكوَبيت

على عباده وتمني زوالها عن المنعم عليه. فإن تمنى مثلها لنفسه ولم يتمن زوالها عن غيره فذلك غبطة جائزة. (١)

#### حقد

#### التعريف :

١ - الحقد من معانيه: الضغن والانطواء على البغضاء، وإمساك العداوة في القلب، والستربص لفرصتها، أو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة، أو طلب الانتقام.

وتحقيق معناه: أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الحسد :

٢ ـ الحسد أحد ثهار الحقد ومعناه في اللغة: تمني الحاسد أن تزول إليه نعمة المحسود، أو أن يُشلبها.

وهذا معناه في الاصطلاح. ويقول ابن جزي: معناه تألم القلب بنعمة الله تعالى

#### ب ـ الغضب:

٣ ـ الغضب ضد الرضا.

وحقيقته: تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر، وهو يثمر الحقد لأن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. (٢)

#### الحكم التكليفي:

غتلف حكم الحقد بحسب باعثه، فإن كان لحسد وضغن دون حق فه ومذم ومشرعا، لأنه يشير العداوة والبغضاء والإضرار بالناس لغير ما ذنب جنوه.

وقد ورد ذمه في الشرع فمن ذلك قوله تعالى في ذم المنافقين الذين ساءهم ائتلاف المؤمنين واجتاع كلمتهم بحيث أصبح أعداؤهم عاجزين عن التشفي منهم: ﴿وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية ص٢٨٦

<sup>(</sup>٢) الصحاح والمصباح مادة: (غضب)، التعريفات للجرجاني/ ٢٠٩ - ط العربي، إحياء علوم الدين للغزالي ٣/ ١٧٧ - ط الحلبي.

<sup>(</sup>١) راجع الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: (حقم)، التعريفات للجرجاني/ ١٢١ ط العربي، الكليات ٢/ ٢٦٦ ط دمشق، الشرح الصغير ٤/ ٧٣٧ ط المعارف.

الغيظ (١) فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هؤلاء المنافقين يظهرون الإيهان عند ملاقاتهم للمؤمنين، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فإنهم يعضون أطراف أصابعهم لأجل الغضب والحنق، لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتهاع كلمتهم، ونصرة الله تعالى إياهم، بحيث عجز أعداؤهم عن أن يجدوا سبيلا إلى التشفي واضطروا إلى مداراتهم، وعض الأنامل عادة النادم الأسيف العاجز. (٢)

وأيضا فإن النبي على قد ذم الحقد ونفاه عن المؤمن في قوله على «المؤمن ليس بحقود». (٣)

هذا ومما ورد في ذم الحقد والتحذير منه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله على: «ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه». (3)

رسول الله على من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلها رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع فلها رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: \_ ياعائشة \_ أو ياحمراء \_ أظننت أن النبي على قد خاس بك؟ قلت لا والله يارسول الله ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك فقال: أتدرين أي ليلة قبضت لطول سجودك فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر المستغفرين، ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كها هم». (١)

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قام

و ـ وأيضا فإن الحقد كها ذكر المناوي من البلايا التي ابتلي بها المناظرون قال الغزالي: لا يكاد المناظرينفك عنه، إذ لا تكاد ترى مناظرا يقدر على أن لا يضمر حقدا على من يحرك رأسه عند كلام خصمه ويتوقف في كلامه فلا يقابله

<sup>=</sup> من حديث عبدالله بن عباس، وأورده الهيثمي في المجمع (١/ ١٠٤ ط القدسي) وعراه إلى الطراني في الكبسير والأوسط وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم» في يعني أنه ضعف.

<sup>(</sup>١) حديث عائشة: قام رسول الله من الليل . . . » . أورده المنذري في الترغيب والترهيب (٥/ ١٢٦ ط السعادة) وعزاه إلى البيهقي في الشعب ونقل عنه أنه قال: «مرسل جيد» ، يعني أن فيه انقطاعا .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/ ١١٩

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية ص٢٨٦، وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٨/ ٣٧ ـ ٣٨ ط الفكر، وروح المعاني ٤/ ١٨٢ ط المصرية.

<sup>(</sup>٣) حديث: «المؤمن ليس بحقود». ذكره الغزالي في الإحياء (بشرح الزبيدي ٨/ ٥٨ ط الميمنية) وقال العراقي: «لم أجد له أصلا مرفوعا، وإنها هو من قول الفضيل بن عياض: المؤمن يغبط ولا يحسد»

<sup>(</sup>٤) حديث: « ثلاث من لم يكن فيه واحدة . . . » أخرجه الطبران في الكبير (١٢/ ٢٤٤ ط وزارة الأوقاف العراقية)=

بحسن الإصغاء، بل يضمر الحقد ويرتبه في النفس، وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق. (١) ما يذهب الحقد الإهداء والمصافحة كما قال النبي عليه: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وفي رواية: تهادوا تحابوا». (٢)

٧ - أما إن كان الحقد على ظالم لا يمكن دفع ظلمه أو استيفاء الحق منه، أو على كافريؤذي المسلمين ولا يمكنهم دفع أذاه، فإن ذلك غير مذموم شرعا، ثم إذا تمكن ممن ظلمه، فإما أن يعفو عنه فذلك من الإحسان والعفو عمن ظلمه عند المقدرة:

وإما أن يأخذ حقه منه فلا حرج فيه لقوله تعالى: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنها السبيل على الذين يظلمون الناس﴾(٣) الآية، وقال تعالى: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ﴾(٤)

## حـق

التعريف:

1 ـ الحق في اللغة خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب. وجاء في الفاموس أن الحق يطلق على المال والملك والموجود الثابت. ومعنى حق الأمر وجب ووقع بلا شك، وعرفه الجرجاني بأنه الثابت الذي لا يسوغ إنكاره.

والحق اسم من أسهاء الله تعالى ، وقيل من سفاته .

ومن معاني الحق في اللغة: النصيب، والواجب، واليقين، وحقوق العقار مرافقه. (١) والحق في الاصطلاح يأتي بمعنيين:

الأول: هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل.

والآخر: أن يكون بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق الله وحق العباد.

فأما حق الله، فقد عرفه التفتازاني: بأنه

<sup>(</sup>١) فيض القدير ٣/ ٢٨٩ ط التجارية.

<sup>(</sup>٢) حديث: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر». أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٥ ط الميمنية) والترمذي (٤/ ٤٤١ ط الحلبي) من حديث أبي هريسرة. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى ابن هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه».

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري / ٤١ - ٤٤

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة/ ١٤

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، القاموس، لسان العرب مادة: (حق)، والتعريفات للجرجاني

مايتعلق به النفع العام للعالم من غيراختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى، لعظم خطره، وشمول نفعه، أو كما قال ابن القيم: حق الله ما لا مدخل للصلح فيه، كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها.

وأماحق العبد فهوما يتعلق به مصلحة خاصة له، كحرمة ماله، أو كما قال ابن القيم: واماحقوق العباد، فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الحكم:

٢ ـ الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، والحق أثر للحكم لأن الحق يثبت بالشرع. (٢) فبين الحق والحكم علاقة المسبب بالسبب.

#### الحق عند علماء الأصول:

٣ \_ المراد بالحق عند علماء أصول الفقه:

اتجه علماء الأصول الذين ذكروا الحق اتجاهين:

الاتجاه الأول: أن الحق هو الحكم، وهـو خطـاب الله تعـالي المتعلق بأفعـال المكلفـين

بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

قال فخر الإسلام البزدوي: (١) أما الأحكام فأنواع: الأول: حقوق الله عز وجل خالصة. والثاني: حقوق العباد خالصة. والثالث: ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله تعالى غالب. والرابع: ما اجتمعا معا وحق العبد فيه غالب.

ثم قال علاء الدين البخاري في شرحه: قال أبو القاسم - رحمه الله - في أصول الفقه: الحق: الموجود من كل وجه الذي لا ريب في وجوده، ومنه: السحرحق، والعين حق، أي موجود بأثره، وهذا الدين حق، أي موجود صورة ومعنى، ولفلان حق في ذمة فلان، أي شيء موجود من كل وجه.

وقال أيضا: حق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام للعالم، فلا يختص به أحد. وينسب إلى الله تعالى تعظيما، أو لئلا يختص به أحد من الجبابرة، مثل: حرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العالم، باتخاذه قبلة لصلواتهم، ومثابة لهم. وكحرمة الزنى لما يتعلق بها من عموم النفع في سلامة الأنساب، وصيانة الفراش، وإنها الحق ينسب إليه تعالى تعظيما، لأنه يتعالى عن أن ينتفع بشيء، فلا يجوز أن يكون شيء حقا له بهذا الوجه. ولا يجوز أن يكون حقا له بجهة التخليق، لأن الكل سواء في ذلك. بل الإضافة

<sup>(</sup>۱) أعلام الموقعين ۱/ ۱۰۸ وشرح المنار وحواشيه ص۸۸٦، وتيسير التحرير ۲/ ۱۷۶ - ۱۸۱

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٤/ ١٣٤، ١٣٥

إليـه لتشـريف ما عظم خطـره، وقـوي نفعـه، وشاع فضله، بأن ينتفع به الناس كافة.

وحق العبد: ما يتعلق به مصلحة خاصة له، مثل: حرمة ماله، فإنها حق العبد، ليتعلق صيانة ماله بها. فلهذا يباح مال الغير بإباحة المالك، ولا يباح الزنى بإباحة المرأة، ولا بإباحة أهلها.

وقال صاحب تيسير التحريس: ويرد عليه الصلاة والصوم والحج، والحق أن يقال: يعني بحق الله ما يكون المستحق هو الله، وبحق العبد ما يكون المستحق هو العبد. (١)

وقال الكندي: الحق: الموجود، والمرادبه هنا: حكم يثبت. (٢)

وقال القرافي: حق الله: أمره ونهيه. وحق العبد: مصالحه. والتكاليف على ثلاثة أقسام: الأول: حق الله تعالى فقط، كالإيمان وتحريم الكفر. والثاني: حق العباد فقط، كالديون والأثمان.

والثالث: قسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله، أو يغلب فيه حق العبد، كحد القذف، ونعني بحق العبد المحض: أنه لو أسقطه لسقط، وإلا فها من حق للعبد إلا وفيه

حق لله تعالى ، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه . (١)

ثم قال: ما تقدم من أن حق الله تعالى أمره ونهيه، مشكل بها في الحديث الصحيح عن رسول الله على أنه قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» (٢) فيقتضي أن حق الله تعالى على العباد نفس الفعل، أن حق الله تعالى على العباد نفس الفعل، لا الأمربه، وهو خلاف مانقلته قبل هذا. والظاهر أن الحديث مؤول، وأنه من باب والطلق الأمر على متعلقه الذي هو الفعل، فظاهره معارض لما حرره العلماء من حق الله فظاهره معارض لما حرره العلماء من حق الله تعالى، ولا يفهم من قولنا: الصلاة حق الله تعالى إلا أمره بها، إذ لو فرضنا أنه غير مأمور بها لم يصدق أنها حق الله تعالى، فنجزم بأن الحق هو نفس الأمر، لا الفعل، وما وقع من ذلك مؤول. (٣)

#### الاتجاه الثاني :

٤ ـ الحق هو الفعل : ذكر سعد التفتازاني أن
 الحق هو الفعل فقال : المحكوم به (وهو

<sup>(</sup>١) تيسير التحرير ٢/ ١٧٤

 <sup>(</sup>۲) حاشية قمر الأقهار على كتاب نور الأنوار، شرح المنار
 ۲۱٦/۲

<sup>(</sup>١) الفروق ١/ ١٤٠ ـ ١٤٢ الفرق الثاني والعشرين بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين .

<sup>(</sup>٢) حديث: «حق الله على العباد أن يعبدوه . . . . . أخرجه البخاري (الفتح ٢٩/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٥٨ ـ ط الحلبي) من حديث معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

ما يسميه بعضهم المحكوم فيه) هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع. فلابد من تحققه حساً، أي من وجوده في الواقع، بحيث يدرك بالحس أو بالعقل، إذ الخطاب لا يتعلق بها لا يكون له وجود أصلا.

وأكد صاحب تهذيب الفروق أن الحق هو الفعل، فقال: (١) حق الله تعالى: هو متعلق أمره ونهيه، الذي هو عين عبادته، لا نفس أمره ونهيه المتعلق بها، لأمرين:

الأول: قوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴿ (٢) وقول الرسول ﷺ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا»...

الشاني: أن الحق معناه: السلازم له على عباده، والسلازم على العباد لابد أن يكون مكتسبا لهم، وكيف يصح أن يتعلق الكسب بأمره ونهيه، وهو كلامه، وكلامه صفته القديمة.

وحق العبد ثلاثة أقسام: الأول: حقه على الله، وهوملزوم عبادته إياه بوعده، وهوأن يدخله الجنة، ويخلصه من النار. والثاني: حقه في الجملة، وهو الأمر الذي تستقيم به أولاه وأخراه من مصالحه. والثالث: حقه على غيره

من العباد، وهو ما له عليهم من الذمم والمظالم.

وفي هذا تأييد لابن الشاط من المالكية حيث قال: الحق والصواب ما اقتضاه ظاهر الحديث، من أن الحق هو عين العبادة. لا الأمر المتعلق مها.

 وقسم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة أقسام:

١ \_ حق الملك

٢ ـ حق التملك كحق الوالد في مال ولده وحق الشفيع في الشفعة.

٣ ـ حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره.

عا يختصاص وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات مثل مرافق الأسواق، والجلوس في المساجد.

• \_ حق التعلق لاستيفاء الحق مثل تعلق حق المرتهن بالرهن . (١)

المراد بالحق عند الفقهاء:

٦ - المراد بالحق غالبا عند الفقهاء: مايستحقه الرجل. (٢)

 <sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب / ١٨٨ - ١٩٥، وانظر الدر رشرح الغرر
 لملا خسر و ٢/ ١٤٤
 (٢) البحر الرائق ٦/ ١٤٨

<sup>(</sup>١) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ١٥٧/١

<sup>(</sup>۲) سورة الذاريات/ ٥٦

وإطلاقات الفقهاء للحق كانت مختلفة ومتعددة، منها:

١ - إطلاق الحق على ما يشمل الحقوق المالية وغير المالية ، مثل قولهم : من باع بثمن حال ثم أجله صح، لأنه حقه، ألا ترى أنه يملك

مثل: تسليم الثمن الحال أولا ثم تسليم المبيع، وذلك في قولهم: ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا، تحقيقًا للمساواة بين المتعاقدين، لأن المبيع يتعين بالتعيين، والثمن لا يتعين إلا بالقبض، فلهذا اشترط تسليمه إلا أن يكون الثمن مؤجلا، لأنه أسقط حقه بالتأجيل، فلا يسقط حق الأخر. (١)

٣ - الأرزاق التي تمنح للقضاة والفقهاء وغيرهم من بيت مال المسلمين، مثل قول ابن نجيم: من له حق في ديـوان الخراج كالمقاتلة والعلماء وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم

٤ - مرافق العقار، مثل: حق الطريق، وحق المسيل، وحق الشرب.

٢ - الالتزامات التي تترتب على العقد - غير حكمه \_ وتتصل بتنفيذ أحكامه.

تبعا، ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا. (٢)

٥ ـ الحقوق المجردة، وهي المباحات، مثل: حق التملك، وحق الخيار للبائع أو للمشتري، وحق الطلاق للزوج.

#### مصدر الحق:

٧ ـ مصدر الحق هو الله تعالى لتنظيم حياة الخلق، حتى يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة. وكان يمكن ألا يجعل الله للعبد حقا أصلا، ولكنه تفضل على عباده فجعل للشخص حقوقا تؤدى له، وكلفه بأداء حقوق لله تعالى وللآخرين، ثم أعلمه وبلغه ما له من حقوق، وماعليه من واجبات عن طريق الشرائع السماوية التي ختمت بالشريعة الإسلامية فكانت ناسخة لما قبلها وعامة لجميع الخلق.

فيا أثبتت الشريعة الإسلامية حقا فهوحق، وما عداه فليس بحق، فالحاكم هو الله تعالى قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الْحُكُمُ إِلَّا لللهُ ﴾(١) وعلى ذلك إجماع المسلمين، والحقوق هي أثر خطاب الشرع على ما تقدم، قال الشاطبي: (٢) إن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى، وهوجهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره، واجتناب نواهيه بإطلاق.

إسقاطه، فيملك تأجيله.

<sup>(</sup>١) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي الحنفي \_ تحقيق وتعليق الدكتور محمد طموم ٢/ ١٢، ١٤

<sup>(</sup>٢) الأشبساه والنظائر لابن نجيم ص١٢١ تحقيق وتعليق عبدالعزيز محمد الوكيل طبعة الحلبي بالقاهرة ١٣٨٧هـ ـ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ٥٧

<sup>(</sup>٢) الموافقات في أصول الشريعة ٢/ ٣١٧ ومابعدها.

فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك بإطلاق، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية. كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد، إما عاجلا وإما آجلا، بناء على أن الشريعة إنها وضعت لمصالح العباد، روي عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ قال: فقال رسول الله عنه . قال: هل تدري حق الله على عباده، وما حق العباد على الله ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن حق الله على الله ورسوله أعلم، قال: «فإن حق الله على العباد على الله ألا يعنب من لا يشرك به العباد على الله ألا يعنب من لا يشرك به شيئا». (١)

ثم ذكر الشاطبي أن كل الحقوق حتى حق العبد هوحق لله وحده بادىء ذي بدء، فقال: كل تكليف حق الله، فإن ما هو لله فهو لله، وما كان للعبد فراجع إلى الله من وجهين: أ\_من جهة حق الله فيه.

ب ـ ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله ، إذ كان لله ألا يجعل للعبد حقا أصلا ، إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية ، لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح ، فإذن كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع ، بحيث يصدقه العقل ، وتطمئن إليه النفس . (1)

.,,= , ,

#### ۸ ـ أركان الحق هي :

أ صاحب الحق، وهو في حقوق العباد الشخص الذي ثبت له الحق، كالزوج باعتباره صاحب حق على الزوجة بالنسبة لطاعته.

أما في حقوق الله تعالى كالصلاة والصوم فإن صاحب الحق فيها هو الله تعالى وحده ولا يشاركه في هذا الحق أحد غيره، ولذا لا يملك أحد إسقاط حقه تعالى.

ب من عليه الحق، وهو الشخص المكلف بالأداء، فإذا كان صاحب الحق هو الله تعالى، في كون المكلف بأداء الحق هو من عليه هذا الحق، سواء أكان فردا كما في فرض العين، أم جماعة كما في فرض الكفاية مثلا.

جـ على الحق أي الشيء المستحق، كالفرائض الخمس في حق الله تعالى. والمال حقيقة، كالقدر المقبوض من المهر، وهو معجل الصداق أو حكها، كالقدر المؤخر من المهر لأقرب الأجلين، وكذا سائر الديون. والانتفاع، كحل الاستمتاع بعقد الزواج. والعمل، مثل: ما تقوم به الزوجة من أعمال، وتمكين الزوج من نفسها. والامتناع عن عمل، مثل: عدم فعل الزوجة ما يغضب الله أو يغضب الزوج.

ويشترط في الشيء المستحق لصاحب الحق أن يكون غير ممنوع شرعا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة شرعا إلا ما نهى الشرع عنه، فإذا كان الشيء غير مشروع فلا يكون حقا،

وليس لصاحب الحق المطالبة بها هوغير مشروع، مثل: تمكين الزوج من الاستمتاع بزوجته فإنه حق مشروع، ولكنه ليس مشروعا في حال دائها في كل وقت، لأنه ليس مشروعا في حال الحيض، قال الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴿ (١)

#### أقسام الحق:

 ٩ ـ يقسم الحق إلى تقسيهات عدة باعتبارات ختلفة.

باعتبار اللزوم وعدمه، باعتبار عموم النفع وخصوصه، وباعتبار وجود حق العبد وعدمه، باعتبار إسقاط العبد للحق وعدم قدرته على إسقاط الحق، وباعتبار إسقاط الإسلام للحق وعدم إسقاطه له، وباعتبار معقولية المعنى وعدم معقوليته، وباعتبار عدم خلوكل حق من حق لله تعالى وحق للعبد، وباعتبار العبادات والعادات، وباعتبار الحق التام والحق المخفف، وباعتبار الحق المحدد وغير المحدد، وباعتبار الحق المحدد وألعني والكفائي، والمقيد، وباعتبار الحق المطلق والمقيد، وباعتبار الحق المحدد وغير المحدد، وباعتبار الحق المحدد وغير المحدد، وباعتبار الحق المعني والكفائي،

وباعتبار ما يورث من الحقوق وما لا يورث، وباعتبار الحق وباعتبار الحق المالي وغير المالي، وباعتبار الحق الدياني والقضائي، أو الدنيوي والأخروي، وغير ذلك.

ومرجع هذه التقسيمات، إما بالنظر إلى صاحب الحق، أو بالنظر إلى من عليه الحق، أو بالنظر إلى من عليه الحق، أو بالنظر إلى ما يتعلق به الحق. (١)

#### أولا: باعتبار اللزوم وعدمه:

١٠ ـ يقسم الحق في الشريعة الإسلامية إلى قسمين: لازم، وجائز بمعنى أنه غير لازم. (١)

النوع الأول: الحق اللازم، وهو الحق الذي يقرره الشرع على جهة الحتم، فإذا قرره الشرع أوجد في مقابله واجبا، وقرر هذا الواجب على الأخرين في نفس الوقت، فالحق والواجب في المقابل قد وجدا في وقت واحد، دون تخلف المقابل قد وجدا في وقت واحد، دون تخلف أحدهما عن الأخر، فهما متلازمان وإن اختلف معنى كل واحد منهما عن الأخر، كحق الملك فإنه يجب، فمشلا: حق الحياة حق لكل شخص، ويجب على الأخرين \_ أفرادا ومجتمعا من يحترموا هذا الحق، ولا يجوز لهم الاعتداء عليه، أوحرمانه منه، وكذلك حق الحرية فلا عليه، أوحرمانه منه، وكذلك حق الحرية فلا الحقوق.

<sup>(</sup>١) انظر كشف الأسرار ٣/ ١٥٧

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للهاوردي ص٣٤٣ و٢٤٤

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٢٢

وإذا كان لأصحاب هذه الحقوق حق، ويجب على الآخرين عدم الاعتداء عليه، فإن لهؤلاء الآخرين حقا في عدم الإضرار بهم عند استعمال هذه الحقوق والتمتع بها.

النوع الشاني: الحق الجائز، وهو الحق الذي يقرره الشرع من غير حتم، وإنها يقرره على جهة الندب أو الإباحة. مثاله أمر المحتسب بصلاة العيد، قال الماوردي: هل يكون الأمر بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة؟ على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي فيها، هل هي مسنونة أو من فروض الكفاية، فإن قيل: إنها مسنونة كان الأمر بها ندبا، وإن قيل إنها من فروض الكفاية كان الأمر بها ندبا، وإن حتما. (١)

ثانيا: تقسيم الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه: (٢)

11 \_ قسم فقهاء الحنفية الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه إلى أربعة أقسام:

حقوق الله الخالصة ، حقوق العباد

(۱) الاختيار لتعليال المختار تحقيق الدكتور محمد طموم 
۱/ ۲۲۹، الهداية للمرغيناني ۳/ ۲۲۷ - ۲۲۹، وفتح 
القدير لابن الهام ۲/ ۸۵ - ۸۷، الشرح الصغير للدردير 
وشرحه بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ الصاوي 
۱/ ۲۶۸ طبعة الحلبي ۱۳۷۲ هـ - ۱۹۵۲ والمغني لابن 
قدامة ۲/ ۲۹۲ - ۲۹۷

الخالصة، ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد لكن حق الله غالب، ومااجتمع فيه الحقان لكن حق العبد غالب.

### القسم الأول: حقوق الله تعالى الخالصة:

١٧ ـ حق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام للعالم، فلا يختص به أحد، وإنها هو عائد على محموع الأفراد والجاعات، وإنها ينسب هذا الحق إلى الله تعالى تعظيا، أو لئلا يختص به أحد من الجبابرة، كحرمة البيت الحرام الذي يتعلق به مصلحة العالم، وذلك باتخاذه قبلة لصلواتهم، ومثابة لهم، وكحرمة الزني لما يتعلق بها من عموم النفع في سلامة الأنساب، وصيانة الفراش.

وإنبها ينسب الحق إلى الله تعالى تعظيما، لأن الله عز وجل يتعالى عن أن ينتفع بشيء، فلا يجوز أن يكون شيء حقاله بهذا الوجه، لأنه باعتبار التضرر أو الانتفاع هو متعال عن الكل.

ولا يجوز أن يكون حقاله بجهة التخليق، لأن الكل سواء في ذلك، بل الإضافة إليه لتشريف ماعظم خطره، وقوي نفعه، وشاع فضله، بأن ينتفع به الناس كافة، فباعتبار التخليق الكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى، قال عز وجل: ﴿ولله مافي الساوات ومافي الأرض﴾(١)

<sup>(</sup>٢) راجع كشف الأسرار ٤/ ١٣٤، ١٣٥، والتلويح على التوضيح لمتن التنقيح ١/ ١٥٠، ١٥١ طبعة صبيح

<sup>(</sup>١) سورة النجم/ ٣١

أنواع حقوق الله الخالصة :

17 - حقوق الله تعالى الخالصة عند الحنفية أيضا ثمانية أنواع: (١)

أعبادة خالصة ، مثل: الإيان ، والصلاة ، وصوم رمضان ، وهي واجبة على المكلف البالغ العاقل . وكذلك زكاة المال عند الحنفية عبادة خالصة ، لأنها قرنت بالصلاة والصوم وعدت من أركان الإسلام ، قال على خس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان » . (٢)

ب عبادة فيها معنى المئونة، مثل: صدقة الفطر، وكذلك زكاة المال ـ عند جمهور الفقهاء. (٣)

(٢) حديث: « بني الإسلام على خمس. . . » أخرجه البخاري (١) حديث: « بني الإسلام على خمس . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٤٥ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمل

من حديث عبدالله بن عمر.
(٣) المشونة: الثقل، وفيها لغات: إحداهما على فعولة \_ بفتح
الفاء وبهمزة مضمومة \_ والجمع مؤنات على لفظها، ومأنت
القوم أمأنهم \_ مهموز بفتحتين.

واللغة الثانية مؤنة بهمزة ساكنة، قال الشاعر: أميرها مؤنته خفيفة، والجمع مؤن، مثل: غرفة وغرف. والثالثة: مونة بالواو والجمع مون، مثل: سورة وسور، يقال منها: مانه يمونه، من باب قال (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢/ ٢٠٨)

مؤنة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده، وقال الكوفيون: المؤنة مفعلة وليست مفعولة. فبعضهم يذهب إلى أنها مأخوذة من الأون، وهو من الأين =

والمتونة هي الوظيفة التي تعود بالنفع العام على الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين في قوله عز وجل: ﴿إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾(١)

وإنها كانت صدقة الفطر فيها معنى المئونة، لأنها وجبت على الإنسان بسبب نفسه وبسبب غيره، وهم الأشخاص الذين يمونهم ويلي عليهم.

ولكونها وجبت على المخرج بسبب الغير لم تكن عبادة خالصة ، وإنها كان فيها معنى المئونة ، لأن العبادة الخالصة لا تجب بسبب الغير. (٢)

أما زكاة المال - عند جمهور الفقهاء - ففيها معنى المئونة، لأنها وجبت على الشخص بسبب خارج عن ذاته، وهو ملكيته للمال المستوفي لشروط الركاة، وشكرا لله على بقائه زائدا عن حاجته، وعدم هلاكه.

كما أن كلا من زكاة المال وصدقة الفطر مساعدة للفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة.

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٤/ ١٣٥

 <sup>(</sup>التعريفات ألبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة/ ٦٠

<sup>(</sup>٢) المئونة هي الأصل، والعبادة في هذا النوع تبع.

ج مئونة فيها معنى العبادة، مثل: زكاة الزروع والثهار المقدرة بالعشر أو نصف العشر على الزارع حسب شروطها. وإنها كانت مئونة، لأنها وظيفة مقدرة شرعا على نهاء الأرض من الزروع والشهار، وتجب بسبب مايخرج منها، اعتراف بفضل الله تعالى، لأن الله هو المنبت والرازق، حيث قال عز وجل: ﴿أَمن خلق السهاوات والأرض وأنزل لكم من السهاء ماء فأنبتنا به حداثق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها (١)

وإنها كان فيها معنى العبادة لأمور: منها:

١ - أنها وجبت ابتداء على المسلم فقط، ولم تجب ابتداء على غير المسلم من الزراع، والعبادة لا يكلف بها غير المسلم.

٢ - أنها تعطى لفئات معينة عن تستحق الأخذ من الصدقات، ولا يجوز للسلطان أن يعطيها للأغنياء . (٢)

د\_مئونة فيها معنى العقوبة ، مثل: الخراج على الأرض الزراعية .

وهو الوظيفة المبينة الموضوعة على الأرض

جاء ذلك في القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ١٢٤ ط الحلبي ١٣٨٧هـ ١٩٦٨م

بسبب التمكن من زراعة الأرض، وبقائها تحت أيدي أصحابها من غير المسلمين.

أما المئونة فلتعلق بقاء الأرض لأهل الإسلام بالمقاتلين الذين هم مصارف الخراج. والعقوبة للانقطاع بالنزراعة عند الجهاد، لأن الخراج يتعلق بالأرض بصفة التمكن من النزراعة، والاشتغال بها عهارة للدنيا، وإعراض عن الجهاد. وهو سبب الذل شرعا، فكان الخراج في الأصل صغارا. (١)

هـ حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وهي الكفارات، مشل: كفارة الظهار، وكفارة الفطر في رمضان عمدا، وكفارة الحنث في اليمين، والكفارة عقوبة لأنها وجبت جزاء على الفعل المحظور شرعا، فالعقوبة في الكفارة من جهة الوجوب.

وأما العبادة في الكفارات فهي من جهة الأداء، لأنها تؤدى ببعض أنواع العبادات، مثل: الصوم والإطعام والعتق.

أما كفارة الفطر في رمضان عمدا فإن جهة العقوبة فيها غالبة، لأنه ليس في الإفطار عمدا شبهة الإباحة بوجه ما، ولما كانت جناية المفطر عمدا كاملة، كان المفروض أن يترتب على ذلك عقوبة محضة، ولكنه عدل عن ذلك لقصور الجناية من حيث أن المفطر ليس مبطلا

<sup>(</sup>١) سورة النمل/ ٦٠

<sup>(</sup>۲) السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز، غنيا كان أو فقيرا، لكن إن كان المستروك له فقيرا فلا ضهان على السلطان، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة.

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير ۲/ ۱۷۸

لحق الله الشابت، وإنها هومانع من تسليم الحق بخطئه وقبح فعله.

أما بقية الكفارات فإن العقوبة فيها تبع. (١) و-عقوبة خالصة وهي الحدود، مثل: حد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد الزني.

ز- عقوبة قاصرة وهي حرمان القاتل من الإرث، إذا قتل الوارث البالغ مورثه. وإنها كانت قاصرة لأنه لم يلحق القاتل ألم في بدنه ولا نقصان في ماله، بل هو مجرد منع لثبوت ملكه في التركة، فهي ليست عقوبة كاملة أصلية، وإنماهي عقوبة إضافية للعقوبة الأصلية للقتل سواء أكان عمدا أم غيرعمد، لأنه قصد حرمان هذا القاتل من تحقيق هدفه، وهو تعجل الميراث، ولـذلـك حرم من الميراث الذي يأتي إليه عن طريق المقتول، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (٢)

ح - حق قائم بنفسه ثبت لله تعالى ابتداء، مشل: الخمس في الغنائم، قال عز وجل: ﴿ واعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن

للذي وجده واستخرجه من الأرض إذا كان

ولذلك يجوز للحاكم إعطاء المعدن والنفط

ومثل: خمس ما يستخرج من الأرض والبحار من معادن ونفط وفحم حجري وغير ذلك. وإنها كان هذا الحق قائما بنفسه ، لأنه لم يتعلق بذمة شخص، ولم يدخل في ملك شخص ثم أخرجه زكاة أو صدقة تبرعا، وذلك لأن الجهاد والقتال في سبيل الله حق لله تعالى ، لأنه إعلاء لكلمة الله، ونشر لدينه، وذلك بإزالة العوائق أيا كانت أمام الدعوة الإسلامية، ولما كان الناضر للمسلمين هو الله تعالى ، حيث قال عزوجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، (٢) فالغنائم كلها حق لله تعالى، ولكن الله هو الذي جعل للمحاربين حقافي الغنيمة ، حيث منحهم أربعة أخماس الغنيمة، وبقى الخمس على ملك الله، حقا له، فيكون طاهرا في ذاته، لأنه لم يكن أداة للتطهير والتزكية ، فلا يحمل في طياته دنسا أو وزرا، ولذلك جاز للرسول على وآله أن يأكلوا من خمس الغنيمة، بخلاف أموال الزكاة والصدقة فلا تحل لهم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٤١

<sup>(</sup>۲) سورة محمد/ ٧

السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إلى مستحقه. ولـذلـك لم يكن الـزجـرعقـوبة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل محضة، لأن تقصيره كان لضعفه وعدم قدرته شيء قدير (١) على أداء ما وجب عليه، وذلك مع التسليم

<sup>(</sup>١) شرح التلويح على التوضيح ٢/ ١٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم، القاعدة الخامسة عشرة ص١٥٩، وتيسير التحرير ٢/ ١٧٩

عتاجا ومستحقا للصدقة، كما أنه يجوز إعطاء الخمس لغير الفقراء والمساكين، لأنه ليس صدقة ولا عبادة ولا مئونة ولا عقوبة، لأنه لم يخرج من أموال الناس حتى يأخذ صفة من هذه الصفات، وإنها هوباق على حكم ملك الله تعالى ظاهرا وباطنا، حقيقة وحكما.

القسم الثاني: حق العبد الخالص

15 - حق العبد الخالص هو: ما كان نفعه ختصا بشخص معين، مشل: حقوق الأشخاص المالية أو المتعلقة بالمال، كحق الدين، وحق استرداد

المغصوب إن كان موجودا، أو حق استرداد مثله

أو قيمته إن كان المغصوب هالكا.

فتحريم مال الشخص على غيره حق لهذا الشخص. حتى يتمكن من حماية ماله وصيانته، ولهذا يملك أن يحل ماله لغيره بالإباحة والتمليك.

القسم الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق الله وحق الله وحق الله غالب:

١٥ ـ مثاله: حد القذف بعد تبليغ المقذوف،
 وثبوت الحد على القاذف. (١)

فللعبد في حد القذف حق، لأن المقذوف بالنزنى قد اتهم في عرضه ودينه، ولله فيه حق، لأن القذف بالزنى مساس بالأعراض علنا، مما يؤدي إلى شيوع الفاحشة، وانتشار الألفاظ المخلة بالآداب. وغلب حق الله تعالى لكي يتحتم إقامة الحد على القاذف، لاعتدائه على المجتمع وعلى المقذوف، ولكي يمنع المقذوف من التنازل عن حقه، أو الصلح عليه، أو تولي تنفيذ الحد بنفسه، ويترتب على تغليب حق الله مايأتى:

أ\_ تداخل العقوبة، بمعنى أنه لوقذف جماعة بكلمة أوكلهات متفرقة، لا يقام عليه إلا حد واحد فقط.

> ب ـ لا يجري فيه الإرث. جـ ـ لا يسقط بعفو المقذوف.

د\_تتنصف العقوبة بالرق، قال الله تعالى: ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴿ (١)

هـ ـ يفوض تنفيذ الحد للإمام ... القسم السرابع : ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد غالب :

17 مثل: القصاص من القاتل عمدا عدوانا. فلله فيه حق، لأنه اعتداء على المجتمع، واعتداء على مخلوق الله وعبده الذي حرم دمه

<sup>(</sup>١) قبـل رفـع الأمر للحاكم وتبليغه بالقذف، فهو حق خالص للإنسـان، ولذلك يملك التبليغ عنه، ويملك عدم التبليغ والتنازل عن حقه

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٢٥

إلا بحق، ولله في نفس العبد حق الاستعباد، حيث قال عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقَتَ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لَيْعَبِدُونَ﴾ (١)

وللعبد في القصاص حق، لأن القتل العمد اعتداء على شخصه، لأن للعبد المقتول في نفسه حق الحياة، وحق الاستمتاع بها فحرمه القاتل من حقه، وهواعتداء على أولياء المقتول، لأنه حرمهم من رعاية مورثهم، واستمتاعهم بحياته. فكان القتل العمد اعتداء على حق الله وحق العبد، ولذلك كان في شرعية القصاص إبقاء للحقين، وإخلاء للعالم من الفساد. تصديقا لقول الله تعالى: ﴿ولكم تقون﴾. (٢)

وغلب حق العبد، لأن ولي المقتول يملك رفع دعوى القصاص أو عدم رفعها، وبعد المطالبة بالقصاص والحكم على الجاني القاتل يملك التنازل عنه والصلح على مال أو الصلح بغير عوض، كما يملك تنفيذ حكم القصاص على القاتل إن أراد ذلك وكان يتقن التنفيذ، ولا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم، لئلا يفتات عليه، فلو فعل وقع القصاص موقعه واستحق التعزير. (٣)

تقسيم الحقوق باعتبار وجود حق للعبد:

۱۷ ـ قسم فقهاء المالكية (۱) الحقوق باعتبار وجود حق للعبد وعدم وجود حق له إلى قسمين رئيسيين، وهما:

١ حق الله فقط، مثل: الإيمان، وتحريم الكفر.

٢ ـ حق العبد. ثم قسموا حق العبد إلى ثلاثة
 أقسام:

الأول: حق العبد على الله، وملزوم عبادته إياه، وهو أن يدخله الجنة، ويخلصه من النار، (۲)

الشاني: حق العبد في الجملة، وهو الأمر السذي يستقيم به أولاه وأخراه من مصالحه، مثل: تحريم الخمر.

الشالث: حق العبد على غيره من العباد، وهر من العباد، وهر ما له عليهم من الدم والمظالم، مثل: الدين، وثمن المبيع. (٣)

#### الحقوق كلها فيها حق لله وحق للعبد:

١٨ ـ كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات/ ٥٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ١٧٩

<sup>(</sup>٣) راجع في هذه الأمثلة تيسير التحرير ٢/ ١٧٤ ـ ١٨٢

<sup>(</sup>١) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية ١/٧٥١ (٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢١/ ١٧٧ المطبعة الأميرية بمصر.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا التقسيم لغير الحنفية:

تهذيب الفروق 1/ ١٥٧ والموافقات ٢/ ٣١٧ و٣١٨ والأحكام السلطانية للهاوردي ص٢٤٣ وما بعدها والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٨٧ وما بعدها.

وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق.

فإن جاء ما ظاهره أنه حق مجرد للعبد فليس كذلك بإطلاق، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية.

كما أن كل حكم شرعي فيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا، بناء على أن الشريعة إنها وضعت لمصالح العباد، ولذك قال في الحديث: «حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن لا يعذبهم». (١)

وعادتهم في تفسيرحق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول.

وحق العبد: ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا. فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله.

ومعنى التعبد عندهم: أنه ما لا يعقل معناه على الخصوص.

وأصل العبادات راجعة إلى حق الله، وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد. (٢)

وقال العزبن عبد السلام: حقوق الله ثلاثة أقسام: أحدها ما هو خالص لله كالمعارف

والأحوال المبنية عليها، والإيهان بها يجب الإيهان به كالإيهان بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبها تضمنته الشرائع من الأحكام، وبالحشر والنشر والثواب والعقاب.

الشاني: ما يتركب من حقوق الله وحقوق الله وحقوق عباده كالزكاة والصدقات والكفارات والأموال المندوبات والضحايا والهدايا والوصايا والأوقاف، فهذه قربة إلى الله من وجه، ونفع لعباده من وجه، والغرض الأظهر منها نفع عباده وإصلاحهم بها وجب من ذلك أو ندب إليه، فإنه قربة لباذليه ورفق لأخذيه.

الثالث: ما يتركب من حقوق الله وحقوق رسوله على وحقوق المكلف والعباد أويشتمل على الحقوق الثلاثة.

ولـذلـك أمثلة: أحدها الأذان، فيه الحقوق الشـلاثـة: أمـاحق الله تعـالى فالتكبيرات والشهادة بالـوحـدانية، وأماحق الرسول فالشهادة له بالرسالة، وأماحق العباد فبالإرشاد إلى تعـريف دخـول الأوقـات في حق النساء والمنفردين، والدعاء إلى الجماعات في حق المقتدي. (١)

تقديم الحقوق بعضها على بعض عند تيسره وتعذر الجمع:

19 ـ قال الإمام الزركشي: حقوق الله إذا
 اجتمعت فهي على أقسام:

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام للعزبن عبدالسلام ١٢٩

<sup>(</sup>١) حديث « حق العباد على الله . . . » تقدم تخريجه ف/ ٣ (٢) الموافقات للشاطبي ٢١٧/٢، ٣١٨ المكتبة التجارية

بمصر، الناشر دار المعرفة بيروت.

أ ـ ما يتعارض فيقدم آكده.

(فمنه): تقديم الصلاة آخر وقتها على رواتبها وكذك على المقضية إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع الحاضرة فإن كان يسع المؤداة والمقضية فالفائتة أولى بالتقديم مراعاة للترتيب.

(ومنها): تقديم النوافل المشروع فيها الجهاعة كالعيدين على الرواتب. نعم تقدم الرواتب على على التراويح في الأصح (وتقديم الرواتب على النوافل المطلقة، وتقديم الوتر على ركعتي الفجر في الأصح) وتقديم الزكاة على صدقة التطوع، والصيام الواجب على نفله، والنسك الواجب على غيره. وإذا تيقن المسافر وجود الماء آخر السوقت فتأخر الصلاة لانتظاره أفضل من التقديم بالتيمم.

ولو أوصى بهاء لأولى الناس به قدم غسل الميت على غيره، وغسل النجاسة على الحدث، لأنه لا بدل له، وفي غسل الجنابة والحيض ثلاثة أوجه: الأول تقديم غسل الجنابة، والثاني تقديم غسل الحيض، وثالثها أنها سواء فيقرع. ويقدم (الغسل من غسل الحيت) وغسل الجمعة على غيرهما من الأغسال، وأيها يقدم قولان: فصحح العراقيون تقديم الغسل من غسل الميت على العراقيون تقديم الغسل من غسل الميت على غيرا الجمعة، لأن الشافعي علق القول بوجوبه غسل الجمعة، لأن الشافعي علق القول بوجوبه

على صحة الحديث، (۱) وصحح الخراسانيون وتابعهم النووي تقديم غسل الجمعة، لصحة أحاديثه. (۲) ومنها، قاعدة المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها.

ب ـ ما يتساوى لعدم المرجح ، كمن عليه فائت من رمضانين ، فإنه يبدأ بأيها شاء ، وكذلك الشيخ الذي عليه فدية أيام من رمضانين ، ومن عليه شاتان منذورتان فلم يقدر إلا على إحداهما ، نذر حجا أو عمرة بنذر واحد أو بنذور مختلفة ، فإنه يبدأ بأيها شاء .

جــما تفاوتت، فيقدم المرجح، كالدم الواجب في الإحسرام، والـزكـاة الواجبة، فإذا اجتمعا في شاة، فالـزكـاة أولـى، ومثله زكـاة التجـارة والفطـرة، إذا اجتمعـا في مال يقصـرعنها، فالفطرة أولى، لتعلقها بالعين.

<sup>(</sup>۱) حديث: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حله فليتوضأ. . . ». أخرجه الترمذي (۳/ ۲۰۹ ط الحلبي) وابن ماجه (۱/ ٤٠٠ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ لابن ماجه إلا أنه لم يذكر الشطر الثاني، وقال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>۲) حديث: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٣٥٧ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ ط البخاري. واللفظ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الحدري. واللفظ للبخاري. وانظر فيها فتح الباري ٢/ ٢٨٤ و٧٨٧ و ٢٨٨ و ٢٨٠ و و٢٨٠ و ٢٩٠ و وسنن البخاري المناري ٢/ ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٠ وسنن البرمذي ٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩ - وسنن أبي داود بشرحه المنهل العذب ٣/ ١٩٨ - ٢٠١ - وسنن ابن ماجه ١/ ٢٤٦ والنسائي ٣/ ٩٣ .

ولو وجبت عليه كفارة الظهار والقتل، ووجد الإطعام لإحداهما وهو من أهله، وقلنا بالإطعام في القتل، فالظهار أولى.

د ما اختلف فيه كالعاري هل يصلي قائم؟ ويتم الركوع والسجود محافظة على الأركان، أو يصلي قاعدا موميا محافظة على ستر العورة، أو يتخير بينها؟ والأصح الأول، وكذا المحبوس بمكان نجس، والأصح أنه لا يسجد ولا يجلس، بل ينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة.

ولوكان في موضع نجس ومعه ثوب، فهل يبسطه ويصلى عريانا أويصلى فيه أويتخير بينها؟ فيه الأوجه الشلاثة، ولولم يجد إلا ثوب حرير، فالأصح أنه تجب الصلاة فيه. ولو اجتمع عراة فهل يستحب أن يصلوا فرادى أو جماعة أو يتخيروا أو هما سواء؟ فيه ثلاثة أوحه. (1)

وفي حقوق الآدميين إذا اجتمعت: قال النزركشي أيضا: فتارة تستوي كالقسم والنفقة بين الزوجات، وتساوي أولياء النكاح في درجة، وتسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات، وتساوي الشركاء في القسمة والإجبار عليها، والتسوية بين السابقين إلى مباح. وتارة يترجح أحدهما كنفقة نفسه على نفقة زوجته وقريبه،

(١) المنثور ٢/ ٦٠ ـ ٦٣، وقواعد الأحكام ١٤٤/١

وتقديم نفقة زوجته على نفقة قريبه، وتقديم غرمائه عليه في بيع ماله، وقضاء دينه، وتقديمه على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة الحجر، وتقديم المضطرعلى غير المحتاج إليه، وتقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات، والتقديم بالسبق إلى المساجد ومقاعد الأسواق، وتقديم حق البائع على حق المستري، والتقديم في الإرث بالعصوبة وقرب الدرجة وفي ولاية النكاح بالأبوة والجدودة، ثم بالعصوبة، والحق الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير معين، ولهذا تجب زكاة المال الموقوف على معين، بخلاف غير المعين، والحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالنمة، ولهذا قدم البائع على المفلس بالسلعة على الغرماء، وكذلك المرتهن يقدم بالمرهون، ويقدم ماله متعلق واحمد على ما له متعلقان، كما لوجني المرهون يقدم المجنى عليه على المرتهن، لأنه لا متعلق له سوى الرقبة، وحق المرتهن ثابت في الذمة.

وفي اجــــــــاع حق الله وحـــق الآدمــي قال الزركشي: هو ثلاثة أقسام:

أ ما قطع فيه بتقديم حق الله تعالى، كالصلاة والزكاة، والصوم والحج، فإنها تقدم عند القدرة عليها على سائر أنواع الترف والملاذ تحصيلا لمصلحة العبد في الآخرة، وكذلك تحريم وطء المتحيرة، وإيجاب الغسل عليها لكل صلاة.

ب ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي كجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ولبس الحرير عند الحكة، وكتجويز التيمم بالخوف من المرض وغيره من الأعذار، وكذلك الأعذار المجوزة لترك الجمعة والجهاعات، والفطر في رمضان، والحج والجهاد وغيرها، والتداوي بالنجاسات غير الخمر، وإذا اجتمع عليه قتل قصاص وقتل ردة قدم قتل القصاص، وجواز التحلل بإحصار العدو.

جـــ ما فيه خلاف بحقه.

فمنها، إذا مات وعليه زكاة ودين آدمي وفيه أقوال ثلاثة: قيل تقدم الزكاة، وقيل يقدم الدين، وقيل إنها يتساويان والأصح تقديم حق الله تعالى.

ومنها، الحج والكفارة، والأصح تقديم الحج والكفارة، قال الرافعي في كتاب الإيهان: ولا تجري هذه الأقوال في حق المحجور، بل يقدم حق الأدمي ويؤخر حق الله تعالى مادام حيا، ومراده الحقوق المسترسلة في الذمة دون ما يتعلق بالعين، فإنه يقدم حيا وميتا، ولهذا ما يتعلق بالعين، فإنه يقدم حيا وميتا، ولهذا الرتكاة الواجبة في المرهون تقدم على حق المرتهن، وإذا اجتمع على المتركة دين آدمي الركاة أن المغلب في الجزية حق الآدمي، فإنها وبين الزكاة أن المغلب في الجزية حق الآدمي، فإنها عوض عن سكنى الدار، فأشبهت غيرها من ديون الآدميين، ولهذا، لو أسلم أومات في أثناء ديون الآدميين، ولهذا، لو أسلم أومات في أثناء

السنة لا تسقط الجزية، ولومات في أثناء الحول لم تجب الزكاة، وأيضا، فإن الجزية تجب في أول الموجوب وجوبا موسعا، والزكاة لا تجب، إلا بآخر الحول.

ومنها إذا وجد المضطرميتة وطعام الغير، فأقوال، قيل: تقدم الميتة، وقيل طعام الغير، والثالث أنه يتخير.

ومنها ، لوبذل الولد لوالده الطاعة في أن يجج عنه وجب على الأب قبوله ، وكذا لوبذل له الأجرة على وجه ولم نوجب عليه القبول في دين الآدمي ، بلا خلاف . (١)

#### تقسيم الحقوق باعتبار قابليتها للإسقاط وعدمه:

٢٠ ـ الحق إما أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون حقا خالصا للعبد، وإما أن يجتمع فيه حق الله وحق العبد مع الاختلاف في تغليب أحدهما، وقد تقدم بيان ذلك. (٢)

وحقوق الله في الجملة إما عبادات محضة مالية كالصلاة، أو مالية كالصلاة، أو جامعة للبدن والمال كالحج. وإما عقوبات محضة

<sup>(</sup>۱) المنثور ۲/ ۲۶ ـ ٦٦، وانظر غاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ١/ ٢٥٨، وقواعد الأحكام ١٤٢/١ ـ ١٤٨

<sup>(</sup>٢) راجع فيا تقدم تقسيم الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه.

كالحدود، وإما كفارات وهي مترددة بين العقوبة والعبادة.

والأصل أن الحق لله سبحانه وتعالى ، لأنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه ، وإفراد نوع من الحقوق بجعله حقا للعبد فقط إنها هو بحسب تسليط العبد على التصرف فيه بحيث لو أسقطه لسقط . (1)

وفيها يلي بيان ما يسقط من هذه الحقوق وما لا يسقط:

#### أولا: حق الله سبحانه وتعالى:

71 - الأصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى - سواء أكانت عبادات كالصلاة والزكاة، أم كانت عقوبات كالحدود، أم كانت مترددة بين العقوبة والعبادة كالكفارات، أم غير ذلك من الحقوق التي تثبت للعبد بصفة ذاتية بمقتضى الشريعة كحق الولاية على الصغير، وحق الأبوة، والأمومة، وحق الابن في الأبوة والنسب عذه الحقوق لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد، لأنه لا يملك الحق في ذلك. (٢)

ومن حاول إسقاط حق من حقوق الله تعالى فإنه يقاتل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بمانعي الزكاة . (١)

بل إن السنن التي فيها إظهار الدين وتعتبر من شعائره كالأذان لو اتفق أهل بلدة على تركه وجب قتالهم . (٢)

ولا يجوز التحيل على إسقاط العبادات كمن كان له مال يقدر به على الحج فوهبه كيلا يجب علي الحج فوهبه كيلا يجب عليه الحج ، وكمن دخل عليه وقت صلاة فشرب دواء منوما حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه . (٣)

كما تحرم الشفاعة لإسقاط الحدود الخالصة لله تعالى ، لأن الحدحق الله تعالى لقول النبي عليه وقد غضب حين شفع أسامة في المخزومية التي سرقت: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟»(3)

أما ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد كالقذف مع الاختلاف في تغليب أحدهما، فإن

<sup>(</sup>١) الفسروق للقسرافي ١/ ١٤٠ ـ ١٤١ والمنشور في القسواعـ د ٢/ ٥٨ ـ ٥٩ ، وشرح المنار / ٨٨٦ ومابعدها .

<sup>(</sup>۲) البدائع ۷/ ٥٥ ـ ٥٦ والموافقات ۲/ ۳۷۵ ـ ۳۷۳ والفروق للقرافي ۱/ ۱٤٠ ـ ۱۹۱، ۱۹۰ والمنشور ۳/ ۳۹۳ وشرح المنار/ ۸۸۵ ـ ۸۸۲ ومغني المحتاج ٤/ ۱۹۶ واعلام الموقعين ۱۸۸۱

<sup>(</sup>١) البدائع ٢/ ٣٥ والمغني ٢/ ٧٧٥ والتبصرة بهامش فتح العلي ٢/ ١٨٨ والمهذب ١/ ١٤٨

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٢/١٤ ومنح الجليل ١/١١٧ والمهذب ٢/٢٦

<sup>(</sup>٣) المسوافقسات ٢/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ـ ٣٧٩ والشسرح الصغسير ١/ ٢١٠ ط الحلبي

 <sup>(</sup>٤) حديث : « أتشفع في حد . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١٨ / ١٣١٥ - ط الحلبي) من حديث عائشة .

من غلب فيه جانب العبد أجاز العفوفيه قبل الرفع للحاكم وبعده وهم الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية لا يجوز العفوفيه بعد الرفع وفي رواية عن أبي يوسف أنه يجوز.

وقيد المالكية العفو بعد الرفع للحاكم بها إذا كان المقلفوف يريد السترعلى نفسه، ولا يشترط هذا القيد بين الابن وأبيه. (١)

وهذا بالنسبة للحدود، أما التعزير فها كان منه منه حقا للآدمي جاز العفوعنه وما كان منه حقا لله فهوموكول إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة وهذا في الجملة. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه من أبواب الفقه.

كما أن من حقوق الله تعالى ما شرع أصلا لمصلحة العباد، ولذلك لا يسقط بالإسقاط لمنافاة الإسقاط لما هو مشروع، ومن ذلك ولاية الأب على الصغير، فهي من الحقوق التي اعتبرها الشارع وصفا ذاتيا لصاحبها فهي لازمة له ولا تنفك عنه، فحقه ثابت بإثبات الشرع، فيعتبر حقا لله تعالى، ولذلك لا يسقط بإسقاط العبد. (٣)

ومن ذلك أيضا خيار الرؤية ، فبيع الشيء قبل رؤيته يثبت للمشتري خيار الرؤية ، فله الأخذ وله الرد عند رؤيته لقول النبي ﷺ: «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه». (٣) فالخيار هنا ليس باشتراط العاقدين ، وإنها هو ثابت شرعا فكان حق الله تعالى ، ولهذا لا يجوز شرعا فكان حق الله تعالى ، ولهذا لا يجوز

ومن ذلك السكنى في بيت العدة، فعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة، والبيت المضاف إليها في قوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾(١) هو البيت الذي تسكنه، ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها، وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك، لأن في العدة حقا لله تعالى وإخراجها أو خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع، فلا يجوز من مسكن العدة مناف للمشروع، فلا يجوز لأحد إسقاطه. (١) وهذا في الجملة وينظر: (سكنى ـ عدة).

<sup>=</sup> وابن عابدين ٢/ ١٠٢ وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦٥ والمنثور ٣/ ٣٩٣

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق / ١

<sup>(</sup>٢) البدائع ٣/ ١٥٢، والهداية ٢/ ٣٢ وجواهر الإكليل ١٩٢/١ ومغني المحتاج ٣/ ٤٠٢ وشرح منتهى الإرادات ٢٣٠ /٣٠

<sup>(</sup>٣) حديث: « من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه». أخرجه الدارقطني (٣/ ٥ - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة، وقال: «هذا باطل لا يصح، وإنها يروى عن ابن سيرين موقوفا عليه».

<sup>(</sup>۱) البسدائسع ۷/ ۵۰ ـ ۵۰ والهسدايسة ۱۱۳/۲ ومنسح الجليسل ۳/ ۲۲٤، ۶/ ۵۱۰، والمهسنب ۲/ ۲۷۰، ۲۸۶ والمنشور ۲/ ۲۲۹ والمغني ۸/ ۲۱۷، ۲۸۲

<sup>(</sup>٢) البدائع ٧/ ٦٤ ـ ٦٥ والـدسوقي ٤/ ٣٥٤ ومغني المحتاج ١٩٣/٤ والمغني ٨/ ٣٢٦

<sup>(</sup>٣) البُدائع ٥/ ١٥٢، ٥/ ٤٨ وأشباه ابن نجيم/ ١٦٠ =

إسقاطه ولا يسقط بالإسقاط. وهذا متفق عليه عند من يجيزون بيع الشيء الغائب مع مراعاة شرائط ثبوت الخيار. (١)

وينظر تفصيل ذلك في «خيار الرؤية».

وهكذا في كل ما كان حقا لله تعالى مما شرع لمصلحة العباد لا يجوز إسقاطه.

ومادامت حقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط من العباد فلا يجوز الاعتياض عن إسقاطها، فلا يصح أن يصالح أحد سارقا أو شاربا للخمر ليطلقه ولا يرفعه للسلطان لأنه لا يصح أخذ العبوض في مقابلته، وكذا لا يصح أن يصالح شاهدا على أن لا يشهد عليه بحق لله أو لآدمي، لأن الشاهد في إقامة الشهادة محتسب حقا لله تعالى، لقوله تعالى: ﴿وأقيموا الشهادة عقل الله ﴾(٢) والصلح عن حقوق الله تعالى باطل، ويجب على من أخذ عوضا رده لأنه أخذه بغير حق. (٣)

وإذا كانت حقوق الله سبحانه وتعالى لا تقبل الإسقاط من جهة العباد، فإنها تقبل الإسقاط من قبل صاحب الشرع رحمة بالعباد وتخفيفا عنهم، ولذلك يقول الفقهاء: إن حقوق

والحرج والمشقة التي تلحق المكلف تكون سبب الإسقاط بعض التكاليف عمن تلحقهم المشقة وذلك تفضلا من الله تعالى ورحمة بهم، وذلك كإسقاط العبادات والعقوبات عن المجنون، وإسقاط بعض العبادات بالنسبة لأصحاب الأعذار كالمرضى والمسافرين لما ينالهم من مشقة.

الله مبنية على المسامحة بمعنى أنه سبحانه

وتعالى لن يلحقه ضرر في شيء، ومن ثم قبل

الرجوع عن الإقرار بالزني فيسقط الحد بخلاف

حقوق الأدميين فإنهم يتضررون، ولـذلـك

كان من أسباب سقوط الحد الشبهة المعتبرة، (١)

لقول النبي ﷺ: «ادرءوا الحدود بالشبهات». (٢)

وقد فصّل الفقهاء المشاق وأنواعها، وبينوا لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها، وأدرجوا ذلك تحت قاعدة: المشقة تجلب التيسير، أخذا من قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، (٣) وقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من

 <sup>(</sup>١) المتثور ٢/ ٥٩، ٢٢٥ والبدائع ٧/ ٦٦ والفروق للقرافي
 ١٧٢/٤

<sup>(</sup>٢) حديث: « ادرؤوا الحدود بالشبهات».

عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» إلى أبي سعد السمعاني في كتابه «الذيل»، وقال: «قال شيخنا ـ يعني ابن حجر ـ: في سنده من لا يعرف». المقاصد (ص٣٠ ـ ط الخانجي).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ١٨٥

<sup>(</sup>۱) البسدائسع ۲۹۷، ۲۹۷، والحسدايية ۳/ ۳۲ والاختيبار ۲/ ۱۰ ـ ۱۲، وأسهل المدارك ۲/ ۲۷۷، والفروق للقرافي ۳/ ۲٤۷، والمغني ۳/ ۵۸۱

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق / ٢

 <sup>(</sup>٣) البدائع ٦/٨٦ وشرح منتهى الإرادات ٢/٢٦٦
 والذخيرة/ ١٥٧

حرج . (١) وراجع مصطلح (تيسير).

والحكم المبني على الأعذار يسمى رخصة، ومن أقسام الرخصة ما يسمى رخصة إسقاط كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، وإسقاط الصوم عن الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. (٢)

بل إن صلاة المسافر قصرا فرض عند الحنفية وتعتبر رخصة إسقاط لقول النبي على الله وسدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». (٣)

ووجه الاستدلال أن التصدق بها لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد، وإن كان ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص، فهومن الله الذي تلزم طاعته أولى . (3)

ومن ذلك أيضا إسقاط الحرمة في تناول المحرم للضرورة كأكل المضطر للميتة وإساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها، وإباحة نظر العورة للطسب.

ويسري هذا الحكم على المعاملات، فمن الرخصة ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة،

وذلك كما في السلم لقول الراوي: «نهى النبي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم»(١) والأصل في البيع أن يلاقي عينا وهذا مشروع لكنه سقط في السلم. (٢) وينظر تفصيل ذلك في بحث: (تيسير رخصة وإسقاط) ومواضعه من كتب الفقه.

#### حقوق العباد:

٢٢ ـ حق العبد بالنسبة للإسقاط وعدمه يشمل
 الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة وهي
 التي ليست عينا ولا دينا ولا منفعة . (٣)

والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف \_ بأن لم يكن محجورا عليه \_ وكان المحل قابلا للإسقاط \_ بأن لم يكن هناك مانع لم يكن هناك مانع

<sup>(</sup>١) سورة الحيج / ٧٨

<sup>(</sup>٢) الأشبـــاه لابن نجيم / ٧٥ ومــا بعــدهــا والفــروق للقــرافي ١/٨١١ ــ ١١٩، والمنثور ١/٣٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) حديث: « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». أخرجه مسلم (١/ ٤٧٨ ـ ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤) التلويح ٢/ ١٣٠ وأشباه ابن نجيم/ ٧٥

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم». هذا الحديث يركب من حديثين: الأول: «لا تبع ما ليس عندك». أخرجه المترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه، (تحفة الأحوذي ٤/ ٤٣٠ ـ ط السلفية بالمدينة المنورة).

وأما ترخيصه في السلم فقد ورد في صحيح البخاري (الفتح ٤٢٨/٤ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/ ٢٢٧ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٢) التلويح ٢/ ١٢٩ وأشباه ابن نجيم / ٧٥ وما بعدها ومسلم الثبوت ١/١٨/ والمنثور ٢/ ١٦٤

<sup>(</sup>٣) البدائع ٦/ ٤٢ ـ ٤٨ ، ٧/ ٢٢٣ والـدسـوقي ٣/ ٣٩٠ ـ ٣١٠ ، ٤١١ ، والمتثور ٢/ ٢٧ وكشاف القناع ٣/ ٣٩٠ إلى ٤٠٠ والمغني ٦/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨

كتعلق حق الغيربه. (١) وبيان ذلك فيها يأتي:

#### أ ـ العين :

٢٣ ـ العين ما تحتمل التعيين مطلقا جنسا ونوعا وقدرا وصفة كالعروض من الثياب، والعقار من الأرضين والدواب، والحيوان من الدواب، والمكيل والموزون. (٢)

ومالك العين يجوزله التصرف فيها بالنقل على الوجه المشروع من بيع أوهبة أوغيرذلك. أما التصرف فيها بالإسقاط بأن يقول السخص: أسقطت ملكي في هذه الدار لفلان، يريد بذلك زوال ملكه وثبوته لغيره فقد قال الفقهاء: إن ذلك باطل، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط وهذا في الجملة، إذ أن العتق يعتبر إسقاطا لملك الرقبة وهي عين، والوقف كذلك يعتبر إسقاطا للملك عند بعض الفقهاء. (٣)

وينظر تفصيل ذلك في بحثي: (إبراء \_ إسقاط).

#### : ب الدين

٢٤ ـ الدين يجوز إسقاطه والاعتياض عنه باتفاق

سواء أكان الدين ثمن مبيع، أم كان مسلما فيه، أم كان نفقة مفروضة ماضية للزوجة، أم غير ذلك.

وكم يجوز إسقاط كل الدين يجوز إسقاط بعضه وتختلف الكيفية التي يتم بها الاعتياض فقد يكون في صورة صلح، أو خلع، أو تعليق على حصول شيء وغير ذلك. (١)

ومن أمثلة ذلك ما جاء في ابن عابدين: إذا أبرأت الزوجة زوجها من المهر والنفقة ليطلقها، صح الإبراء ويكون بعوض وهو ملكها نفسها. (٢)

ويقول الشافعية: إذا أعطى المدين الدائن ثوبا في مقابلة إبرائه مما عليه من الدين، فيملك الدائن العوض المبذول له نظير الإبراء ويبرأ المدين. (٣)

وقد جعل القرافي من أقسام الإسقاط بعوض: الصلح عن الدين. (٤)

وينظر تفصيل ذلك في : (إبراء \_ إسقاط).

#### جـ ـ المنافع:

٧٥ ـ المنافع كذلك يجوز إسقاطها، سواء أكان

<sup>(</sup>۱) البيدائع ۲۲۳/ - ۲۲۶ والفروق ۱/ ۱۹۰ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۲۰ والمنثور ۳/۳۹۳

<sup>(</sup>٢) البدائع ٦/ ٤٢

<sup>(</sup>٣) أشباه ابن نجيم / ٣٥٧ وتكملة حاشية ابن عابدين ٢/ ١٤٣ ـ ١٤٣ ، والدسوقي ٣/ ٤١١ وقليوبي ١٣/٣ وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦٣

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٢/ ٣٥٣ والبدائع ٥/ ٢٠٣ ـ ٢١٤، ٦/ ٤٤ والدسوقي ٣/ ٢٢٠، ٢٢٠، والمهذب ١/ ٤٥٥ وقليوبي ٢/ ٣٠٨، ٤/ ٣٦٨، والسوجيسز ١/ ١٧٧ وشسرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٢٢ ـ ٢٢٢، ٢٦٥، والمغني ٥/ ٢٢

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٥٦٦

<sup>(</sup>٣) الجمل على شرح المنهج ٣/ ٣٨١ ونهاية المحتاج ٤/ ٢٩ ٤

<sup>(</sup>٤) الذخيرة / ١٥٢

المسقط مالكا للرقبة والمنفعة، أم كان مالكا للمنفعة فقط بمقتضى عقد، كالإجارة والعارية والوصية بالمنفعة، أم بغير عقد كتحجير الموات لإحيائه، ومن ذلك الاختصاص بمقاعد الأسواق وماشابه ذلك، فالمنافع تقبل الإسقاط بإسقاط مستحق المنفعة ما لم يكن هناك مانع. (1)

ومن أمثلة ذلك أن من أوصى لرجل بسكنى داره فهات الموصي وباع الوارث المدار ورضي الموصى له جاز البيع وبطلت سكناه، وكذا لولم يبع الوارث الدار ولكن قال الموصى له بالمنفعة أسقطت حقي سقط حقه بالإسقاط. (٢)

وأماكن الجلوس في المساجد والأسواق يجوز للمنتفع بها إسقاط الحق فيها. (٣) هذا بالنسبة لإسقاطها لإسقاطها بدون عوض، أما بالنسبة لإسقاطها بعوض فإنه يرجع إلى قاعدة التفريق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، فمن ملك المنفعة ملك المعاوضة عليها، ومن ملك الانتفاع فقط فإنه يملك الإسقاط ولكن لا يجوز المعاوضة عليه، وهذا عند الجمهور(٤) ـ المالكية والشافعية

والحنابلة ـ أما الحنفية فلهم بعض القيود فإن الاعتياض عن المنافع عندهم لا يجوز إلا لمالك الرقبة والمنفعة ، أو لمالك المنفعة بعوض ، أما مالك المنفعة بدون عوض فلا يجوز الاعتياض عنها. والمنافع عندهم ليست بأموال. كما لا يجوز عبدهم إفراد حقوق الإرتفاق بعقد معاوضة على الأصح وإنها يجوز تبعا. (1)

ومن أمثلة المعاوضة على المنفعة ما لو أوصى شخص لرجلين أحدهما بعين الدار والثاني بسكناها، وصالح الأول الثاني لأن الموصى له بعين الدار صالح الموصى له بسكناها بدراهم أو بمنفعة عين أخرى لتسلم الدار له جاز. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في (إجارة \_ إعارة \_ وصية \_ وقف \_ ارتفاق).

#### د ـ الحق المطلق:

77 - المراد بحق العبد المطلق هنا ما ليس بعين ولا دين ولا منفعة كها سبق، وذلك كحق الشفعة، وحق الخيار، وحق الزوجة في القسم، وحق الأجل، وما شابه ذلك

<sup>(</sup>۱) البدائع ٧/ ٢٢٧ والمنشور في القواعد ٣/ ٣٩٣ وشـرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦٠

<sup>(</sup>۲) أشباه أبن نجيم/٣١٦، وقليوبي ٣١٢/٢ والمنثور ٣٠٠/٣

<sup>(</sup>٣) المنشور ٣/ ٣٩٤ والدسوقي ٣/ ٤٣٤ والقواعد لابن رجب / ١٩٩ ومنتهي الإرادات ٢/ ٤٦٤ \_ ٤٦٥

<sup>(</sup>٤) منح الجليل ٣/ ٤٤٨، ٧٧١، ونهاية المحتاج ٥/ ١١٧ \_=

المغني ٤/ ٣٤٥ - ٤٥٥ ومنتهى شرح الإرادات
 ٣٩١ ، ٣٥١ / ٢

<sup>(</sup>۱) الهداية ٤/ ٢٥٣ والبدائع ٦/ ١٨٩ ـ ٢٢٠ وأشباه ابن نجيم / ٣٥٣ وابن عابدين ٥/ ٤٤٤ ـ ٤٤٤

 <sup>(</sup>۲) ابن عابىدين ٤/ ١٥ وتكملة فتح القدير ٧/ ٣٨٥ وشرح
 منتهى الإرادات ٢/ ٢٦٣

فهذه الحقوق وما شابهها يجوز إسقاطها، لأن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه ما لم يكن هناك مانع. (١)

ومن الموانع التي تمنع إسقاط مثل هذه الحقوق ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فهه.

فما هومتفق على منع إسقاطه ما تعلق به حق الغير، كحق الصغير في النسب. فإذا ثبت هذا الحق فإنه لا يجوز لمن لحق به الصغير إسقاط النسب، فمن أقربابن، أوهنيء به فسكت فقد التحق به، ولا يصح له إسقاط نسبه بعد ذلك. (٢)

ومن ذلك تصرف المفلس المحجور عليه للفلس، فإنه يمنع من حق التصرف في ماله تصرفا مستأنفا، كوقف وعتق وإبراء وعفو مجانا، وذلك لتعلق حق الغرماء بهاله. (٣)

ومن أمثلة ما هو ختلف فيه صفات الحقوق كالأجل والجودة، فعند الشافعية: صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط في الأصح فلا يسقط الأجل، ومثله الجودة بالإسقاط في حين أنه يجوز ذلك عند الحنفية. (3)

وينظر تفصيل ذلك في: (إبراء - إسقاط). وأما الاعتياض عن الحقوق فالقاعدة عند بعض فقهاء الحنفية أن الحق إذا كان مجردا عن الملك فإنه لا يجوز الاعتياض عنه، كحق الشفعة، فلوصالح عنه بهال بطل حقه في

وغير ذلك كإسقاط المجهول، وإسقاط الحق

قبل وجوبه، وبعد وجود سبب الوجوب.

الشفعة ويرجع به . . الخ .

وحق القسم للزوجة، وحق الخيار في النكاح للمخيرة، وإن كان حقا منفردا في المحل الذي تعلق به صح الاعتياض عنه، كحت القصاص، وملك النكاح، وحق الرق، وقال آخرون منهم: إن الحق إذا كان شرع لدفع الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه، وإن كان ثبوته على وجه البروالصلة فيكون ثابتا لصاحبه أصالة فيصح الاعتياض عنه. (١)

أما غير الحنفية فلم يشيروا إلى قاعدة يمكن الاستناد إليها في معرفة ذلك، لكن بعد التتبع لبعض المسائل يمكن أن يقال في الجملة: إن الشافعية والحنابلة (٢) يعتبرون أن الحق الذي لا يؤول إلى المال، أو ما ليس عينا ولا منفعة

<sup>(</sup>١) أشباه ابن نجيم/ ٢١٢ وابن عابدين ٤/ ١٤ ـ ١٥ والبدائع ٣/ ٤٩، ٥/ ٢١

<sup>(</sup>۲) نهاية المحتاج ٦/ ٣٨٢ والمهذب ١/ ٢٩١، ٣٨٧ والمنثور ٣/ ٣٩٤، والقسواعد لابن رجب/ ١٩٩ وشسرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦٦ وكشاف القناع ٥/ ٢٠٦ والمغني ١٦٢/٤

<sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٢٩٧ وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن عبدالبر ٢/ ٦١٦ ونهاية المحتاج ٧/ ١١٦ والمغني ٧/ ٤٢٤

<sup>(</sup>٣) الدسوقي ٣/ ٢٦٥ ونهاية المحتاج ٤/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ومنتهى الإرادات ٢/ ٢٧٨

 <sup>(</sup>٤) أشباه ابن نجيم/ ١٢٠ والمنثور في القواعد ٢/٣١٥ ٣١٦

كحق الشفعة، وحق خيار الشرط، وهبة الزوجة يومها لضرتها، فهذا لا يجوز الاعتياض عنه، أما ما كان يؤول الى مال كحق القصاص والرد بالعيب، فإنه يجوز الاعتياض عنه. وهذا في الجملة إذ أن ابن تيمية أجاز للزوجة أخذ العوض عن هبتها يومها لضرتها وعن سائر حقوقها من القسم، كها أنه في رواية عن الإمام أحمد جواز الاعتياض عن حق الشفعة من المشتري لا من غيره، ويؤخذ من المسائل التي وردت عند المالكية أنهم يجيزون أخذ العوض عن كل حق ثبت للإنسان فيجوز عندهم الاعتياض عن الشفعة وعن هبة الزوجة يومها لضرتها وغير ذلك. (١)

وينظر ذلك في مواضعه من كتب الفقه.

تقسيم الحقوق باعتبار معقولية المعنى:

۲۷ ـ قسم الشاطبي الحقوق باعتبار معقولية المعنى وعدم معقولية المعنى (التعبدي) إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما هو حق الله خالصا.

مشل: العبادات، لأن الأصل في تنفيذ حق الله هو التعبد.

حكمه: إذا طابق الفعل الأمر صح الفعل،

وإذا لم يطابق الفعل الأمر لا يصح الفعل، والدليل على ذلك: أن الأصل في التعبد رجوعه الى عدم معقولية المعنى والمحيث لا يصح فيه إجراء القياس، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه هو الوقوف عند ما حده الشارع، بحيث لا يتعداه. مثل بعض أفعال الصلاة والحج. (١) وانظر مصطلح (تعبدي).

القسم الثاني: ما هومشتمل على حق الله وحق الله وحق العبد، والمغلب فيه حق الله، والأصل في حق الله عدم معقولية المعنى.

مشل: قتل النفس، لأنه ليس للشخص خيرة أوحق في أن يسلم نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها، كما أنه لا يملك الاعتداء على نفسه بالقتل، لحق الله أو الاعتداء على عضو من أعضائه.

وحق الله هو المعتبر والمغلب.

حكمه: مثل القسم الأول وراجع له في أن الأصل فيه عدم معقولية المعنى، لأن المعتبر في الحقين هوحق الله، فصارحق العبد مطرحا شرعا، فكأنه غير معتبر، لأن حق العبد لوكان معتبرا تغلب حقه، والمفروض: أن حق الله هو المغلب.

القسم الثالث: ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب. وأصله معقولية المعنى. فإذا

<sup>(</sup>١) السدسسوقي ٢/ ٣٤١ ومنسح الجليسل ٢/ ١٧٤، ٢٦٨، ٢٦٨، ٣١٣ ما ٩٠٠ وفتح العلي المالك ١/ ٣٠٣ - ٣١٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٦

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢/ ٣١٨

طابق مقتضى الأمر والنهى فلا إشكال في الصحة، لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلاً أو آجلا حسبها يتهيأ له. وإن وقعت المخالفة فهنا نظر، أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد. فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع، على حدما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ، أولا. فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل، لأن مقصود الشارع لم يحصل. وإن حصل ـ ولا يكون حصوله إلا مسببا عن سبب آخر غير السبب المخالف - صح وارتفع مقتضى النهى بالنسبة إلى حق العبد. ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري، لأن النهى لأجل فوت العتق. فإذا حصل فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك. وكذلك يصح العقد فيها تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه، لأن النهى قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضى بإسقاطه فله ذلك. وأمثلة هذا القسم كشيرة. فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع، فذلك لأحد الأمور

أما العسادات فمن حق الله تعالى الذي الا يحتمل الشركة، فهي مصروفة إليه.

وأما العادات فهي أيضا من حق الله تعالى على النظر الكلي، ولذكك لا يجوز تحريم

وأيضا ففي العادات حق لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع، لأن حق الغير محافظ عليه شرعا أيضا، ولا خيرة فيه للعبد، فهو حق لله تعالى صرفا في حق الغير، حتى يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات، لا في

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢/ ٣٢٠

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / ٣٢

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/ ٨٧

<sup>(</sup>٣) حديث : « من رغب عن سنتي فليس مني . . . » . أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ١٠٢٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٢٠٠ ـ ط الحلبي) من حديث أنس .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/ ١٠٣

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام/ ١٣٨

الأمر الكلي. (١) ونفس المكلف أيضا داخلة في هذا الحق، إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف.

فإذاً العاديّات يتعلق بها حق الله من وجهين: «أحدهما» من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات، «الثاني» من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق، وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة، فصار الجميع ثلاثة أقسام، وفي العاديّات أيضا حق للعبد من وجهين: «أحدهما» جهة الدار الآخرة، وهو كونه مجازى عليه بالنعيم، موقى بسببه عذاب الجحيم «والثاني» جهة أخذه للنعمة على أقصى كهالها فيما يليق بالدنيا لكن بحسبه في خاصة نفسه، كما قال تعالى: ﴿قل هي للذين آمنوا في الحياة كما قالدنيا خالصة يوم المقيامة ﴾. (٢)

#### الحق المحدود المقدار والحق غير المحدود:

٢٨ ـ تنقسم الحقوق باعتبار التحديد والتقدير
 وعدمه إلى ثلاثة أقسام:

حق محدود، وحق غير محدود، وحق مختلف فيه .

القسم الأول: الحق المحدود

وهو الحق الذي بين الشرع أو الالتزام أنه مقدر.

مثل: الفرائض الخمس في الصلاة، وصوم رمضان، والمقادير الواجب إخراجها في الزكاة حسب أنواعها، وذلك في العبادات.

أما في المعاوضات المالية، فمثل: أثمان المشتريات في العقود، وقيم المتلفات.

حكم الحق المحدود:

٢٩ ـ للحق المحدود المقدار أحكام منها:

١ ـ أنه مطلوب الأداء .

٢ ـ يتعلق بذمــة من عليــه أداء الحق، وذلك
 بمجرد وجود سببه، ويصير دينا في ذمته.

٣ ـ لا تبرأ الـ ذمـة منـه إلا بأداء المقدار المحدد،
 على الوجه الذي عينه الشرع أو الالتزام وبينه،
 لأن التحديد مشعر بقصد الشارع أو الالتزام.

٤ - لا يسقط عند عدم الأداء بالسكوت أو بمضي المدة الطويلة.

٥ \_ يؤدى عن المدة السابقة.

٦ - لا يتوقف ثبوته على الرضا أو حكم القاضي أو المصالحة، لأنه محدد من قبلُ من جهة الشرع أو الالتزام.

٧ ـ حكم القاضي به مظهر للحق لا مثبت له،
 لأنه ثابت من وقت تحديده على المكلف.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ عبدالله دراز: أي فليس كل حق للعبد له إسقاطه، فالنفس للشخص حق المحافظة عليها ولله ذلك الحق أيضا، ولكنه لا يسقط إذا أسقطه العبد بتعريضها للتلف بل يؤاخسذ المعتدي والمتعرض. وهكذا كل الضروريات العادية من عقل ونسل ومال. وهو ما يشير إليه قوله (من جهة الوضع الكلي الداخل تحت الضروريات).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/ ٣٢

٨- لا يسقط هذا الحق عند عدم الأداء إلا بدليل شرعي في حق الله، مثل: سقوط الصلاة عن الحائض، أما في حق الشخص فيسقط بإسراء الذمة. وحق الله المحدود لاحق بضروريات الدين. (١)

القسم الثاني: الحق غير المحدود:

مقداره، مع وجود التكليف به. مشل: مقداره، مع وجود التكليف به. مشل: الصدقات، والإنفاق في سبيل الله، والإنفاق على الأقارب، وإغاثة الملهوف، وسد حاجة المحتاجين، وغيرذلك من الحقوق التي لم تحدد، وذلك لتعذر تحديد هذه الحقوق بالنسبة لظروف كل حق، حيث تختلف المقادير المطلوبة حسب الأزمنة والأمكنة المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص - المؤدى له الحق والمؤدي - بالنسبة للأشخاص - المؤدى له الحق والمؤدي - وذلك لأن المطلوب أداء الحق على أكمل وجه، وهو يختلف باختلاف كل حق، فترك التحديد وهو يختلف باختلاف كل حق، فترك التحديد على على حدة.

حكم الحق غير المحدود:

٠٠ \_ للحق غير المحدود أحكام منها:

(١) الموافقات في أصول الشريعة، قاعدة الضروريات

١ \_ أنه مطلوب الأداء .

(171-107/1)

(١) نفس الرجع.

Y - W يتعلق بذمة من عليه الأداء بمجرد وجود السبب، ولذلك لا يصير دينا في الذمة، لأن الندمم لا يتعلق بها غير المحدود من الحقوق، وإنها يتعلق بالذمة الحق المحدود والمقدر، ليتيسر على المكلف الأداء.

٣- الحق غير المحدود لا يتعلق بالذمة إلا بعد التحديد، والتحديد يكون بالتراضي، أو بالصلح، أو بحكم القاضي، لأن التكليف بقدر الحاجة ولذلك لا يتعلق بالذمة إلا من وقت التحديد.

٤ ـ لا يجوز المطالبة بالحق غير المحدود عن المدة السابقة للتحديد، لأن الذمة لم تكن مشغولة به.

و \_ يسقط الحق غير المحدود بمضي المدة
 والسكوت عن المطالبة به.

٦ حق الله غير المحدود لاحق بقاعدة التحسين والتزيين، ولذلك ترك تحديده إلى المكلفين ونظر القاضي، لتقدير كل حالة حسب الحاجة. (١)

القسم الثالث: الحق المختلف فيه:

٣١ - هو الحق الذي أحد بشبه من الحق المحدود، وبشبه من الحق غير المحدود، مثل: نفقة الزوجة، حيث اختلف الفقهاء في هذا الحق، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة -

<sup>- 44-</sup>

على الأظهر عندهم \_ إلى أنها تثبت في الذمة فلا تسقط بالإعسار. (١)

وذهب الحنفية وهورواية عن الحسابلة وغيرهم إلى أن نفقة الزوجة لا تثبت في الذمة لأنها تجب صلة ومودة ما لم يفرضها الحاكم، وإذا فرضها الحاكم تكون محددة فتثبت في الذمة. (٢)

#### أنواع التحديد وعدم التحديد:

٣٧ - تحديد الحق وعدم تحديده قد يكون بالنسبة لل عليه لصاحب الحق، وقد يكون بالنسبة لمن عليه الحق، وقد يكون المستحق، وقد يكون في المكان، يكون في المكان، أو الاتجاه وغير ذلك.

أ- الحق المحدود صاحبه: كالبائع في ثمن ما باعه، والمشتري في المبيع، والزوجة في النفقة. أما الحق غير المحدود صاحبه، فمثل: المنتفع بالمباحات والمنافع العامة.

ب - الحق المحدود من عليه الأداء - المكلف - مشل: الصلوات الخمس على البالغ العاقل، والزكاة على مالك النصاب، ونفقة الزوجة على

الروج، ونفقة الأولاد الصغار الفقراء على الأب، والثمن على المشتري.

أما الحق غير المحدود من عليه الأداء - المكلف - فمثل: صلاة الجنازة، ورد السلام، وتعلم الفقه والطب وغير ذلك من فروض الكفاية وسننها.

ج - الحق المحدود في الشيء المطلوب، مثل: الإيهان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والجنة والنار والحساب، وملكية المبيع للمشتري وخروجه من ملك البائع بمجرد انعقاد العقد الصحيح النافذ، وحل الزوجة بعقد النكاح.

أما الحق غير المحدود في الشيء المطلوب، فمثل: دفع الأذى عن الطريق.

د ـ الحق المحدود القدر، مثل: القدر المحدود في الزكاة، والثمن في المبيع.

أما الحق غير المحدود القدر، فمشل: الصدقات، والجهاد في سبيل الله، ومساعدة المحتاجين.

هـ - الحق المحدود المكان، مشل: الوقوف بجبل عرفات في الحج، ومكان تسليم المبيع أو المسلم فيه المشروط في العقد.

أما الحق غير المحدود المكان، فمثل: الصلاة، والتعاقد في البيع والزواج، وغير ذلك من العقود.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٩/ ٢٤٩ وما بعدها، والإقناع ٤/ ١٤٧، وبلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي على الشرح الصغير للدردير ١/ ١٨٥ وما بعدها ط الحلبي الأخيرة ١٣٧٢ هـ ـ ١٩٥٢م

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ٧/ ١٣١، ١٣٢ ط دار الفكر

و\_الحق المحدود الزمن والوقت، مثل: الصلوات الخمس والحج.

أما الحق غير المحدود الزمن والوقت، فمثل: السنة التي يؤدي فيها الشخص فريضة الحج عند من يرى من الفقهاء وجوب الحج على التراخي، وسداد الديون التي لم يحدد لها وقت للأداء.

ز\_ الحق المحدود الاتجاه، مثل: عين الكعبة لمن يصلي في المسجد الحرام.

أما الحق غير المحدود الاتجاه، فمثل: الوقوف بعرفة.

ح - الحق المحدود العدد، مثل: أركان الإسلام الخمسة، وفرائض الصلاة الخمس، والجمع بين أربع زوجات، وطرفي العقد وهما: الموجب والقابل.

أما الحق غير المحدود العدد، فمثل عدد أيام شهر رمضان فقد يتم الشهر وقد يكون تسعة وعشرين، وأيام السفر الشرعي بالنسبة لقصر الصلاة. (1)

#### الحق التام والمخفف :

٣٣ ـ تنقسم الحقوق باعتبار حال التكليف من حيث وجود أعذار معتبرة تقتضي التخفيف أو عدم وجودها إلى قسمين: تام ومخفف.

الحق التام: هوما وجب أصلا في الحالة الطبيعية مع عدم وجود عذر شرعي .

مشل: أداء الصلاة كاملة للمقيم الصحيح، وأداء الدين كاملا وغير ذلك.

والحق المخفف: هوما شرع على خلاف الأصبل، بسبب عذر شرعي لتيسير الأداء على المكلف بها.

والتخفيف قد يكون في حقوق الله تعالى، وقد يكون في حقوق العباد، وهو أنواع: تخفيف اسقاط، وتخفيف نقص، وتخفيف تقديم، وتخفيف تأخير، وتخفيف ترخيص، وتخفيف تغيير. (١) وانظر مصطلح (تيسير).

تقسيم الحقوق باعتبار انتقالها للورثة وعدم ا انتقالها:

٣٤ ـ تنقسم الحقوق باعتبار انتقالها للورثة عن طريق الخلافة أو الوراثة، وعدم انتقالها أصلا إلى ثلاثة أقسام.

أولا: الحقوق التي تورث، وهي:

١ ـ الحقوق المالية، مثل: العقار، والمنقول،
 والنقدين، والديون، والدية، والغرة.

٢ ـ الحقوق المقررة على عقار، مثل: حق

<sup>(</sup>١) انظر الموافقات (١/ ١٥٦ - ١٦١).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم / ٧٥، ٨٣، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/ ١٦٤، الأشباه والنظائر للسيوطي/ ٨٤ وما بعدها، الهداية للمرغيناني ٣/ ٩٣، المغني لابن قدامة ٢/ ١٠٧ ومابعدها.

الشرب، وحق المجرى، وحق المسيل، وحق المرور.

٣ ـ بعض ما يتعلق بالمال من حقوق، مثل: حق حبس الرهن إلى سداد الدين، وحبس المبيع حتى دفع الثمن.

ثانيا: الحقوق التي تثبت بالخلافة ولا تورث: ٣٥ - هي الحقوق التي تثبت للخلف ابتداء، ولا تنتقل إليه عن طريق الإرث، وهذه الحقوق قد تثبت لجميع الورثة، كما في بعض الحقوق المتعلقة بالمال عند الحنفية، مثل: خيار التعيين، وقد ثبت لبعض الورثة دون البعض الآخر، مثل أن تثبت لمن صلته عن طريق النسب كالأولاد، ولا تثبت لمن صلته عن طريق السبب كأحد النوجين، وذلك في الحقوق غير المالية المروجين، وذلك في الحقوق غير المالية كالقصاص عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، فهوحق عندهم لأولياء المقتول بالنسب فقط، وثبت لهم ابتداء.

وقد تثبت الحقوق لمن قرابت عن طريق العصبة الذكور، ولا تثبت لمن عداهم، مثل: ولاء العتاقة.

وقد تثبت الحقوق لبعض الورثة دون البعض الآخر ولمدة محدودة، وذلك حسب النظام الذي يضعه الموصي أو الواقف في شروط صرف غلة الموقف والوصية، أو الذي يضعه الإمام لصرف هذه الحقوق، وذلك كالحق الثابت في ديوان

الخراج للمقاتلين والعلماء والفقهاء وغيرهم، فإنه بعد موتهم ينتقل إلى ورثتهم كلهم أو بعضهم حسب النظام الموضوع لذلك فمن مات وله حق في بيت المال عن طريق الاستحقاق والمنح كالعطاء، فإن هذا الحق لا يورث عنه، ولا يثبت لمبعض أو ولا يثبت لجميع الورثة، وإنها يثبت للبعض أو الكل، لا باعتبارهم ورثة، وإنها باعتبارهم خلفا عن الميت، فكان حق الورثة في العطاء عن الميت، فكان حق الورثة في العطاء عن طريق الخلافة، ومنح الإمام لهم ذلك العطاء، وليس للإمام أو الحاكم منع هذا الحق، أو حرمانهم منه، وإذا منعهم فقد ظلم. (1)

ثالثا : الحقوق التي لا تورث ولا تنقل بالخلافة:

٣٦ - هي كل ما كان متعلقا بنفس المورث، وينتهي بموته، ولا يبقى له فيه حق بعد موته، وذلك لأن الورثة لا يرثون فكر مورثهم ولا شهوته وغير ذلك، ولذلك لا يرثون ما يتعلق بهذه الأمور، ضرورة أن ما لا يورث بذاته لا يورث ما يتعلق به.

والحقوق التي لا تورث هي حقوق شخصية، ارتبطت بالشخص وحده دون غيره لصفات معينة فيه، مثل: الولايات العامة

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر مع بعض تصرف لابن نجيم ص١٢١، ١٢٥، وانظر الرتاج شرح أحكام الخراج ١٢٨/١.

والخاصة، والولاية على النفس، والولاية على المال، والمناصب والوظائف. مثل: الأمانة والوكالة، واختيار إحدى الأختين، وكذلك اختيار الأربع من زوجاته، وذلك إذا أسلم وهو متزوج أختين أو أكثر من أربع، فإذا مات قبل الاختيار لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة. (1)

٣٧ ـ وهناك حقوق اختلف الفقهاء فيها، فذهب البعض إلى أنها تورث، وقال البعض: إنها تنتقل بالخلافة، وقال البعض الآخر: إنها لا تورث، ويرجع اختلافهم إلى عدة أسباب، وهي أنواع، منها مايأتي:

بعض ما يتعلق بالمال من حقوق، مثل: خيار الشرط، وخيار التعيين، وخيار العيب، وخيار القبول.

ومنها: المنافع، مثل: السكني، والمنفعة بالوصية.

ومنها: القصاص في النفس، وحد القذف. فإذا نظرنا إلى الأسباب التي بنوا عليها

أحكامهم مما يترتب عليه اختلافهم، نجد أنها تتنوع، إلى ما يلي:

#### أ ـ خيار الشرط:

٣٨ ـ ذهب مالك والشافعي إلى انتقاله للورثة،
 لأن خيار الشرط صفة للعقد، وأثر من آثاره،
 فيورث.

وذهب أبوحنيفة (١) وأحمد بن حنبل إلى عدم انتقال خيار الشرط للورثة ، لأنه يبطل بموت من له الخيار ويتم البيع ، وذلك لثلاثة وجوه:

الأول: أن خيار الشرط صفة للعاقد، لأن الخيار مشيئته واختياره، فتبطل بموته، كسائر صفاته.

الشاني: أن الأجل في الشمن لا يورث، فكذلك في الخيار.

الثالث: أن البائع رضي بخيار واحد معين، فكيف يثبت لأشخاص آخرين لم يشرط لهم، ولم ينص عليهم في العقد، وهم الورثة، والواجب عدم تعدي الخيار من اشترط له، كما لا يتعدى الأجل من اشترط له.

ب ـ خيار التعيين:

٣٩ ـ هو أن يقع البيع على واحد لا بعينه،مثل:

<sup>(</sup>۱) الاختيار لتعليل المختار ٢٤/٢ تحقيق الدكتور محمد طموم.

أن يشتري شخص ثوبين على أن يكون له الخيار ثلاثة أيام في تعيينه وأخذ أيهم شاء، ولكن المشتري مات قبل أن يختار ويعين أحد الثوبين.

فخيار التعيين وإن ثبت حقا للوارث عند الجميع، لكنهم اختلفوا في التعليل:

فذهب مالك والشافعي إلى أنه انتقل للوارث عن طريق الميراث، لأنه صفة للعقد كخيار الشرط.

أما الحنفية فقالوا: خيار التعيين لا يورث، وإنها ينتقل للورثة عن طريق الخلافة، لأنه يشت للوارث ابتداء، لأن الوارث انتقل إليه الملك مختلطا بملك الغير، (۱) وهو يحتاج إلى قبضه وتعيينه، فثبت له خيار التعيين ابتداء -عن طريق الخلافة - لإنهاء هذا الاختلاط، ولم يثبت له بالميراث. وهذا الخيار الذي ثبت للورثة ابتداء خلاف خيار التعيين الذي كان ثابتا للمورث المتعاقد، حيث كان خيار التعيين ثابتا للمورث عن طريق العقد، أما خيار التعيين ثابتا الشابت للورثة ابتداء فهو لإنهاء اختلاط ملكهم الشابت للورثة من تسلم ملكهم والانتفاع به.

#### ج ـ خيار العيب:

٤٠ ـ المشتري استحق المبيع سليها من العيب،
 فكذلك الوارث يستحقه سليها، فينتقل إليه حق

السلامة ابتداء عن طريق الخلافة.

وقد ذكر بعض الفقهاء من الحنفية أنه ينتقل عن طريق الإرث. (١)

#### د ـ خيار القبول:

٤١ ـ هوحق يثبت للطرف الثاني عند التعاقد،
 وذلك بعد صدور الإيجاب من الطرف الأول.

وقد اختلف الفقهاء في انتقاله إلى الورثة: فذهب أكثر المالكية إلى أنه حق يورث، لأنه لا يجوز للموجب الرجوع عن إيجابه، لأنه ألزم نفسه به.

أما الحنفية فقالوا: إن خيار القبول لا يورث، لأن الإيجاب غير ملزم للموجب، وله خيار الرجوع، ويبطل الإيجاب بانفضاض مجلس العقد، وموت أحد المتعاقدين ينهي المجلس فينحل الإيجاب، فلا يكون بعده خيار القبول قائما، ومادام خيار القبول أصبح غير موجود فلا ينتقل إلى الورثة لبطلانه تبعا لبطلان الإيجاب بانفضاض المجلس بتفرق الأرواح.

وانظر مصطلحات الخيار المتعددة.

#### هـــ المنافع:

٤٢ - اختلف الفقهاء في ماليتها، فذهب الحنفية
 إلى أنها ليست مالا، ولذك لا تنتقل إلى
 الورثة عن طريق الميراث.

<sup>(</sup>١) راجع حاشية رد المجتار لابن عابدين ٤/ ٨١٥

<sup>(</sup>١) تهذيب الفسروق والقسواعد السنية في الأسرار الفقهية ٣/ ٢٨٥ للشيخ محمد علي حسين.

وذهب غيرهم إلى أن المنافع أموال، ولذلك قالوا: إنها تورث مثل بقية الأموال المملوكة للمورث.

#### و ـ القصاص في النفس:

٤٣ ـ هذا الحق ثابت لأولياء المقتول، ولكن الفقهاء اختلفوا في سبب ثبوته لهم: فقال أبوحنيفة ومالك والشافعي: إن القصاص طريقة الخلافة دون الوراثة، ألا ترى أن القصاص يثبت بعد الموت، والميت ليس صالحا للمطالبة بالقصاص لفقده الحياة، وذلك بخلاف الدين والهبة وما يتعلق بالأموال، لأن الميت من أهل الملك في الأموال، ويتجاوز في الأموال ما لا يتجاوز في غيرها، ولـذلـك إذا نصب شخص مصيدة فوقع بها الصيد بعد موته، فإن الميت يملكه، ثم ينتقل إلى الورثة عن طريق الإرث. أما القصاص فيثبت لأولياء المقتول ابتداء لا عن طريق الميراث، ولذلك لا يثبت القصاص لأحمد الزوجين لأن الخلافة بالنسب فقط، دون السبب وهو الزوجية، لانقطاع الزوجية بالموت.

وقالوا أيضا: لم يثبت للمجني عليه قبل موته قصاص النفس، وإنها يثبت القصاص للوارث ابتداء، لأن استحقاق القصاص فرع زهوق الروح، ومرتب على خروج الروح، فلم يكن قصاص النفس ثابتا للمقتول قبل موته، حتى

يكون القصاص مما ينتقل للوارث، لأن حق القصاص لا يثبت إلا بعد الموت، فلا يقع إلا للوارث. (١)

#### تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها:

٤٤ ـ تنقسم الحقوق باعتبار المالية والتعلق بالأموال وعدم المالية إلى مايأتى:

١ حق مالي، يتعلق بالأموال، ويستعاض عنه
 بهال، مشل: الأعيان المالية حيث يمكن بيعها
 والاستعاضة عنها بهال.

٢ ـ حق مالي، ليس في مقابلة مال، مثل: المهر والنفقة، حيث يتعلق المهر بالزواج والدخول، وكلاهما ليس مالا، وكذلك النفقة تستحقها الزوجة مقابل احتباسها لحق الزوج.

٣- حق غير مالي، يتعلق بالأموال، ولكن لا يجوز الاستعاضة عنه بهال، مثل: الشفعة، حيث أن حق الشفعة قبل بيع الشريك حق مجرد، وبعد البيع حق ثابت، وهو أيضا حق مجرد، وهو حق ضعيف لا يصح الاستعاضة عنه بهال. إلا أن الشفعة حق يتعلق بالعقار، وهو مال بالإجماع.

٤ - حق غير مالي، لا يتعلق بالأموال، ولكن يجوز الاستعاضة عنه بهال، مثل: القصاص، لأنه حق غير مالي، ولا يتعلق بالأموال، لأنه عقوبة القتل العمد، وهذا ليس مالا، ولكن

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغيناني ٤/ ١٦٧، ١٦٨، ١٧٣، ١٧٤، وانظر المنثور للزركشي (٢/ ٥٤ ـ ٥٧).

يجوز الاستعاضة عن القصاص بمال، وذلك عند الصلح على مال.

حق غير مالي، ولا يتعلق بالأموال، ولا يجوز
 الاستعاضة عنه بهال، ولكن قد يترتب عليه
 حقوق مالية، مثل: الأبوة، والأمومة، والبنوة.

٦ ـ حق مختلف في ماليته، مثل: المنافع.

حيث ذهب الجمهور إلى أن المنافع مال، وذكر وذهب الحنفية إلى أنها ليست مالا، وذكر الخطيب الشربيني أن المنافع يطلق عليها المال عجازا. (١)

الحق الواجب ديانة، والحق الواجب قضاء:

93 - الحق السواجب ديانة: هوما كان واجب الأداء في الندمة بحكم شرعي أو بالالتزام، وليس هناك دليل يثبته عند التقاضي، مثل: الطلاق بغير شهود أو بطريق غير رسمي، وقد يكون حقا ليس له مطالب من جهة العباد، ولا يدخل تحت ولاية القضاء، كالحج والوفاء بالنذر.

والحق السواجب قضاء: هو ما كان واجب الأداء وأمكن إثباته بالدليل، مثل: الطلاق أمام الشهود أو بوثيقة رسمية، فإن راجعها الزوج

بطريق غير رسمي أو لا دليل عليه فحكم الطلاق مازال قائما قضاء فقط لا ديانة.

والحق السواجب ديانة وقضاء: هوماكان واجب الأداء في الذمة بحكم شرعي أو التزام، ويمكن إثباته بالدليل، مثل: الطلاق بوثيقة رسمية أو أمام الشهود، ولم يراجعها الزوج فهي مطلقة ديانة وقضاء. (1)

#### حق التملك والحق المباح:

٤٦ ـ حق الـــملك: هو مجرد الإمـكان والصلاحية للملك شرعا.

والمباح: هوما خيرفيه الشخص بين الفعل والترك، وكان فعله وتركه سواء شرعا.

فالحق المباح وحق التملك كلاهما حق ليس له محل معين - ولوفي الجملة - يتعلق به ، وذلك لعدم وجود سبب من أسباب الملك بمحل معين يوجبه ويثبته فيه . وفي الوقت نفسه هو صالح لانتقاله وتركه إلى حق آخر أقوى منه عند وجود سبب من أسباب الملك .

وحق التملك والحق المباح كلاهما من الحقوق المجردة الضعيفة، التي لا تترقى ولا تنتقل إلى غيرها من الحقوق بالقول الصادر من صاحبه تعبيرا عن إرادته وحده.

والحق المباح يثبت بالأصل، لأن الأصل في

<sup>(</sup>١) شرح التلويح على التوضيح، وشرح التوضيح للتنقية ١/ ١٧١، ومغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني ٢/٢، والهداية للمرغيناني ٤/ ١٨ ـ ٢٠

<sup>(</sup>١) انظر المنثور في القواعد (٢/ ٦٧ ومابعدها) وتبصرة الحكام

الأشياء الإباحة عند الجمهور(١) ويظهر ذلك في المسكوت عنه، واستدل بقوله على الله أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا». (١)

فإذا كان نقل الملك عن طريق التراضي كها في العقود، فمن له حق التملك للعقار أو المنقول المملوك للغير - قبل التعاقد - فإن حقه حق تملك فقط، وهو حق مباح، وهذا الحق لا يفيد ملكا مطلقا، ولا ملكا في الجملة . ولذلك لا يتعارض حق التملك مع حق المالك، ويستمر الحق المباح في التملك إلى أن يصدر من المالك للعقار أو المنقول إيجاب بالبيع لصاحب حق التملك .

فإذا أوجب صاحب المال على نفسه بيع المنقول لصاحب حق التملك، بأن صدر منه إيجاب بالبيع، ترقى هذا الحق حق التملك، وهو إلى مرحلة وسط بين حق التملك والملك، وهو حق واحد يسمى: الحق الثابت أو الحق الواجب.

أما إذا كان الوصول الى الملك عن طريق آخر غير التراضي، بأن كان عن طريق

الإجبار، مثل: الشفعة والغنيمة، فحق التملك موجود أيضا إذا وجد سبب استحقاقه، وقد أكد الفقهاء على أن حق التملك أو المباح لا يعتبر ملكا مطلقا. (1)

# هذا كله في الأموال الملوكة للغير:

24 - أما غير المملوك للغير، مثل: الطير في الهـواء، والسمـك في مياه الأنهار والبحار، والنبات والأشجار في الصحاري والغابات، وكذلك الحيوانات البرية، فإنه يجوز لكل شخص أن يسعى لتملكها، وذلك بالوسائل المشروعة، لأن الجميع لهم حق تملك هذه الأشياء وأمثالها، وكل واحد صالح لأن يكون مالكا لها، فحق تملكها مستمر إلى أن يوجد أحد الأشخاص سببا من أسباب الملك.

#### الحق الثابت أو الحق الواجب:

44 - الحق الثابت - ويسمى الحق الواجب عند بعض الفقهاء -: هوحق الشخص في أن يتملك شيئا محددا - ولوفي الجملة - بإرادت وحده، بعد وجود سبب من أسباب الملك، وقبل ثبوت الملك. وهذا الحق لم يصل إلى درجة حق الملك، لأنه أدنى منه، ولا يفيد ملكا كما أنه أعلى درجة من المباح وحق التملك، حيث أن الحق الشابت يعطي حقوقا أكثر من حق

<sup>(</sup>۱) الدر المختار ورد المحتار ۱/۷۱، والأشباه والنظائر للسيوطي/ ٦٦

<sup>(</sup>٢) حديث: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال». أخرجه البزار (كشف الأستار ١/ ٧٨ - ط الرسالة) من حديث أبي الدرداء وقال: «إسناده صالح»، وقال الهيثمي: «إسناده حسن» مجمع الزوائد (١/ ١٧١ - ط القدسي).

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي ٣/ ٢٠

التملك، وله آشار أقوى، لأن صاحب حق التملك إذا تحقق له سبب من أسباب الملك كالإيجاب في البيع والشراء، ترقى حقه إلى حق ثابت، ولكنه مجرد عن الملك. ويمكن لصاحب الحق الشابت بإرادته وحده أن يترقى بهذا الحق الثابت إلى حق الملك، لأنه أصبح بالخيار بين قبول الإيجاب في مجلس العقد فيصبح مالكا، أو رفض الإيجاب، وهذا الأمر لا يتوفر مالكا، أو رفض الإيجاب، وهو أهم فرق بين هذين الماحب حق التملك، وهو أهم فرق بين هذين الحقين. وهيذا في التملك الاختياري بإرادة المالك وإيجابه، فالحق الوسط هو الحق الثابت فقط، ويسمى الحق الواجب.

أما في التملك الجبري بغير إرادة المالك، مثل: الغنيمة والشفعة. قال ابن عابدين في شأن الغنيمة: (والحاصل كها في الفتح عن المبسوط: أن الحق يثبت عندنا بنفس الأخذ، ويتأكد بالإحراز، ويملك بالقسمة، ومادام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة. قلت: وهذا كله إذا لم يظهر عسكرنا على البلد، فلوظهروا عليها، وصارت بلد إسلام، وصارت الغنيمة عرزة بدارنا، ويتأكد الحق، فتصح القسمة). (1)

ويستوي الحق المساح (أي حق التملك) والحق الثابت فيها يلي:

1 - أن كلا منها حق مجرد عن الملك، ومعنى عجرد عن الملك، أنها ليست ملكا، وسميت في البدائع الحقوق المفردة، وهي لا تملك ولا تضمن بالإتلاف، ولا يستعاض عنها بهال، لأنه مجرد حق فقط. (١)

٢ ـ أن كلا منهاحق ضعيف، ولـ ذلك لا تجوز قسمته أو الصلح عنه.

٣ ـ أن كلا منها لا يباع، ولا يورث عند الحنفية.

إن كلا منهم ليس حق ملك، ولا نوع ملك
 كالحق المؤكد.

• - أن كلا منها لا يضمن عند الإتلاف.

ويفترق الحق المساح - حق التملك - عن الحق الثابت فيم يأتى :

١ الحق الثابت تعلق بشيء معين ولو في الجملة.

أما الحق المباح فلم يتعلق بشيء معين. ٢ ـ أن الحق الثابت تحقق له شيء من أسباب الملك.

أما الحق المساح فلم يتحقق له شيء من أسباب الملك.

٣- أن الحق الشابت في مقدور صاحبه وسلطته أن يرتقي بهذا الحق ويجعله حقا مؤكدا، أوحق ملك، وذلك بإرادته وقبوله وحده، أما الحق

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۸/۶ه

<sup>(</sup>١) حاشية رد المحتار لابن عابدين ١٤١/٤

المباح فصاحبه لا يقدر أن يترقى به ويحوله إلى حق مؤكد، أو حق ملك، بقبوله وعبارته وحده.

٤ - أن الحق الشابت ينتقل إلى الورثة عند
 المالكية، كما في خيار القبول، أما الحق المباح فلا
 ينتقل إلى الورثة.

#### الحق المؤكد:

٤٩ ـ الحق المؤكد حق استقر في عين معينة لم
 ملك بعد، وإن كانت لصاحبه نوع ملك في
 الجملة، وله حق المطالبة بالقسمة.

ويسمى: الحق المستقر، لأن من عليه الحق لا يقدر على إبطال الحق المؤكد من جانبه، ويجب عليه التسليم بالحق المؤكد لصاحبه، وإذا امتنع أجبره القاضي على ذلك.

مثاله في الغنيمة: الحق المؤكد فيها يكون بعد إحراز المسلمين للغنيمة في دار الإسلام، لأن الحق فيها قد تأكد واستقر بعد هذا الإحراز، لأن الغنيمة في أرض الحرب والمعارك قبل الإحراز كانت مجرد حق لم يتأكد بعد، حيث كان هذا الحق مهددا باسترداد الأعداء لأموالهم، وبعد الإحراز للغنائم في بلاد الإسلام زال الخطر، وتأكد الحق، ولم يبق مجرد حق، أوحقا

قال في الدر المنتقى: (والذي قرره في المنح كغيره): أنه لاملك بعد الإحراز بدارنا أيضا إلا

بالقسمة، فلا يثبت بالإحراز ملك لأحد، بل يتأكد الحق، ولهذا لو أعتق واحد من الغانمين عبدا بعد الإحراز لا يعتق، ولو كان له ملك ولو بشركة لعتق.

نعم لوقسمت الغنيمة على الرايات فوقع عبد بين أهل راية صح عتق أحدهم للشركة الخاصة، حيث كانوا قليلا كماثة فأقل، وقيل: أربعين.

ولا يجوزبيع أحد الغانمين شيئا من الغنيمة قبل القسمة، سواء أكان في دار الحرب أم بعد الإحراز في دارنا، لأنها لا تملك قبل القسمة كما علمت، قال في الفتح: وهذا ظاهر في بيع الغزاة، وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي: أنه يصح، لأنه مجتهد فيه، يعني أنه لابد أن يكون الإمام رأى المصلحة في ذلك). (1)

#### حكم الحق المؤكد:

• ٥ - أ - يضمن عند الإتلاف، قال ابن عابدين: (إذا فوت حقا مؤكدا فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضهان كحق المرتهن، ولهذا لا يضمن بإتلاف شيء من الغنيمة قبل الإحراز، لأن الفائت مجرد الحق، وأنه غير مضمون، وبعد الإحراز بدار الإسلام ولهوقبل القسمة - يضمن، لتفويت حقيقة

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٤١ مطلب في قسمة الغنيمة.

الملك، ويجب عليه القيمة في (إتلافه شيئا) من الغنيمة بعد الإحراز، وأراد بقوله: لتفويت حقيقة الملك الحق المؤكد، إذ لا تحصل حقيقة الملك إلا بعد القسمة كما من (١)

ب- لا يعتبر داخلا في ملك صاحب الحق وليس له بيعه، قال في الجوهرة: (ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة، لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك)(٢)

جــ يورث الحق المؤكد إذا مات صاحبه بعد التأكد وقبل الملك، مثل: التحجير. (٣)

والغنيمة إذا أحرزت في دار الإسلام قبل القسمة، قال ابن عابدين: (بعد الإحراز بدارنا يورث نصيب الغازي إذا مات في دارنا قبل القسمة، للتأكد لا الملك، لأنه لا ملك قبل القسمة، وهذا لأن الحق المتأكد يورث، كحق الرهن والرد بالعيب، بخلاف الحق الضعيف) كالشفعة وخيار الشرط.

د يعتبر الحق المؤكد عملوكا لصاحبه في الجملة وإن لم يدخل في ملكه بعد، إلا أنه انعقد له سبب يرتب له حقا في الجملة، وذلك لما يأتي .

١ - أن هذا الحق قد استقر وتحدد وتعين

٢ - أنه يضمن بالإتلاف، لتعلق حق الغانمين
 به، وتحقق خروجه من ملك الأعداء، وانتهاء
 الإباحة التي لحقت بالغنيمة وقت المعركة إلى
 قبيل الإحراز.

قال ابن عابدين: (وبعد الخروج من دار الحرب لا ينتفع بشيء مما يجوز للغانمين الانتفاع به في دار الحرب، لزوال المبيح، ولأن حقهم قد تأكد حتى يورث نصيبهم). (١)

٣- أن صاحب الحق المؤكد في الغنيمة له الحق في المطالبة بقسمتها وتمليكها، حتى يتحقق دخول نصيبه من الغنيمة في ملكه ولولم يكن صاحب الحق المؤكد صاحب اختصاص أوله نوع ملك لما كان له الحق في المطالبة بالقسمة والتمليك.

قال القرافي: (إذا حيرت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك، فهل يعدون مالكين لذلك أم لا؟ قولان: فقيل: يملكون بالحوز والأخذ، وهو مذهب الشافعي، وقيل: لا يملكون إلا بالقسمة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة) ـ وهو الصحيح عند الشافعية ـ كها قاله الخطيب الشربيني.

المستحقون له، ولم يبق إلا نقـل الملكيـة، ويتم ذلك في الغنيمة المحرزة بقسمتها.

<sup>(</sup>١) حاشية رد المحتار ٤/ ١٤١

<sup>(</sup>١) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ١٨/٤٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤/ ١٤١

 <sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ٦/ ١٥٤، وروضة الطالبين ٥/ ٢٨٦،
 ومغني المحتاج ٣/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٤٣٣،
 الكافي لابن قدامة المقدسي ٤/ ٣٠٦

ثم قال القرافي: (إذا قلنا انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، فهو مناسب لأن يعد مالكا من حيث الجملة، تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب، وإقامة للسبب البعيد مقام السبب القريب، فهذا يمكن أن يتخيل وقوعه قاعدة في الشريعة، ويجري فيها الخلاف في بعض فروعها لا في كلها)(1)

\$ - أن الحق المؤكد إذا مات صاحبه انتقل إلى ورثته كما في الغنيمة إذا حيزت بإجماع الفقهاء، ولو لم يكن لصاحبه نوع ملك لما انتقل إلى الورثة، كالحق الثابت حيث أنه لما كان خاليا عن الملك أصلا، وليس فيه نوع من أنواع الملك، ولم ينتقل إلى الورثة عند الحنفية، خلافا للمالكية، فدل ذلك على أن الحق المؤكد فيه نوع ملك في الجملة، ولذلك انتقل إلى الورثة. (٢)

٥١ ـ ويفترق الحق المؤكد عن الحق الشابت ـ
 وكلاهما حق وسط بين التملك والملك ـ فيما
 مأتي: ـ

١ \_ أن الحق المؤكد يضمن عند الإتلاف.

أما الحق الثابت فلا يضمن عند الإتلاف.

٢ \_ أن الحق المؤكد يورث بالإجماع أما الحق

الثابت فلا يورث عند الحنفية خلافا للمالكية. ٣ ـ أن الحق المؤكد يعتبر مملوكا في الجملة، فلا يجوز الانتفاع به على سبيل الإباحة.

أما الحق الثابت فلا يعتبر مملوكا.

إن الحق المؤكد أقرب ما يكون إلى حق الملك، لوجود الشبه في بعض الأمور.

أما الحق الشابت فأبعد ما يكون عن حق الملك، لعدم وجود الشبه في أكثر الأمور، إن لم يكن في كلها.

• \_ أن الحق المؤكد أبعد ما يكون عن حق التملك.

أما الحق الثابت فهو قريب من حق التملك، لوجود الشبه في بعض الأمور.

ويختلف الحق المؤكد عن الملك فيها يأتي: أن الحق المؤكد لا يجوزبيعه والتصرف فيه

ان الحق المؤكد لا يجوربيعية والتصرف فيه من صاحب الحق المؤكد.

أماحق الملك، فإن لصاحبه حق المبيع والتصرف فيه والانتفاع، وغير ذلك من حقوق الملك.

#### استيفاء الحق :

٢٥ ـ تنقسم الحقوق من حيث استيفاؤها إلى
 ثلاثة أقسام:

الأول: ما لابد فيه من الرفع إلى القضاء، باتفاق الفقهاء، كتحصيل العقوبات ومايخاف من استيفائه الفتنة، كالحقوق المتعلقة بالنكاح

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي ٣/ ٢١، ٣٣، ٣٤، ٣٥ الفرق الحادي والعشرون والمائة. راجع حاشية الدسوقي ٤/ ٣١٥، ومغني المحتاج ٣/ ١٠٣

<sup>(</sup>٢) الهداية للمرغيناني ٢/ ١٤٥

واللعان والطلاق بالإعسار والإضرار وذلك لخطرها (١) وكذلك ما كان من الحقوق مختلفا في أصل ثبوته.

الشاني: ما لا يحتاج الى القضاء باتفاق الفقهاء، لتحصيل الأعيان المستحقة، وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد. (٢)

الثالث: ما اختلف في جواز تحصيله من غير قضاء، كاستيفاء الديون. (٣) وانظر مصطلح (استيفاء).



#### (۱) البحر الرائق ۷/ ۱۹۲ وتهذیب الفروق ۶/ ۱۲۳، ۱۲۴، وقلیوبی وعمیرة ۶/ ۳۳۶

# حقة

التعريف :

1 - الحُقّة والحُقُ من الإبل لغة: ما طعن في السنة الرابعة، والجمع حقاق وحقق. وأحق البعير إحقاقا صارحقا. وإنها سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ولأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحق الفحل أن يطرق. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن هذا المعنى . (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ ابن المخاض وبنت المخاض :

٢ ـ ولد الناقة إذا طعن في السنة الثانية سمي

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ١٩٢/، وتهذيب الفروق ١٣٣٤، ومنح الجليك ١٤/٣، وتحف المحتاج ١٠/ ٢٨٦، وكشاف القناع ١/١١/٤

<sup>(</sup>٣) البحسر السرائق ٧/ ١٩٣ ـ ١٩٣ ، والمغني ١٢ / ٢٣٠ ط المنسار: ١٨٤٨ والأحكسام في تمييز الفتاوي من الأحكام ص ٢٧ ، ومسلح الجليسل ٤/ ٣٢١ ، وتهديب الفسروق ٤/ ٢٢٥ ، ومغني المحتساج ١/ ٢٨٨ ، ومغني المحتساج ٤/ ٢٨٨ ،

<sup>(</sup>١) ختار الصحاح، والمصباح المنير، مادة: (حقق) وابن عابسدين ١٧/٢ ط دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع ٢/ ١٨٥، ١٨٦

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ١٧، والقوانين الفقهية ١١٢، ١٩٣، وروضة الطالبين ٢/ ١٥١، ١٥٢، وكشاف القناع ٢/ ١٨٦ ط عالم الكتب، والمغني ٢/ ٥٧٦ طبع الرياض، ومغني المحتاج ١/ ٣٧٠

ابن مخاص والأنثى بنت مخاص، سميت به، لأن أمها غالبا تكون مخاصا أي حاملا. (١)

ب ـ ابن اللبون وبنت اللبون:

٣ ـ ابن اللبون من الإبل هوما طعن في الثالثة،
 والأنشى بنت لبون، لأن أمها آن لها أن تلد
 فتصير لبونا أي ذات لبن لأخرى غالبا. (٢)

ج ـ الجذع والجذعة:

٤ ـ الجــ ذع من الإبــ ل ما طعن في الخـامسة،
 والأنثى جذعة. وذلك آخر أسنان الإبل في
 الزكاة. (٣)

الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

اجع الفقهاء على أنه تجب حقة في ست وأربعين من الإبل إلى ستين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين. (3)

لما رواه البخاري في صحيحه عن أنس: أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرسل إليه

كتاب صدقات النبي على وفيه: «... فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل... فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل»(١)

وتفصيل ذلك في كتاب الزكاة عند الكلام عن زكاة الإبل، كما تبحث في الديات في تغليظ الدية أو تخفيفها.

حقن

انظر: احتقان

حقنة

انظر: احتقان

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/۱۷، والقوانين الفقهية/۱۹۳، وروضة الطسالبسين ۲/۱۵۲، وكشساف القنساع ۲/۱۸۵، ۱۸۵، والمغني ۲/ ۷۲

<sup>(</sup>٢) نفس المراجع.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٢/ ١٧، والقوانين الفقهية ١١٢، ١٩٣، وروضة الطالبين ٢/ ١٥١، ١٥٢، وكشاف القناع ٢/ ١٨٥، ١٨٦، والمغني ٢/ ٥٧٦

<sup>(</sup>١) سيل السلام ٢/ ١٢١

وحديث أنس في كتاب صدقات النبي ﷺ . . . » . أخرجه البخاري (الفتح ٢١٧/٤ ط السلفية).

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ المجاز:

المجاز اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينها، كتسمية الشجاع أسدا، سمي مجازا لأنه جاوز وتعدى محله ومعناه الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينها، فالمجاز خلف عن الحقيقة، أي أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي خلف لنفس اللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي. (1)

#### ب - الاستعارة:

٣ - الاستعارة عند علماء البلاغة: هي ذكر أحد طرفي التشبيه وإرادة الطرف الآخر بادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثبات ما يخص المشبه به للمشبه، كما تقول: في الحمام أسد، وأنت تريد الشجاع مدعيا أنه من جنس الأسود فيثبت للشجاع ما يخص المشبه به. (٢)

والاستعارة في اصطلاح الفقهاء: طلب الإعارة وهي تمليك المنفعة بلا عوض (٣) (ر: استعارة).

#### جــ الكناية:

٤ ـ الكناية في اللغة بمعنى الستر، يقال:

# حقيقة

#### التعريف:

1 - الحقيقة على وزن فعيلة مشتقة من الحق، ومن معانيه لغة الثبوت، قال تعالى: (لقد حق القسول على أكثرهم) (١) أي ثبت ووجب. وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه. (٢) وفي الاصطلاح عرفها أكثر الأصوليان وعلماء

وفي الاصطلاح عرفها أكثر الأصوليين وعلماء البيان: بأنها الكلمة المستعملة فيها وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة. (٣)

وعرفها بعضهم: بأنها لفظ أريد به ما وضع له ابتداء بحيث يدل عليه بغير قرينة. (٤) والمراد من الوضع تعيين اللفظة بإزاء معنى تدل عليه بنفسها. (٥)

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني، وجمع الجوامع ١/ ٣٠٥، ومسلم الثبوت ١/ ٢٠٣، والمستصفى للغزالي ١/ ٣٤١، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/ ٦٢

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ومختصر المعاني ص١٤٦، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/٢٥٥

<sup>(</sup>١) سورة يس/٧

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح مادة: (حقق) وشرح جمع الجوامع ٣٠٠/١

<sup>(</sup>٣) التعسر يفسات للجسرجساني، ومختصر المعساني للتفتسازاني 187/١ . ١٤٤، ومسلم الثبوت ٢٠٣/١

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع ١/ ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) كشف الأسسرار عن أصسول البنزدوي ١/ ٦١، ومختصر المعان ١/ ١٤٤

كنوت السيء وكنيت أي سترته. وفي الاصطلاح: كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء أكان المراد منه الحقيقة أم المجاز. فيكون تردد فيها أريد به، فلابد من النية، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال، كحال مذاكرة الطلاق مثلا في كنايات الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد منه. (١)

فبين المجاز والحقيقة عموم وخصوص رجهي.

#### أقسام الحقيقة:

٥ - الحقيقة لابد لها من وضع: والوضع يأتي من السواضع، فمتى تعين نسبت إليه الحقيقة، فتكون لغوية إذا كان واضعها أهل اللغة كلفظ الإنسان المستعمل في الحيوان الناطق. وتكون شرعية إذا كان واضعها الشارع كالصلاة المستعملة في العبادة المخضوصة، وتكون عرفية إذا كان واضعها العرف سواء أكان عرفا عاما كالدابة لذوات الأربع وهي في أصل اللغة لكل مايدب على الأرض من إنسان أو حيوان، أم مايدب على الأرض من إنسان أو حيوان، أم خاصا. كما لكل طائفة اضطلاحات تخصهم.

ويظهر من هذا أن استعمال اللفظ في معنى قد يكون حقيقة باعتبار، ومجازا باعتبار آخر. فلفظ (الصلاة) إذا استعمله أهل الشرع في

العبادة المخصوصة فهوحقيقة فيها، وهو مجاز في الدعاء، وإذا استعمله أهل اللغة فهي حقيقة في الدعاء، ومجاز في الأركان المخصوصة. (١)

# الحكم الإجمالي :

7 - أولا: من القواعد العامة عند الفقهاء أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولما كانت الحقيقة هي الأصل، والمجاز خلف عنها فلا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجازي إلا عند عدم إمكان المعنى الحقيقي بأن كان متعذرا أو متعسرا أو مهجورا عادة. (٢)

ولهذه القاعدة فروع منها:

أ-إذا وقف على أولاده لا يدخل فيه ولد ولده إن كان له ولد لصلبه عند الحنفية، وهو الأصح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، فإن لم يكن له ولد لصلبه استحق ولد الابن عند الحنفية، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، فإذا أمكن حمله على الحقيقة فبها وإلا يصار إلى المجاز. (٣)

وعند المالكية ـ وهوقول عند الحنابلة ـ يدخل فيـه ابن الابن، وعند الشافعية يدخل ولد الولد

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجان، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/ ٦٥، ٦٦

<sup>(</sup>١) كشف الأسسرار ١/ ٦١، وجمع الجوامع ١/ ٣٠١، ومختصر المعاني ١٤٤/١

<sup>(</sup>٢) شرح مجلة الأحكام للأتاسي ١/ ٣٤، ٥٥، ٩٣، ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٧٠، والأشباه للسيوطي ص٦٩، ٧٠، وشرح مجلة الأحكام للأتاسي ١/ ١٣٥، ١٥٧، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٠٩

مطلقا حملا على الجمع بين الحقيقة والمجاز. (۱) ب لوحلف لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يؤجسر أو لا يضرب ولنده يحنث بالمباشرة اتفاقا، وإذا وكل غيره بهذه الأعهال فباشرها الوكيل لا يحنث عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) حملا للفظ على حقيقته، والمالكية والشافعية) حملا للفظ على حقيقته، إلا أن يكون مثله لا يساشر ذلك الفعل، كالسلطان والقاضي مثلا، فيحنث بالمباشرة والتوكيل كليها.

وعند الحنابلة يحنث ولو فعله بالتوكيل إلا أن ينوي مباشرته بنفسه لأن الفعل ينسب إلى الموكّل فيه والآمر به، كما لو كان عمن لا يتولاه بنفسه. (٢)

ج ـ لوحلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بالأكل من لحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها لأنه مجاز، وهذا عند الحنفية والشافعية.

وقال المالكية: يحنث بكل فرع نشأ عن الأصل إذا حلف بالامتناع عن الأكل منه، سواء تقدم فرع المحلوف عليه عن اليمين أو تأخر عنها. (٣) (ر: أيهان).

٧ ـ ثانيا : تكميلا للقاعدة السابقة توجد
 قاعدتان أخريان :

الأولى : إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

ولهذه القاعدة أيضا فروع منها:

أ لوأقرمن لا وارث له لمن ليس من نسبه وأكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقرفيا أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز، وهو معنى الوصية، ويأخذ المقرله جميع التركة. (1)

س - إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة، وكانت مما لا يؤكل عينها حنث بأكل ثمرها إذا كان لها ثمر، وإلا فبالأكل من ثمنها (أوأي عوض عنها)، وذلك لتعذر الحقيقة، كها صرح به الفقهاء. (٢)

الثانية : الحقيقة تترك بدلالة العادة، ومن فروعها:

أ لوحلف لا يدخل قدمه في دار فلان فإنه صار مجازا عن الدخول مطلقا حافيا أومنتعلا، أوراكبا، حتى لووضع قدمه في الدار وهو خارج البيت ولم يدخل لا يحنث، ولودخل راكبا ولم

<sup>(</sup>۱) جواهسر الإكليسل ۲/ ۲۱۰، والأشبساه للسيسوطي ص۷۰، والمغني ۵/ ۲۰۹

 <sup>(</sup>۲) شرح المجلة للأتساسي ١/ ٣٥، والأشبساه لابن نجيم ص٧٠، والأشباه للسيوطي ص٧٠ وحاشية الدسوقي على الشسرح الكبير ٢/ ١٣٨، ونهسايسة المحتساج ٨/ ٢٠٤، والقوانين الفقهية لابن جزي ص٦١

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٢/ ١٤٤

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م(١١)

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱/۷۳، وشرح المجلة للأتاسي ۱/۱۵۸، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص۷۱، وجواهر الإكليل ۱/۲۳۵، ونهاية المحتاج ۸/۱۹۲، والأشباه والنظائر للسيوطي ص۷۰

يضع قدمه يحنث، وذلك لأن المعنى الحقيقى مهجور بدلالة العادة . (١)

ب ـ من حلف لا يأكل هذه القدر تنعقد اليمين على ما يوجد في القدر لا على عين القدر فإن المعنى الحقيقي أي أكل عين القدر محال في العادة فتترك الحقيقة ويراد المجاز بعلاقة ذكر المحل وإرادة الحال. (٢)

هذا، وقد يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا فلا يمكن إعمال الكلام فيهمل، كما لو أقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبرمنه سنا بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لأنها معروفة النسب وأكبرمنه سنا، ولا على المعنى المجازي أي معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصيته لوارثها فيهمل

٨ ـ ثالث : لا يجوز الجمع في لفظ واحد بين المعنى الحقيقي والمجازي في الإرادة عند جمهور الأصوليين، كما في قولك: رأيت أسدا وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع معا، وذلك لما فيه من الجمع بين المتنافيين حيث أريد باللفظ كل من الموضوع له وغير الموضوع له معا. ولهذا

صرحوا بأن المجاز خلف للحقيقة. (١) وأجاز الشافعية الجمع بين الحقيقة والمجاز بأن يراد من اللفظ في إطلاق واحد هذا وذاك، إلا إذا لم يمكن الجمع بينها عقلا.

ولا خلاف في جواز عموم المجاز وهو إرادة معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره . (٢) وتفصيله في الملحق الأصولي.

هذا ولهذه القواعد فروع كثيرة في الوصايا والأيهان والنذور والوقف تنظر أحكامها في مظانها من كتب الفقه.



<sup>(</sup>١) مسلم الثبوت ١/ ٢١٦، وجمع الجوامع ١/ ٢٩٨

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت ١/ ٢١٦، وجمع الجوامع ٢٩٨/١

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٥٨، وابن عابدين ٣/ ٧٣

<sup>(</sup>٢) مسلم الشبوت ١/ ٢٢١، وشرح المجلة للأتساسي 101,101/1

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام العدلية م(٦٢)

# حکر

#### التعريف:

1 - الحكر لغة: الاسم من الحكر بفتح الحاء وسكون الكاف، وهو في الأصل الظلم والتنقص، والعسر، والالتواء. ومنه رجل حكر وهو من يدخل على غيره المشقة في معاشرته ومعايشته، والاحتكار: أن يشتري الطعام ويجسه ليقل فيغلو. والاسم منه الحكر والحكرة.

وفي القاموس وشرحه: الحكر اللجاجة والعسر، والاستبداد بالشيء، أي الاستقلال وأصل الحكرة الجمع والإمساك.

أما الحكر بالكسر فقد انفرد بذكره الزبيدي مستدركا له على القاموس، فقال: الحكر بالكسر ما يجعل على العقارات، ويحبس، مولدة. (١)

وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على ثلاثة معان:

الأول: الأجرة المقررة على عقار محبوس في الإجارة الطويلة ونحوها. ومن هذا الاستعمال ما

قال ابن نجيم: «من بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة مسجدا وقفه لله تعالى فإنه يجوز، وإذا جاز فعلى من يكون حكره؟ الظاهر أنه يكون على المستأجر ما دامت المدة باقية فإذا انقضت ينبغي أن يكون في بيت المال. (١)

وفي فتاوى عليش «من استولى على الخلو يكون على الخلو يكون عليه لجهة الوقف أجرة للذي يؤول إليه الموقف يسمى عندنا بمصر حكرا لئلا يذهب الوقف باطلا». (٢)

الثاني: أن يطلق على العقار المحتكر نفسه فيقال: هذا حكر فلان. (٣)

الثالث: أن يطلق على الإجارة الطويلة. والغالب أن يسمى هذا النوع الاحتكار.

والاستحكار بمعنى الاستئجار إجارة طويلة، ويسمى (التحكير) أو (الإحكار) بمعنى الإيجار أو التأجير. (٤) قال ابن عابدين: الاحتكار إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء الانتفاع بالأرض. (٥) وفي الفتاوى الخيرية:

<sup>(</sup>١) لسان العرب وتاج العروس.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٥/ ٢٢٠ من كتاب الوقف.

<sup>(</sup>۲) فتاوى الشيخ عليش المسهاة فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ٢٤٣/٢ القاهرة، مصطفى الحلي، ١٣٧٨هم، وحساشية المدسوقي على المدردير ٣/ ٤٦٧ وسيأتي تفسير الخلو قريبا.

<sup>(</sup>٣) وقعت هذه الألفاظ في الفتاوى الخيرية، من ذلك مثلا ما في المراد ، ولم نطلع على تسمية الشافعية لها بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٤) منحمة الخالق لابن عابدين حاشية على البحر الرائق ٥/ ٢٢٠ القاهرة، المطبعة العلمية.

<sup>(</sup>٥) قانون العدل والإنصاف ١٣٣١، ومرشد الحيران =

الاستحكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء، أو الغرس، أو لأحدهما. ويكون في الدار والحانوت أيضا. (١)

ومراد ابن عابدين بقوله يقصد بها منع الغير أي منع الغير من المنافسة فيها لو أوجرت الأرض إجارة قصيرة وانتهت المدة. فمن يستأجرها إجارة طويلة يأمن من المنافسة ويمنعها، ومن هنا أخذ هذا الاصطلاح وهو الاحتكار لأنه يؤول في معانيه اللغوية إلى المنع.

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ - أ - الخلو: هو المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه لناظر الوقف لتعميره إذا تخرب ولم يوجد ما يعمره به، ويكون عليه لجهة الوقف أجرة معلومة عن باقي المنفعة تسمى حكرا. (٢)

٣ ـ ب ـ الأجرة: وهي أعم من الحكر.

٤ - ج - «الإجارة الطويلة» وهو اصطلاح عند
 الحنفية وغيرهم وهو أعم من الاحتكار إذ
 الاحتكار يقصد به استئجار الأرض المدة

(٢) فتح العلي المالك (فتاوى الشيخ عليش) ٢٤٣/٧ وما بعدها

الطويلة للبناء، أو الغرس، أو أحدهما كها تقدم في كلام ابن عابدين، والإجارة الطويلة لا يشترط فيها أن تكون لهما، بل قد تكون للزرع ولسائر أنواع استعمالات الأرض. (١)

وتكون في غير الأرض أيضا كالمساكن والآلات وغيرها.

## أقسام الحكر:

٥ ـ الحكريكون في الأوقاف وهو الأغلب وفي غيرها وهي الأملاك الخاصة، وهو ما يجري عليه كلام الرملي وابن عابدين، إذ أطلقا تعريف الاحتكار عن قيد الوقف كها تقدم. وصرح بذلك ابن عابدين في (منحة الخالق) حيث قال: الأرض المقررة للاحتكار أعم من أن تكون ملكا أو وقفا. (٢)

إلا أن أكثر كلام الفقهاء في شأن الحكر ينصب على الحكر في الأوقاف ولا يتعرضون للحكر في الأوقاف ولا يتعرضون للحكر في الأملاك إلا نادرا، ولذا عرفه صاحب قانون العدل والإنصاف (٣) بأنه استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء أو الغراس أو أحدهما. (٤)

<sup>=</sup> ص٩٦، القاهرة، مطبعة بولاق، ١٣٠٩هـ، وحاشية ابن عابدين على رد المحتار ٥/ ٢٠ القاهرة، مطبعة بولاق، ٢٧٧

<sup>(</sup>١) قانون العدل والإنصاف م٣٣٢

<sup>(</sup>۱) انظر الفتـاوى الهنـدية ۱۳/۶، ۱۱۵، وتنقيح الفتاوى الحامدية ۱/۱۷۲، ۱۷۷

<sup>(</sup>٢) منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٢٠، ومطالب أولي النهي ٣/ ٦٨٩

<sup>(</sup>٣) قانون العدل والإنصاف م٣٣١

<sup>(</sup>٤) في أصل قانون العدل والإنصاف «والتعلي» وصوابه «والغراس» كما في الأصل الذي نقل هو منه وهو رد المحتار ٥٠٠ ٢٠

ومن أجل ذلك سيقتصر الكلام فيها يلي على الحكر في الأوقاف، لأن الحكر في الأملاك تجري أحكامه بحسب صيغة التعاقد من حيث مقدار اللدة والأجرة وغير ذلك كها سترد الإشارة إليه.

### حكم الإجارة الطويلة في الأوقاف:

٦ ـ الأصل في الإجارة الطويلة في الأملاك أنها
 جائزة لأن المالك يصنع في ملكه ما يشاء. ونقل
 الحنفية التصريح بذلك عن محمد بن الحسن.

أما في الأوقاف فقد اختلف فيها: فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جوازها فيها زاد على ثلاث عند المالكية في ثلاث عند الحنفية وأربع عند المالكية في الجملة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها على التفصيل التالي:

٧ ـ فذهب الحنفية إلى أنه إن كان الواقف شرط
 أن يؤجر أكثر من سنة يجوز شرطه لا محالة، وإن
 كان شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة يجب مراعاة
 شرطه لا محالة

وإن كان لم يشترط شيئا فالمنقول عن مشايخ الحنفية أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة، وقال الفقيم أبوجعفر: أنا أجوّز في ثلاث سنين ولا أجوّز فيما زاد على ذلك، والصدر الشهيد حسام الدين كان يقول: في الضياع (أي الأراضي الزراعية) نفتي بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز، وفي غير الضياع نفتي بعدم الجواز فيما زاد عن سنة واحدة الضياع نفتي بعدم الجواز فيما زاد عن سنة واحدة

إلا إذا كانت المصلحة في الجواز، وهذا أمر يختلف باختلاف الزمان والموضع. قال صاحب الدر: فلو آجرها المتولي أكثر من ذلك لم تصح الإجارة وتفسخ. (١)

وأطلق بعض الحنفية المنع فيها زاد على ثلاث سنين في الأرض وسنة في غيرها كها صنع صاحب تنوير الأبصار. وقال الخصاف: إن كانت الأرض تزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة لا تؤجر أكثر من سنتين، أو في كل ثلاث لا تؤجر أكثر من ثلاث.

وإنها جرت الفتيا عند الحنفية بذلك صيانة للأوقاف عن دعوى الملكية بطول المدة قالوا: لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان متواليا ولا مالك يعارض ويزاحم ومال الوقف مال ضائع لعدم المطالب المهتم يظنه الرائي بتصرفه الدائم مالكا، ويشهد له بالملك إذا ادعاه. ولا مصلحة للوقف في أمر يدعو إلى هذا الضرر.

ومن أجل ذلك جرت الفتيا عند الحنفية على الحساق أرض الستيم بأرض السوقف في هذا

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٤/ ١٥ وتكملة البحر الرائق ١٢/٨ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي ٣/ ١٤٤، والإسعاف ص ٢٤ والبحر الرائق ٧/ ٣٦٧ ومرشد الحيران م٧٥ - ٣٧٥، والدر المختار بهامش ابن عابدين ٥/٥

الحكم، فلا تؤجر أكثر من ثلاث سنين. وألحق بعضهم بذلك أيضا أراضي بيت المال، نقله ابن عابدين عن حاشية الرملي ووافقه صاحب الفتاوى الحامدية.

وفي قول متقدمي الحنفية: يجوز إجارة الوقف للمدد الطويلة. غير أن المفتى به عند الحنفية قول المتأخرين المذكور أولا وهو التوقيت. قال ابن عابدين: وإنها عدل المتأخرون عن قول المتقدمين بسبب الخوف على الوقف.

ثم إن آجر الناظر الوقف أكثر من ثلاث سنين فقد اختلف قول الحنفية: فقال بعضهم لا يجوز، وقال بعضهم يرفع إلى القاضي حتى يبطله، وبه أخذ الفقيه أبوالليث. (١)

ورأى بعض الحنفية أنه مع ذلك إن احتاج القيم أن يؤجر الوقف إجارة طويلة فالحيلة له في ذلك أن يعقد عقودا، فيكتب: استأجر فلان بن فلان ثلاثين عقدا مثلا، كل عقد على سنة، من غير أن يكون بعضها شرطا في بعض، فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز، ومابعده لا يلزم، لأنه مضاف، وإنها تلزم كل سنة إذا دخلت. (٢)

٨ ـ وعند المالكية كذلك لا يجوز كراء الوقف المدة الطويلة، قال الحطاب: الحبس إن كان على معينين كبني فلان، فللناظر أن يكريه سنتين أو ثلاث سنين، ولا يكريه أكثر من ذلك، فإن وقع الكراء في السنين الكثيرة فعثر على ذلك وقد مضى بعضها فإن كان الذي بقي يسيرا كالشهر والشهرين لم يفسخ، وإن كان أكثر من ذلك فسخ. ونقل الحطاب عن البرزلي عن نوازل ابن رشد في وقف أكري خمسين عاما، إن وقع الكراء لهذه المدة على النقد (أي تعجيل الأجرة) فسخ، وفي جوازه على غير النقد قولان: الصحيح منها عندي المنع. ا.ه.

ثم قال الحطاب: أما الحبس على المساجد والمساكين وشبهها فلا يكريها الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا، ولا أكثر من عام إن كانت دارا، وهو عمل الناس، ومضى عليه عمل القضاة، فإن أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا (أي مصلحة)، ولا يفسخ.

وعللوا لمنع الإجارة الطويلة في الوقف بمثل ما علل به الحنفية، قالوا: لخوف اندراسه إذا طال مكثه بيد مكتريه. (١)

٩ ـ وعند الشافعية يجوز أن تؤجر العين إلى مدة
 تبقى إليها غالبا مالم يخالف شرط الواقف ـ
 فتؤجر الأرض مائة سنة أو أكثر ـ قال القليوبي :

<sup>(</sup>١) مواهب الجليـل ٦/ ٤٧ آخـر باب الوقف، وانظر الدسوقي ٩٦ /٤، والمواق بهامش مواهب الجليل ٦/ ٤٧

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ٥/ ٤ والفتاوى الخانية بهامش الهندية ٣/ ٣٣٢، ٣٣٣، والإسعاف في أحكام الأوقاف ص٦٣ أول باب إجارة الوقف ومزارعته، والفتاوى البزازية بهامش الهندية ٢٦٧/٢

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الخانية بهامش الهندية ٣/ ٣٣٣

سواء الملك والموقف وتؤجر الدار ثلاثين سنة ، والثوب سنة أو سنتين. وفي قول: لا يزاد على سنة . (١)

وقال ابن حجر الهيتمي: إنها يجري ذلك\_ أي الإجارة الطويلة \_ في الوقف إن وقع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف، واصطلاح الحكام على أنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين، لئلا يندرس استحسان منهم. قال: وإنها اشترطنا ذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء على الوقف عند طول المدة، ولأن شرط إجارة الوقف أن يكون بأجرة المثل، وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب أي لتغير الأسعار وطروء الرغبات غالبا \_، قال: وأيضا ففيها منع الانتقال إلى البطن الثاني، وضياع الأجرة عليهم إذا كانت معجلة. وأطال في بيان ذلك في فتاواه الكبرى الفقهية، وبين أن قضاة الشافعية مالوا في ذلك إلى مذهب أبي حنيفة لأنه أحوط. ونقله عن السبكي وغيره. وبين أيضا أن مجرد زيادة الأجرة على أجرة المثل لا يسوّغ الإجارة الطويلة في الوقف. وقال: وألحقوا بأرض الوقف في ذلك أرض اليتيم. (٢)

• ١ - ومذهب الحنابلة، أن الإجارة الطويلة جائرة، على الأصل في الإجارة إذا كانت في المدة التي تبقى إليها العين غالبا وإن كثرت. واستدل ابن قدامة لهذا الأصل بقول الله تعالى: ﴿قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾(١) قال: وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يقم على نسخه دليل. قال ابن قدامة: لأن ما جاز لسنة جاز لاكثر منها، والتقدير بسنة أو ثلاث تحكم لا دليل عليه.

وقد صرح ابن تيمية في فتاويه بأن ذلك يجري في الوقف، قال: إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتوقف ذلك بعدد. وكذلك قال صاحب مطالب أولي النهى ونسبه إلى الرعاية والمغني، وأنهم قالوا: بل الوقف أولى أي بجواز الإجارة الطويلة.

وابن القيم من الحنابلة بين مفاسد الإجارة الطويلة في الوقف كما بينها أصحاب المذاهب الأخرى، لكن لم يصرح ببط لانها حيث لم يشترط الواقف امتناعها. (٢)

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ٣/ ٨٠

<sup>(</sup>۲) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي بحاشية الشرواني ٦/ ١٧٢ في الإجارة، والفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٣٣٨، ٣٤٨ وكلامه هذا ضمن رسالة أفردها لذلك سهاها «الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقاف» وهي مطبوعة ضمن الفتاوى الكبرى له ٣/ ٣٢٦

<sup>(</sup>١) سورة القصص / ٢٧

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٥/ ٤٠١ ط ثالثة، الفتاوى الكبرى ٢٠/ ٢٤٦ ط الرياض ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٢، واعلام الموقعين ٣/ ٣٠٤ القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٧٤هـ.

امتناع الإجارة الطويلة في الوقف إذا اشترط الواقف ذلك:

١١ ـ إذا شرط الواقف منع تأجير الوقف أكثر من مدة معينة وجب التقيد بشرطه اتفاقا، لكن إذا اقتضت ضرورة إبقاء عين الوقف إلى إجارته مدة أكثر مما شرطه جاز كما يأتى.

وأجاز بعض الحنفية والشافعية أن يحتال الناظر على هذا الشرط، والحيلة التي ذكروها أن يؤجره الناظر ويكتب في عقد الإيجار أنه آجره عقودا متلاحقة، ستين عقدا مثلا، كل عقد لسنة، وأجرة كل سنة كذا وكذا.

وقد أفتى بعض الحنفية والشافعية بجواز هذه الحيلة أخدا بأنها لا تخالف لفظ الواقف، ومن هؤلاء قاضيخان من الحنفية، والشيخ زكريا الأنصاري، وابن الأستاذ، وصاحب الأنوار من الشافعية.

وأفتى بعضهم بأنها لا تفيد، نظرا إلى المعنى عقد وأن هذه العقود المسلاحقة هي بمعنى عقد واحد. ومن هؤلاء الفقيه أبوجعفر من الحنفية وابن الصلاح من الشافعية قال في الفتاوى المندية: والفتوى على قول أبي جعفر قال ابن حجر: والمرجح صحة هذه الحيلة لأن من تأمل كلام أهل المذهب وتفاريعهم وجدهم في الغالب يرجحون ما كان أقرب إلى لفظ الواقف على ما هو أقرب إلى غرضه دون لفظه قال: ولذا اعتمده المحقون.

وكل هذا مالم ينص الواقف على امتناع هذه الحيلة، فإن منعها امتنعت اتفاقا. (١)

حكم التحكير في الوقف وشروط جوازه: ١٢ ـ يتبين ثما تقدم أن التحكير في الوقف مختلف فيه بين الفقهاء على أقوال:

القول الأول وعليه الأكثرون: إنه جائز، سواء اشترط الواقف منعه أم لم يشترط، ولكن لما كان فيه ضرر على أرض الوقف لأنه يغل يد الواقف أو الناظر في التصرف في الأرض واستغلالها لم يجيزوه إلا بشروط:

أولا: أن يكون الوقف قد تخرّب وتعطل انتفاع الموقوف عليهم به بالكلية.

ثانيا: أن لا يكون للوقف حاصل يعمر به. ثالثا: أن لا يوجد من يقرض الوقف القدر المحتاج إليه بأقل من أجر تلك المدة.

واشترط الحنفية أيضا أن لا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ربع.

فإذا وجدت هذه الشروط جاز إيجار الوقف مدة طويلة لمن يبنيه، أو يغرس الأرض، لأنه

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۳/ ۳۹۷ والهندية ۲/ ۲۲ والفواكه الدواني ۲/ ۲۳۱، ومطالب أولي النهى ٤/ ۳۱۵، وروضة الطالبين ٥/ ۲۹۱، ومغني المحتاج ٢/ ۳٤٩، وتحفية المحتاج ٦/ ۳۲۹، والجميل على شرح ١٧٢/، ونهاية المحتاج ٥/ ۳۰۲، والجميل على شرح المنهج ٣/ ٥٩١، والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٠٤، وأعلام الموقعين لابن القيم ٣/ ٣٠٤

تعين طريقا للانتفاع بالوقف، ولم ينظر أصحاب هذا القول إلى احتهال تملك الوقف لأنه موهوم فلا ينظر إليه عند وجود الضرر المتحقق. (١)

القول الثاني: إنه جائز مطلقا، وهوقول الحنابلة وجمهور الشافعية، إلا أنه إن كان المواقف قد منع الإجارة الطويلة امتنع إلا إذا حصلت الشروط المذكورة في القول الأول.

القول الثالث: قول بعض الشافعية إنه ممنوع مطلقا، ومن هؤلاء الأذرعي والزركشي.

### الحكر على الوقف الذي فيه الخلو:

17 \_ إذا أنشأ الناظر خلوًا على وقف بهال أخذه من إنسان ليعمر به الوقف حيث لا مال يعمر به ، على أن يكون جزء من منفعة الوقف مملوكا لدافع المال، فذلك الجزء الذي باعه يملكه دافع المال، ويسمى الخلو، ولا يجوز بيع كل المنفعة لأن ذلك يؤدي إلى بطلان الوقف. ويجعل على مالك الخلوحكر دائم عن الجزء الذي لم يملكه من المنفعة ، يدفع للناظر حقا. اللجهة المستحقة في الوقف، قال الشيخ عليش: المنولى على الخلويكون عليه لجهة الوقف «من استولى على الخلويكون عليه لجهة الوقف

(۱) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي ٣/ ١٤٤، وتحفة المحتاج ٦/ ١٧٢، وابن عابدين ٣/ ٣٩٨ وقانون العدل والإنصاف لقدري باشام ٣٣٣، والدسوقي ٤/ ٩٦، ومطالب أولي النهى ٤/ ٣١٦، وأعلام الموقعين ٣/ ٤/٣،

أجرة للذي يؤول إليه الوقف يسمى عندنا بمصر حكرا لئلا يذهب الوقف باطلا»(١) ويراجع التفصيل في مصطلح: (خلو).

#### من يجوز منه التحكير :

15 - التحكير إذا تمت شروطه يجوز بمن له ولاية إجارة الوقف وهو الناظر فلا يملكها الموقوف عليه إلا إن كان مولى على ذلك من قبل الواقف، أو مأذونا بمن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض، وكذلك ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه مالم يأذن له الناظر بقبضها. (٢)

#### المدة في التحكير:

١٥ ـ التحكيرنوع من الإجارة، والشرط في الإجارة من حيث الأصل العلم بالمدة ابتداء وانتهاء. أما في التحكير:

فقد قال العدوي من المالكية: جرى العرف عندنا بمصر أن الأحكار مستمرة للأبد وإن عين فيها وقت الإجارة مدة، فهم لا يقصدون خصوص تلك المدة، والعرف عندنا كالشرط، فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي أمر الوقف إخراجه. نعم إن

<sup>(</sup>١) فتح العلي المالك ٢٤٣/٢

<sup>(</sup>۲) مرشد الحيران م ۷۷، ۵۷، وتنقيح الفتاوي الحامدية ۲/ ۳۱٤۱ ورد المحتار على الدر المختار ۳/ ۳۹۸، ۴۰۰

حصل ما يدل على قصد الإخراج بعد المدة

وكذلك عند الحنفية فإنه يثبت للمحتكرحق القرار إذا وضع بناءه في الأرض ويستمر ما دام أس بنائه قائما فيها، فلا يكلف برفع بنائه، ولا بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة.

لا يكون فيه ضرر على الوقف، فإن كان فيه ضرر بأن يخاف منه على رقبة الأرض يفسخ أنواع الضرر. (١)

#### مقدار الأجرة في الاستحكار للوقف:

١٦ \_ اتفق الفقهاء على أن العين الموقوفة إذا رغب في إجارتها، فإنها تؤجر بأجرة المثل. (٢) ثم اختلفوا في تحكير الوقف بأقل من أجرة المثل.

مايترتب على التحكير بغبن فاحش: ١٧ \_ ذهب الحنفية إلى أن ناظر الوقف إذا آجر

قال الحنفية: إنه لا يجوز لمن له حق إجارة

الوقف أن يؤجره بأقل من أجرة المثل حتى لو

كان المؤجر هو الناظر في حال كونه المستحق

وفي البحر: أن الناظر إذا كان عالما بأجرة

وأما إذا كان النقصان يسيرا بها يتغابن الناس

بمثله جاز، لأنه مما يتسامح به، وتنفذ الإجارة

معه، سواء أكان المستأجر هو المستحق في

ويفرق الشافعية والحنابلة بين أن يؤجر

ففي الحالة الأولى: لا يجوز له أن يؤجرها

أما في الحالة الثانية : فإن ذلك له، قياسا أولويا

على صحة الإعارة منه، كما هوعند الشافعية،

وباعتبار انتقال ملكية المنافع للموقوف عليه عند

المتولي العين الموقوفة على غيره، والعين الموقوفة

الوقف، أم كان أجنبيا. (١)

بأقل من أجرة المثل.

الشافعية والحنابلة. (٢)

المثل، وآجر الموقوف بأقل منها فإن ذلك يعد

وحده للأجرة كلها.

وأنها ليست على الأبد فإنه يعمل بذلك.

ويشترط أيضا لبقاء المحتكر بأجرة المثل أن القاضى الإجارة، ويخرجه من يده، وكذا إن كان هو أو وارث مفلسا، أو سيء المعاملة، أو متغلبا يخشى على الوقف منه أوغير ذلك من

<sup>(</sup>١) الدر المختار ٣/ ٣٩٥، والإسعاف ص٦٥، والبحر الرائق ٥/ ٢٥٨، وأحكام الوقف للخصاف ص٥٠٥

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٢/ ٣٩٥، ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٤٠

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٢٠، ومطالب أولي النهي ٣/ ٢٢٢ والفتاوي الخميرية ١/ ٢٠٠، والعدوي على الخرشي ٧/ ٧٩، وقانون العدل والإنصاف م٣٣٤، ٣٣٥

<sup>(</sup>٢) الإسعاف ص٦٥ ط مكتبة الطالب الجامعي، وابن عابدين ٣/ ٣٩٨ ط بولاق، وشسرح الخسرشي ٧/ ٩٩ ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٤٠، ومغني المحتاج ٢/ ٣٩٥ ط مصطفى

الوقف بأقل من أجرة المثل وبغبن فاحش يترتب عليه فساد عقد الإجارة. هذا، وإذا كانوا قد اتفقوا على فساد العقد، فإنهم اختلفوا في النتائج التي تترتب على ذلك، فقال الخصاف: إن استغلها فعليه أجر المثل، لأن المتولي أبطل بالتسمية ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل، وهولا يملكه، فيجب أجر المثل، كما لو آجر من غير تسمية أجر. أما إذا لم يستغلها، كالدار يقبضها ولا يسكنها، فهو يرى أنه لا أجر عليه، لأن أجر المثل لا يلزمه في الإجارة عليه، الفاسدة، بل لابد من استعمال العين الموقوفة المؤجرة، كي يجب أجر المثل عليه.

وقـال صاحب الإسعـاف وابن عابدين: إن الفتوى على أنه يجب أجر المثل على كل حال. (١)

ويرى المالكية أن الناظر إذا أكرى العين الموقوفة بأقل من أجرة المثل ضمن تمام أجرة المثل إن كان مليا، وإلا رجع على المستأجر، لأنه مباشر. (٢)

وقال الحنابلة بصحة عقد الإجارة إذا آجر الناظر العين الموقوفة بأقل من أجر المثل، حتى إذا صاحب هذه الإجارة غبن فاحش، فعلى الناظر ضمان النقص في الأجرة فيما لا يتغابن به

في العادة، إذا كان الناظر عير المستحق في الحوف ، أما إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد في الوقف فالظاهر أنه لا يضمن . (١)

## زيادة أجرة المثل في أثناء المدة أو بعدها:

1۸ - يرى فقهاء الحنفية أنه إذا زادت أجرة مثل عقار الوقف المستحكر زيادة فاحشة، فإن كانت النزيادة بسبب البناء والعارة التي أقامها المستحكر فيها فلا تلزمه الزيادة، وإن كانت زيادة أجرة الأرض من نفسها لكثرة رغبات الناس في الصقع (أي الموقع) تلزمه الزيادة إتماما لأجر المثل. فإن أبى استئجارها بذلك ينظر، فإن كانت الأرض لورف عت منها العارة فإن كانت الأرض لورف عت منها العارة لا تستأجر بأكثر من الأجر المقررة تترك في يد المحتكر بذلك الأجر لعدم الضرر على المجانين. وإن كانت تستأجر بأكثر منها ولم يرض الزيادة يجبر على رفع بنائه. (٢) على مايأتي: بالزيادة يجبر على رفع بنائه. (٢) على مايأتي:

وهذا إن كانت زيادة المشل في أثناء مدة الإجارة، قال ابن عابدين: لأنه قد عرض في أثناء المدة مايسوغ الفسخ وهو الزيادة العارضة في الأجرة. أما إن فرغت المدة فإن لم يكن للمستأجر في الأرض غراس أوبناء قائم فعلا،

<sup>(</sup>١) مطالب أو لي النهي ٤/ ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٩٩، وقانون العدل والإنصاف م٣٣٧، ٣٣٧، ٣٣٩

<sup>(</sup>١) الدر المختار ٣/ ٤٠١، والإِسعاف ٦٩

<sup>(</sup>٢) حاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٩٩

فليس هو أحق بالإجارة إذ لا يكون له حق القرار. وإن كان له فيها بناء أو غراس فهو أولى من غيره بأجرة المثل، فإن لم يرض أن يدفع أجرة المثل يؤمر برفع البناء. (١)

وكل هذا إذا كان الحكر في أرض الوقف، أما في الأراضي غير الموقوفة إذا زاد أجر المثل في مدة العقد فللمستحكر أن يتمسك بالعقد ويرفض النزيادة. ثم إن المالك أحق بعقاره بعد انتهاء المدة والفرق أن المالك قد يرغب في سكنى عقاره أو بيعه أو هبته بخلاف الوقف، فإن سبيله التأجير فالمستأجر الأول أولى. (٢)

والزيادة المعتبرة في الفسخ هي ما كانت من غير متعنت، بل يشترط أن يكون له رغبة صحيحة في الاستئجار بالزيادة. أما إن زاد المتعنت فلا تقبل زيادته، قال في قانون العدل والإنصاف: عملا بالأمر السلطاني المطاع.

وإذا كان العقد بصيغة: (كل شهر بكذا) صح في الشهر الأول ولا يصح في الثاني إلا بالتلبس به، ويكون للناظر إذا انتهى كل شهر فسخ الإجارة إذا زاد أحد على المستأجر ولم يرض المستأجر بالزيادة.

وإذا اختلف المستحكر والناظر فقال الناظر:

(١) ابن عابدين ٣/ ٣٩٩، والفتاوى البزازية بهامش الهندية

(۲) الفتاوي الخيرية ۲/۱۷۲، ۱۸۰، والهندية ۱٤/٤،

778/1

إن أجرة المثل قد زادت، وقال المستحكر: لم تزد فالقول للمستحكر، وعلى الناظر إثبات الزيادة بالبرهان.

ويؤخذ في ذلك عند محمد بقول رجلين من أهل الخبرة والأمانة. ويكفي واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

ولا تفسخ إجارة الوقف بصفة عامة بزيادة أجرة المثل في المدة الأولى عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة. (١)

# نقص أجرة المثل أثناء مدة الاحتكار:

19 \_ إذا نقصت أجرة المثل أثناء مدة الاحتكار لم يجز فسخ العقد لمصلحة المحتكر حتى عند الحنفية القائلين بفسخه للزيادة. لأن العقد عقد إجارة لازم وفي الفسخ ضرر على المستحقين. (٢)

وذكر الأذرعي من فقهاء الشافعية في معرض رده على ابن الصلاح فيا لوطراً تغيير على أجرة المثل في أثناء المدة بسبب تغير الأحوال أن

<sup>(</sup>۱) قانون العدل والإنصاف م ۳۳۹، ۳٤٠، وتنقيع الفتاوى الحسامدية ٢/١١٨، ١٦٩، والخيرية ١/١٩٧، ١٦٣ والحسامدية ٢/١٩٠، ١٩٧، والشرواني ٦/٢٩٤، وابن عابدين ٣/ ٣٩٩، وفتح العلي المالك ٢/ ٢٣٩، والخرشي ٧/ ٩٩، والدسوقي ٤/ ٩٥، وروضة الطالبين ٥/ ٣٥٠ ط المكتب الإسلامي ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) مرشد الحيران م ، ٦٩، والدر وحاشية ابن عابدين ٣/ ٣٩٨

الذي يقع في النفس أنا ننظر إلى أجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها مع قطع النظر عما عساه يتجدد. (١)

ملكية الغراس والبناء الذي يضعه المحتكر والتصرف فيها:

• ٢ - البناء الذي يبنيه المحتكر والغراس الذي يغسرسه بإذن القاضي أو الناظر في الأرض المحتكرة يكون ملكا خالصا له فيصح بيعه للشريك وغيره، وله هبته والوصية به ويورث عنه.

أما الأرض نفسها فرقبتها للوقف. وعلى هذا لوأن الأرض المحكرة استملكت للمصلحة العامة فليس للمحتكر إلا التعويض عن بنائه أو غراسه، أما ما يقابل رقبة الأرض فإنه يكون للجهة الموقوف عليها.

وعند المالكية ما يفيد أن ما يبنيه المحتكر يكون ملكا يباع ويورث لكنهم قالوا هذا إذا بين الملكية ، أما إن بين التحبيس أو لم يبين شيئا فالبناء والغرس وقف على المشهور لاحق فيها لورثة الباني والغراس.

ويفهم مما ذكره الشافعية في استئجار الأرض للبناء أو الغراس، أن البناء والغراس ملك

للمستأجر، والأرض ملك لصاحبها. وفي المسألة تفصيل.

ويفهم من كلام الحنابلة أن الحكر إذا بيعت الأرض يبقى للمحتكر، قال عثان النجدي: «إذا بيعت الأرض المحتكرة أو ورثت فالحكر على من انتقلت إليه في الأصح». (١) الشفعة فيا بني في الأرض المحتكرة:

٢١ - لا شفعة عند الحنفية والشافعية في الكردار (٢) الذي في أرض الوقف المحتكرة لأنه لا شفعة عندهم في البناء بدون الأرض، ولا في الشجر بدون الأرض.

وعند المالكية يكون لمن اشترك في البناء في أرض الوقف المحتكرة الأخذ بالشفعة. (٣)

وقف البناء من مالكه في أرض الوقف المحتكرة:

٢٢ ـ الأصل عند الحنفية عدم جواز وقف البناء

<sup>(</sup>١) تحفة المحتاج ٦/ ٢٩٤ ط صادر. مغني المحتاج ٢/ ٣٩٥ ط الفكر، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠١ ط المكتبة الإسلامية

 <sup>(</sup>١) قانـون العدل والإنصاف م٣٣٣، والدر المختار ٣/ ٣٣٤،
 ٣٩٧، وفتـح العلي ٢٤٣/٢ ـ ٢٤٤، والروضة ٥/ ٢١٤ ـ
 ٢١٦، ط المكتب الإسسلامي، وهـداية الراغب ص٣٧٨،
 ومطالب أولي النهي ٣/ ٦٨٩.

<sup>(</sup>٢) الكردار: (بالكسر) فارسي وهو مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسم من تراب نقله من مكان كان يملكه. المغرب ص٤٠٤

<sup>(</sup>٣) تنقيع الفتاوى الحامدية ٢/ ١٦٦، وقانون العدل والإنصاف م٢٤٣، والبحر الرائق ٥/ ٢٢٠، وابن عابدين ٥/ ١٣٨، وفتح العلي المالك ٢/ ٢٥٢، والروضة ٥/ ٧٠ طالمكتب الإسلامي، ومغني المحتاج ٢/ ٢٩٦، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٩٦، ونهاية

بدون وقف الأرض، كما لوكانت الأرض مملوكة له ولم يقفها، أو مملوكة للغير. ولوكانت الأرض موقوفة فوقف البناء الذي بناه فيها على جهة أخرى غير الموقوفة عليها الأرض اختلفوا فيه، ورجح ابن عابدين أن الأرض إن كانت مقررة للاحتكار جاز وقف ما يبنيه المحتكر بها، لأنه لا مطالب بنقضه بخلاف المملوكة نص على ذلك الخصاف. وقال صاحب الدر المختار: الصحيح الصحة أي لكون ذلك أصبح متعارفا. (١)

وإذا بنى في الأرض المحتكرة مسجدا جاز عند الحنفية أيضا، قال ابن نجيم: والظاهر أن الحكر على الواقف طيلة مدة الاحتكار، فإذا انقضت المدة ينبغي أن يكون الحكر على بيت المال.

ويصح عند المالكية والشافعية وقف البناء الذي يبنيه المحتكر والغراس الذي يغرسه. فقد ذكر النووي في الروضة أنه لو استأجر أرضا ليبني فيها أويغرس، ففعل، ثم وقف البناء والغرس صح على الأصح، ولو وقف هذا أرضه، وهذا بناءه، صح بلا خلاف كما لو باعاه. (٢)

موت المستحكر قبل أن يبني أو يغرس: ٢٣ \_ يرى الحنفية أنه إذا مات المستحكر قبل أن

يبني أو يغرس في الأرض المستحكرة انفسخت الإجارة، وليس لورثت البناء في الأرض أو الغرس فيها إلا بإذن الناظر. (١)

ولم نجد لغير الحنفية تصريحا بحكم الحكر خاصة.

# انقضاء الحكر بهلاك البناء أو الأشجار:

7٤ ـ إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض الوقف وزال عنها بالكلية، ينقضي حق المحتكر في القسرار فيها. وهذا إن كان بعد انقضاء مدة الإجارة، لا في المدة. وكذلك إن فنيت الأشجار التي في الأرض الزراعية وذهب كردارها لا يكون للمحتكر حق في الاستمرار في شغلها، إن حصل ذلك بعد انقضاء مدة الإجارة. (٢)



را) قانون العدل والإنصاف م ٣٤١، وتنقيع الفتاوى الحامدية المعاف في أواخر باب (١٣) ١٣١/٢

<sup>(</sup>٢) قانون العدل والإنصاف م٣٣٨، وتنقيح الفتارى الحامدية ٢/ ١٣١، وفتح العلي ٢/ ٢٥٢

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۳/ ۳۹۰، ۳۹۱، وقانون العدل والإنصاف م٣٣٣، ومرشد الحيران م٥٩١، والإسعاف في أواخر باب ما يجوز وقفه ص١٨

 <sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٥/ ٢٢٠، والدسوقي ٤/ ٧٦، والروضة
 ٥/ ٣١٦

# حکم

#### التعريف :

1 - الحكم لغة: القضاء. وأصل معناه: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك، ويقال فلم يقدر على الخروج من ذلك، ويقال حكم الله أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته. (١) ولتعريف الحكم اصطلاحاً يقيد بالشرعي، تفريقاً له عن العقلي والعادي وغيرهما، فالحكم الشرعي عند جهور الأصوليين هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعاً. أما عند الفقهاء فهو: أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً وضعاً، فالحكم عندهم هو الأثر أي الوجوب وضعاً، فالحكم عندهم هو الأثر أي الوجوب ونحوه، وليس الخطاب نفسه. (١)

## أنواع الحكم :

٢ ـ ينقسم الحكم هنا إلى التكليفي والوضعي،
 وبعضهم زاد التخييري، ويدل تعريف الحكم

على هذه الأنواع، فالمراد بالاقتضاء في تعريف الحكم هو الطلب، ويسمى هذا النوع من أنواع الحكم: الحكم التكليفي لما فيه من إلزام كلفة. ويتناول كلاً من طلب الفعل جازماً، وهو الوجوب، أوغير جازم، وهو الندب، كما يتناول طلب المترك جازماً، وهو التحريم، أوغير جازم، وهو التحريم، أوغير جازم، وهو الكراهة.

والمراد بالتخيير في التعريف الإباحة، وهي أن لا يكون الشيء مطلوب الفعل أو الترك.

وبأحكام الاقتضاء والتخيير تستكمل أقسام الأحكام التكليفية الخمسة أو السبعة على ما سيأتي وقصرها بعض الأصوليين كالأمدي على ما يتعلق بطريق الاقتضاء، وأفرد الإباحة باسم (الحكم التخييري) في حين أن بعض الأصوليين يخرجون المندوب من الحكم التكليفي لأنه ليس فيه إلزام بمشقة، قال الأمدي: وهو أولى من المباح بالخروج من الحكم التكليفي. وينظر مصطلح: (إباحة).

والمراد بالموضع - في تعريف الحكم - خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسداً (أو باطلاً على ما ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين الفاسد والباطل). (1)

<sup>(</sup>١) المصباح، والقاموس، والنهاية لابن الأثير مادة: «حكم».

<sup>(</sup>٢) مسلم الثبوت ١/ ٥٤، وجمع الجوامع ١/ ٣٥، وإرشاد الفحول ٦، والتوضيح ١/ ١٤

<sup>(</sup>١) نهاية السول للأسنوي ٧١/١، والتقرير والتحبير ٢/ ١١١، وشرح المنار ٧٩ه

وتفصيله في مصطلحي: (باطل) وربطلان).

# أقسام الحكم التكليفي:

٣- ينقسم الحكم التكليفي عند الجمهور إلى خسة أقسام هي: الفرض، والندب، والإباحة، والحرمة، والكراهة، وتزيد الأقسام عند الحنفية قسمين آخرين هما (الوجوب) وهو بين الفرض والندب و(الكراهة التحريمية) وهي بين الحرمة والكراهة التنزيهية، فالفرض غير الواجب عند الحنفية، أما الجمهور فيسوون بين الفرض والواجب.

هذا، ولبعض أقسام الحكم التكليفي كالواجب تقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة، أهمها تقسيمه بحسب وقت أدائه إلى مؤقت، ومطلق، وبحسب المطالب بأدائه إلى عيني، وكفائي، وبحسب المقدار المطلوب منه إلى معين وغير محدد، وبحسب تعيين المطلوب إلى معين وخير.

وتفصيل ذلك كله سبق في مصطلح: (حق).

وكذلك تقسيمات البقية كالمندوب والمكروه والمحرم وتنظر في مصطلحاتها، وفي الملحق الأصولي. (١)

### أقسام الحكم الوضعي:

٤ - ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسام كثيرة أهمها: السبب، والشرط، والمانع، والرخصة، أو العزيمة، والصحة، أو البطلان. وينظر تفصيلها في مصطلحاتها، وفي الملحق الأصولي. (١)

# حُكمان

انظر: تحكيم



(١) إرشاد الفحول للشوكاني ٦-٧، والمستصفى ١/٥٥ (بهامش مسلم الثبوت).

<sup>(</sup>١) المستصفى ١/ ٩٣ فها بعدها (بهامش مسلم الثبوت).

﴿ وآتاه الله الملك والحكمة ﴾ (١) ﴿ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ﴾ (١)

# الحكمة عند الأصوليين:

٢ ـ الحكمة عند الأصوليين مايترتب على ربط الحكم بعلته، أو بسببه من جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو تقليلها، وتطلق أيضا على الوصف المناسب لشرع الحكم. (")

### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ السبب:

٣ ـ السبب هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف
 للحكم. (٤)

### ب - المانع :

٤ ـ المانع هومايلزم من وجوده عدم السبب أو الحكم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
 والتفصيل في الملحق الأصولي.

### الحكم الإجمالي:

يتضح الحكم الإجمالي للحكمة من المقارنة بينها وبين العلة. فالفرق بين الحكمة والعلة أن

# حكمة

#### التعريف:

الحكمة في اللغة: العلم بحقائق الأشياء على ماهي عليه في الوجود والعمل بمقتضاها، وهي إذا أضيفت إلى الله يراد بها العلم بالأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، وإذا أضيفت إلى الإنسان يراد بها معرفة الحق، وفعل الخيرات.

وتطلق على العلم، والفقه، (1) ورد في الأثر الصحيح: «لاحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». (٢)

وجاءت الحكمة في القرآن بمعنى النبوة، (٣) قال تعالى: في معرض الامتنان على نبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / **٢٥**١

<sup>(</sup>۲) سورة ص/ ۲۰

<sup>(</sup>٣) حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٧٨ بتصرف، مسلم الثبوت ٢/ ٢٧٤

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ١/ ٩٤، وجمع الجوامع ١/ ٩٦

<sup>(</sup>١) تاج العروس.

<sup>(</sup>٢) حديث: لا حسد إلا في اثنتين . . . » أخبرجه البخاري (١) حديث 170/ - ط السلفية) ومسلم (١/ ٥٥٩ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) مفردات القرآن للراغب مادة: (حكم).

العلة هي الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدما على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم.

أما الحكمة، فهي المصلحة نفسها، لذلك قد تتفاوت درجاتها في الانضباط، وقد تخفى فلا تكون معلومة لنا أصلا. (١) لهذا اختلف الأصوليون في جواز (ربط الحكم) بالحكمة، فقال بعضهم: إذا وجدت الحكمة ظاهرة منضبطة جاز ربط الحكم بها لعدم المانع لأنها المناسب المؤثر حقيقة. وذهب البعض إلى أنه لا يجوز ربط الحكم بها، وإن كانت ظاهرة منضبطة، وينظر مصطلح (تعبدي)، والتفصيل في الملحق الأصولي.



(١) المستصفى للغزالي ٢/ ٣٣٢، ومسلم الثبوت ٢/ ٢٧٤

# حكومة عدل

التعريف:

١ - الحكومة في اللغة: مصدر الثلاثي (حكم)
 واسم مصدر من (غير الثلاثي)، ومن معانيها رد
 الظالم عن الظلم (١) قال الأزهري في تعليقه على
 حديث: «في أرش الجراحات الحكومة». (٢)

معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة أن يجرح الإنسان في بدنه مما يبقي شينه ولا يبطل العضوفيقتاس (يقدر) الحاكم أرشه. (٣) ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي، فقد أطلقوه على الواجب الذي يقدره عدل في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. (٤) قال ابن عاشر: اتفقت الأنقال على أن المراد بالحكومة الاجتهاد

<sup>(</sup>١) متن اللغة مادة: (حكم).

<sup>(</sup>٢) حديث: « في أرش الجراحات الحكومة».

أورده ابن الأثمير في النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٢٠) ط الحلبي) ولم نر مسندا في أي مرجع آخر. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: (حكم).

<sup>(</sup>٤) أنيس الفقهاء ص ٢٩٥، الريلعي ٦/١٣٣، انظر فتع القدير ٨/ ٣١٤

وإعمال الفكر فيها يستحقه المجني عليه من الجاني. (١)

وسبب التسمية أن استقرار الحكومة يتوقف على حكم حاكم أو محكم معتبر، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر. (٢)

قال ابن عرفة: ألفاظ المدونة يأتي فيها تارة لفظ الحكومة، وتارة لفظ الاجتهاد فيحتمل أن يكونا مترادفين. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الأرش:

٢ - الأرش هو المال الواجب في الجناية على مادون النفس، وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية . (٤)

والأرش أعم من حكومة العدل لأنه يشمل الواجب في جناية جاء فيها نص بسهم معين، والواجب في جناية ليس فيها نص مقدر من السارع، فحكومة العدل هي نوع من الأرش.

#### ب - الديسة:

٣ ـ الدية: هي بدل النفس لسقوط القصاص

بأسبابه، وقد يسمى أرش مادون النفس بالدية (١)

والفرق بين الدية وحكومة العدل، أن الدية تجب في الغالب بالجناية على النفس، أما حكومة العدل فتجب بالاعتداء على مادون النفس، كما أن الدية مقدرة شرعا، وحكومة العدل غير مقدرة في الشرع ويترك أمر تقديرها للحاكم.

# الأحكام المتعلقة بحكومة العدل:

مايجب فيه حكومة العدل:

٤ - الأصل أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على مادون النفس وليس له أرش مقدر بنص أو قياس ففيه الحكومة، لأن الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن. (٢)

قال الزيلعي عند الاستدلال على وجوب حكومة العدل في الجنايات التي ليس فيها مقدار معين من المال: لأن هذه (الجنايات) ليس فيها أرش مقدر من جهة الشرع ولا يمكن إهدارها فتجب فيها حكومة العدل وهو مأثور عن إبراهيم

<sup>(</sup>١) حاشية الصباوي على الشسرح الصغير ٤/ ٣٨١، وانظر البناني بهامش الزرقاني ٨/ ٣٤

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج ٤/ ٧٧، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٢٥، وحاشية إبراهيم على الأنوار لأعمال الأبرار ٢/ ٤٣٦

<sup>(</sup>٣) حاشية البنــاني بهامش الــزرقاني ٨/ ٣٤، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ٦/ ٢٨٥

<sup>(</sup>٤) التعريفات للجرجاني وأنيس الفقهاء ص٥٩٥

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٢٢٣، وانظر تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٦ - ١٤٧، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٤/ ٣٨١، ومغني المحتاج ٤/ ٧٧، والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٤ - ٥٦ ط الرياض.

النخعي، وعمر بن عبدالعزيز. (١)

هذا وقد أخرج الشافعية من الحكومة ما عرفت نسبة أرشه إلى أرش مقدر في الشرع كأن كان بقربه موضحة ، (٢) أو جائفة (٣) فعندئذ وجب الأكثر من قسطه والحكومة . (٤)

ويخرج من الحكومة ما كان في معنى الجرح الذي فيه أرش مقدر مقيسا عليه كالأليتين والحاجبين. (٥)

وللتفصيل في الجنايات التي تجب فيها حكومة العدل (ر: جناية على ما دون النفس).

#### شروط حكومة العدل:

ه ـ لم يذكر الفقهاء شروطا محدودة لوجوب
 حكومة العدل إلا أنه أمكن بتتبع عباراتهم
 استخلاص الشروط الآتية:

## أ ـ ألا يكون للجناية أرش مقدر:

7 - يشترط ألا يكون للجناية المراد تقديرها أرش مقدر من قبل الشارع (١) بناء عليه لا يجوز

الاجتهاد في تقدير أرش شجة، أو جراحة، أو إزالة منفعة عضو لها أرش مقدر في الشرع.

# ب \_ ألا تبلغ الحكومة أرش العضو:

٧ ـ الحكومة التي تجب في جرح أصاب عضوا له أرش مقدر كاليد والرجل لا يبلغ بها ذلك الأرش المقدر، وهو قول أكثر أهل العلم. (١)

وعلة ذلك ألا تكون الجناية على العضومع بقائه مضمونة بها يضمن به العضو نفسه. (٢)

قال النووي: إن كانت الجناية على عضوله أرش مقدر نظر: إن لم تبلغ الحكومة أرش ذلك العضو وجبت بكالها، وإن بلغته نقص الحاكم شيئا منه بالاجتهاد. وبهذا يقول القاضي من الحنابلة. (٣) بناء على هذا أن حكومة الأنملة العليا يجرحها، أو يقلع ظفرها ينقص عن أرش الأنملة.

والجناية على الأصبع وعلى الرأس لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة، وعلى البطن لا تبلغ أرش الجائفة، وحكومة جرح الكف لا تبلغ دية الأصابع الخمس، وكذا حكومة قطع الكف

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٦/ ١٣٣ وانظر تكملة البحر الرائق ٨/ ٣٨٢

<sup>(</sup>٢) الموضحة هي الشجة التي تبدي بياض العظم (ر: شجة).

<sup>(</sup>٣) الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف (ر: جائفة).

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج ٤/ ٧٧ نشر دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٢٥

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة ٨/ ٥٦

<sup>(</sup>٦) بدائــع الصنائع ٧/ ٣٢٣، ومغني المحتاج ٤/ ٧٧، والمغني ٨/ ٥٦، والشرح الصغير ٤/ ٣٨١

<sup>(</sup>١) مغني المحتساج ٤/٧٧، وروضة الطالبين ٩/٣٠٨، والأنوار لأعمال الأبرار ٢/ ٢٢٦، والمغني لابن قدامة ٨/٧٥ - ٨٥، والكافي لابن قدامة ٤/ ٤٤، والدسوقي ٤/ ٢٧١ (٢) مغنى المحتاج ٤/٧٧

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٩/ ٣٠٨، ومغني المحتاج ٤/ ٧٨، والمغني ٨/ ٨٥

التي لا أصبع عليها، وكذا حكم القدم. (١) أما إذا كانت الجراحة على عضوليس له أرش مقدر كالظهر والكتف والفخذ فيجوز أن تبلغ حكومتها دية عضو مقدر كاليد والرجل وأن تزيد عليه وإنها تنقص عن دية النفس. (٢)

ج ـ أن يكون التقويم بعد اندمال الجرح: ٨ ـ يشترط أن يقوم المجني عليه لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجرح وبرئه لا قبله، لأن الجرح قد يسري إلى النفس أو إلى مايكون واجبه مقدرا، فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة. (٣)

وصرح الحنفية والحنابلة بأنه يشترط أن يقوم بتقدير أرش الجراحة ذوا عدل من أهل الخبرة لأنــه يفتقر إلى فرض الحر رقيقا بصفاته، وتعتبر قيمته، ثم ينظر لمقدار النقص ويؤخذ بنسبته من الدية، وهذا إنها يستقر بعد معرفة القيمة من

المقومين. (٤)

القاضي أو المحكم لم تعتبر. (٢)

قال الكاساني عند الكلام عن طريقة

الكرخي لتقدير حكومة العدل: تقرب هذه

الجناية إلى أقرب جناية لها أرش مقدر فينظر ذوا

عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا

في قلة الحراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ

القاضي بقولها، ويحكم من الأرش بمقداره من

د ـ أن يحكم القاضي أو المحكم بالحكومة:

٩ ـ يشترط أن يحكم بالحكومة القاضى أو

المحكم بشرطه - وهوكونه مجتهدا أومقلدا عند

الضرورة \_ بناء على تقدير ذوي عدل من أطباء

الجراحات، حتى لووقعت الحكومة باجتهاد غير

أرش الجراحة المقدرة. (١)

١٠ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه لابد لمعرفة حكومة العدل أن يتم تقويم المجني عليه بتقويم العبيد كما في تقويم سائـر المتلفات، فيقوم المجني عليه بصفاته التي هوعليها لوكان عبيدا وينظركم نقصت الجناية من قيمته، فإن قوم بعشرة دون

كيفية تقدير حكومة العدل:

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٤، ٣٢٥

<sup>(</sup>٢) البجسيرمي على شرح منهج الطلاب ٤/ ١٧٤، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٢٥، ومغنى المحتاج ٤/ ٧٧، وحاشية إبراهيم على الأنوار لأعمال الأبرار ٢/ ٢٦)، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٢٤، ٣٢٥ وانظر الشرح الصغير ٤/ ٣٨١

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٩/٣٠٨، وانظر الأنوار لأعمال الأبرار

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٩/ ٣٠٩، والأنسوار لأعيال الأبرار ٢/ ٢٦ ، ومغني المحتاج ٤/ ٧٨

<sup>(</sup>٣) الأنوار لأعمال الأبرار مع حواشيه ٢/ ٤٢٦ ، ومغني المحتاج ٤/ ٧٨، وروضــة الطــالبـين ٩/ ٣٠٩، والمغني ٨/ ٥٩، والسزيلعي ٦/ ١٣٨، وابن عابسدين ٥/ ٣٨٦، والتساج والإكليل بهامش الحطاب ٢/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ والإفصاح لابن هبيرة ص٣٨٣، وانظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة

<sup>(</sup>٤) الكافي لابن قدامة ٤/٤ نشر المكتب الإسلامي.

الجناية وبتسعة بعد الجناية فالتفاوت العشر فيجب له على الجاني عشر دية النفس. (١)

وذهب الشافعية في قول والكرخي من الحنفية إلى تقريب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر، فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن، فيأخذ القاضي بقولها ويحكم من الأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة. (٢)

واستدل لهذه الطريقة بالأثر المنقول عن على رضي الله عنه وهو ماروي أن رجلا قطع طرف لسانه في زمن علي رضي الله عنه فأمره أن يقرأ (ألف، ب، ت، ث. . . ) فكلما قرأ حرفا أسقط من الدية بقدر ذلك ومالم يقرأه أوجب الدية بحساب ذلك . (٣)

فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه جذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبيد. (٤)

ونقل عن عمر بن عبدالعزيز ومجاهد مثل ذلك. (١)

ونقل الحصكفي عن الخلاصة: إنها يستقيم قول الكرخي لوكانت الجناية في وجه ورأس فحينئذ يفتى به، ولوفي غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي \_ وهو قول الجمهور مطلقا لأنه أيسر. (٢)

وقال الصدر الشهيد: ينظر المفتي في هذا، إن أمكنه الفتوى بالثاني وهو قول الكرخي بان كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني. وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول وهو قول الجمهور لأنه أيسر. وكان المرغيناني يفتي به (٣)

ومحل الخلاف بين الفريقين إذا كانت الجناية على عضوله أرش مقدر فإن كانت على الصدر أو الفخذ أو نحوذك مما لا مقدر فيه اعتبرت الحكومة من دية النفس قطعا. (3)

وذكر بعض الحنفية قولا ثالثا في كيفية تقدير الحكومة، فقد قال في المحيط: والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها أرش مقدر، فإن كان مقداره مثل نصف شجة لها

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ٧/ ٣٠٨، والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٥، والمحافي لابن قدامة ٤/ ٥٩، وتحفة الفقهاء ٣/ ١٤٨، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٢٤، والفتاوى المندية ٦/ ٢٩، والسررقاني ٨/ ٣٤، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص٢٥٢ ط الحلبي.

 <sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٢٥،
 ومغني المحتاج ٤/ ٧٧

<sup>(</sup>٣) تكملة البحر الرائق ٨/ ٣٧٦، ٣٨٧، وبدائع الصنائع / ٣٨٧ / ٣٢٥

<sup>(</sup>٤) العنىايية بهامش فتيح القيديير ٨/ ٣١٤ط الأمسيرية، ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام ٢/ ١٠٦

<sup>(</sup>١) المحلى ٧/ ٥٣٧ط الإمام.

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٧٣، وانظر الجوهرة النيرة
 (۲) ۲۱۹ طملتان ـ باكستان

<sup>(</sup>٣) تكملة البحر الرائق ٨/ ٣٨٧ وغنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام للشرنبلالي ٢/ ١٠٦

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج ٤/ ٧٧، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦

أرش، أو ثلثها، وجب نصف أو ثلث أرش تلك الشجة، وإن كان ربعا فربع.

ويسرى الشسرنبلالي أن هذا القول ليس قولا ثالثا، والأشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول الكرخي . (١)

وقيل: تقدر الجناية بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب إلى أن يبرأ، وبهذا قال الفقهاء السبعة. (٢)

قال القهستاني: هذا كله إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه، وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ، وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم. (٣)

ويسرى جمهور المالكية أن ما برىء من الجراحات على غيرشين - مما دون الموضحة مما لم يقدر فيه الشارع شيئا - فإنه لا شيء فيه على الجاني من عقل وتعزير وأجرة طبيب. (٤)

واستحسن ابن عرفة - فيها إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر - القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء أبرىء على شين

أم لا مع الحكومة في الأول. (١) أما ما قدر الشارع فيه شيئا فالواجب المقدر، برىء على شين أم لا. (٢) إلا موضحة الوجه والرأس فإنها إذا برئت على شين فقد اختلفوا في الواجب فيها على ثلاثة اتجاهات:

الأول: دفع ديتها وما حصل بالشين، وهذا هو الشهور عند المالكية.

الثاني: دفع ديتها ولا يزاد عليها مطلقا، وهذا ما يقول به أشهب، وهو مقابل المشهور.

الثالث: الزيادة على الدية إذا كان أمرا منكرا، أما إذا كان شيئا يسيرا فلا يزاد عليها. وهذا ما رواه نافع عن مالك . (٣)



<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٤/ ٣٨١

 <sup>(</sup>۲) حاشية العدوي على شرح الرسالة ٢/ ٢٧٩ ، والفواكه
 الدواني ٢/ ٣٦٣

<sup>(</sup>٣) حاشيسة العسدوي على الخرشي ٨/ ٣٥، ومنح الجليل ٤٠٤/٤، وانظر الحطاب ٦/ ٢٥٩، والشرح الصغير ٩٨ ٣٨٣/٤

<sup>(</sup>١) غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام ٢/٦ ١٠٦

 <sup>(</sup>۲) السدر المختسار ٥/ ٣٧٣، والجسوهسرة النيرة ٢/ ٢١٩ط
 باكستان، الحطاب والمواق ٦/ ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٧٣

<sup>(</sup>٤) الفواكه الدواني ٢/ ٣٦٣ ، وكفاية الطالب الرباني ٢/ ٢٧٩ نشير دار المعرفة ، ويراد بأجرة الطبيب مايشمل ثمن الدواء كما في حاشية العدوي على شرح الرسالة ٢/ ٢٧٩

# حلال

#### التعريف:

1 - الحلال لغة: نقيض الحرام ومثله الحل والحلال والحليل، وهو من حل يحل حلا. ويتعدى بالهمز والتضعيف فيقال أحله الله وحلله. كما يقال هذا لك حل وحلال، ويقال لضده حرم وحرام أي محرم. (1)

والحلال اصطلاحا: هو الجائز المأذون به شرعا. وبهذا يشمل المندوب والمباح والمكروه مطلقا عند الجمهور، وتنزيها عند الحنفية، من حيث جواز الإتيان بها وعدم امتناعه شرعا، مع رجحان الفعل في المندوب، وتساوي الفعل والترك في المباح، ورجحان الترك في المكروه.

والحلال متضمن في الواجب من حيث أن الواجب مركب من جواز الفعل بمعنى رفع الحرج مع المنع من الترك، فاللفظ الدال على الحرج مع يدل تضمنا على الجواز. فيكون الحلال في مقابلة الحرام من حيث الإذن في الأول وعدم امتناعه شرعا، وعدم الإذن في الحرام وامتناعه شرعا.

والوجوب متعلق بالحلال من حيث الجملة ، لأن المكلف مأمور شرعا بالتنزام ما أحل الله ومجانبة ما حرمه في شأنه كله .

وقد يطلق الفرض ويراد به الحل لغة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ﴾ (١) أي أحل له .

ومما فرق به الحنفية بين المكروه تنزيها والمكروه تحريبا، أن الأول ما كان للحل أقرب، والثاني ما كان إلى الحسرام أقرب، أو ماثبت تحريمه بدليل ظنى . (٢)

من المسائل الأصولية المتعلقة بالحلال:

يتعلق بمصطلح حلال جملة من المسائل الأصولية:

المسألة الأولى: هل الأصل في الأشياء - التي لا نص فيها - الحل أو الحرمة؟ ٢ - وهذه المسألة مما اختلف فيه:

فمختار أكثر الحنفية والشافعية أن الأصل الحل، وعند بعض الحنفية أن الأصل التوقف، وينسب لأبي حنيفة، وهو قول بعض أصحاب الحديث أن الأصل الحرمة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير مادة «حل».

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/ ٣٨

<sup>(</sup>۲) الإبهاج شرح المنهاج ۱/۲۲، إرشاد الفحول ص٦، المستصفى ١/٤٤، مسلم النبوت ١/٣٠١ - ١٠٤، التلوينج على التوضيح ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، وغمر عيون البصائر ١/٣٣٥

وسبب اختلافهم هو اختلافهم في حد الحلل: فعند الشافعي ما لا دليل على تحريمه، وعند أبي حنيفة ما دل دليل على حله.

دليل قول الجمهور قوله تعالى: ﴿قل لا أُجد فيها أُوحي إلى محرما على طاعم يطعمه ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا ﴾.(٢)

ومن الأحاديث: قوله ﷺ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فإن الله لم يكن نسيا». (٣)

وقـولـه ﷺ: « إن الله فرض فرائض فلا تضيعـوهـا وحـرم حرمـات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها». (3)

ودليل قول بعض أصحاب الحديث وما نسب لأبي حنيفة أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، فيبقى الأصل على الحرمة حتى يرد دليل الحل.

ودليل من قال بالتوقف أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي، والأول غير موجود، وكذا الثاني، فلا يقطع بأحد الحكمين وهذا يوجب التوقف.

ويظهر أثر الخلاف في الكثير من الفروع الفقهية منها:

الحيوان المشكل أمره كالزرافة ، والنبات المجهول تسميته ، ومنها ما إذا لم يعرف حال النهر هل هومباح أو مملوك ، ومنها ما لو دخل برجه حام وشك هل هومباح أو مملوك . وكذلك لو شك في كبر الضبة (۱) من الذهب أو الفضة . (۲) ويراجع تفصيل هذه الفروع في مصطلحي وأطعمة » و«آنية» .

المسألة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وماحرم...» أخرجه الحاكم (٢/ ٣٧٥ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي السدرداء، وأورده الهيثمي في مجمسع السزوائد (١/ ١٧١ ـ ط القدسي) وعزاه إلى الطبراني والبزار وقال: «إسناده حسن، ورجاله موثقون».

<sup>(</sup>٤) حديث: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم...» أخرجه الدارقطني (٤/ ١٨٤ - ط دار المحاسن) من حديث أبي ثعلبة الخشني، وأعله ابن رجب الحنبلي بالانقطاع في سنده والاختلاف في رفعه ووقفه وتصويب وقفه. كذا في جامع العلوم والحكم ص٢٦١ - ط الحلبي.

<sup>(</sup>١) الضبة: ما يشد به الإناء المكسور.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٠، غمر عيون البصائر ١/ ٢٢٣ - ٢٢٥، مسلم الثبوت ١/ ٤٥٠، ٤٥٠، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٣، نهاية السول للأسنوي ٤/ ٣٥٧ - ط عالم الكتب

٣ ـ خص الشافعية الحلال في هذه القاعدة بالمباح، أما الحنفية فهو عندهم شامل للمباح والواجب. وعند الشافعية لو اختلط الواجب بالمحرم روعي مقتضى الواجب ومن أمثلت عندهم اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم، وكذلك الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما، ونحوها.

وقد خرج الحنفية هذه الفروع على قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع.

ودليل قاعدة - إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام - أن في تغليب الحرام تقليلا للتغيير في الأحكام، وبيانه أن المكلف إذا انتفع بشيء قبل ورود الشرع بها يحرمه أويبيحه فإنه لا يعاقب بالانتفاع به لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (() وقوله سبحانه: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا). (() فإذا ورد ما يفيد التحريم فقد غير الأمر وهو عدم العقاب على الانتفاع، ثم إذا ورد ما يفيد الإباحة فقد نسخ ذلك المحرم فيلزم هنا تغييران. وأما إذا جعلنا المبيح هو المتقدم فيكون مؤكدا للإباحة ناسخا للإباحة ومغيرا لها، فإذا جاء المحرم كان خليد الإباحة فقد الأصلية لا مغيرا لها، فإذا جاء المحرم كان خليد تقليل للتغيير واحد فقيه تقليل للتغيير.

وهـ ذا الـ دليـل يوافق الحنفيـة من أن الحلال شامل للمباح وللواجب.

أما الشافعية فقد استدلوا لهذه القاعدة بأن ترجيع التحريم أحب، لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى وأحوط.

ومن أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها:

تعارض حديث: «لك من الحائض ما فوق الإزار»(١) مع حديث: «اصنعوا كل شيء إلا المنكاح»(١) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة، والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فيرجح التحريم احتياطا.

وكذلك لواشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل.

وكـذلـك لوكانت الشجـرة بعضهـا في الحل وبعضها في الحرم حرم قطعها .

وغيرها من الأمثلة .

ويستثنى من هذه القاعدة صور منها:

إذا رمى سهما إلى طائر فجرحه ووقع على الأرض فهات فإنه يحل، وإن أمكن إحالة الموت على الأرض، لأن ذلك لابد منه فعفي عنه.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/ ١٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٩

<sup>(</sup>١) حديث: «لك من الحائض ما فوق الإزار». أحسر جه أبو داود (١/ ١٤٥ - طعزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن سعد الأنصاري، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) حديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أخرجه مسلم (٢) حديث: « الحلبي) من حديث أنس بن مالك.

ومنها ما ذكر السيوطي من أن: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا تحرم، ولكن تكره.

ومنها: لو اعتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها وإن كان تركه أورع. وغيرها من الأمثلة. (١)

المسألة الثالثة : أسباب التحليل وأنواعه :

٤ \_ يحكم بالحل لسبين:

الأول: ذاتي، كالانتفاع بالبروالشعير وسائر الأشياء المباحة.

الشاني: عرضي، كالبيع الصحيح والإجارة والحبة وسائر الأسباب المبيحة. والحلال بوصفه القائم به قد يعرض له ما يقتضي تحريمه من الأسباب المحرمة. أو يعرض له ما لا يوصف معه بالحل كالشبه. ولهذا كان الحلال درجات أعلاها ماكان خالصا من جميع الشبه كالاغتراف من الأنهار العظام الخالية عن الاختصاص، وأدناها ماقربت درجته الأخيرة من الحرام المحض، كمال من لا كسب له إلا المكوس المحرمة، وإن كان يحتمل أن يكون بعض ما في يده حصل له من جهة حلال. (٢)



وينظر تفصيل ما تقدم في الملحق الأصولي في

المصطلحات «حرام» و«مباح». وكما تقدم

جانب منه في مصطلح «تحليل» و«اشتباه».

<sup>(</sup>۱) غمر عيون البصائر ۱/ ٣٣٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٠٨، التلويح على التوضيح ١٠٧/٢، المجموع المذهب في قواعد المذهب ١/ ٣٠٥

<sup>(</sup>٢) المجموع المذهب في قواعد المذهب ١/ ٦٨٦

النزاع في الدعاوى، وثبت بفعل النبي على النبي على النبي على الله الذي بقد وله: للمدعى عليه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له عندك شيء». (١)

وقوله ﷺ للأشعث بن قيس: «بينتك وإلا فيمينه». (٢)

#### صفة التحليف:

٣- الحلف المنعقد هو القسم بالله تعالى أو بصفاته، مثل: لا، ومقلب القلوب، وبالذي رفع سبعا وبسط سبعا، وهذا مصداقا لقوله تعالى: ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ﴾. (٣)

وقد نهى النبي عن الحلف بغيرالله بقوله: (٤) «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم،

# حَلِف

#### التعريف:

١ - الحَلِف لغة اليمين: وأصلها العقد بالعزم والنية. (١)

قال أبوهلال العسكري: والحلف من قولك: سيف حليف أي: قاطع ماض. فإذا قلت: حلف بالله، فكأنك قلت: قطع المخاصمة بالله.

وقال ابن فارس: الحلف بمعنى اليمين أصله من الحلف بمعنى الملازمة. وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات على اليمين.

واصطلاحا: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص . (٢)

### حكمة التحليف ومشروعيته:

٢ ـ التحليف تكليف أحد الخصمين اليمين
 ويجري التحليف للفصل في الخصومات وإنهاء

<sup>(</sup>١) حديث: « إحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ما له . . . » . أخرجه أبوداود (٤/ ٤١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عباس .

<sup>(</sup>٢) حديث: "بينتك وإلا فيمينه». أخسرجه البيهقي (٢) حديث المسارف العشانية) من حديث الأشعث بن قيس، وأصله في البخاري (الفتح ٥/ ٧٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٢

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ٧/ ١٨٢، حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٩، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٤٧٣، المغني لابن قدامة ٨/ ٧١٨.

<sup>(</sup>١) لسان العرب في المادة ط بيروت.

 <sup>(</sup>٢) الفروق في اللغة ص٤٧ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس
 ٢/ ٩٨ ومطالب أو لي النهى ٦/ ٣٥٧ ومجلة الأحكام العدلية
 ١٦٨١

من كان حالفا، فليحلف بالله أوليصمت» وزاد في رواية أخرى فقال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله على غنها ذاكرا ولا آثرا». (١)

(ر: أيان ـ فقرة (١٧) وإثبات ـ فقرة (٢٣) وإيلاء فقرة (١).

الحقوق التي يجري فيها التحليف:

٤ ـ الحقوق على ضربين:

أحدهما : حق لله تعالى .

والثاني: حق للعباد.

وحق الله على قسمين:

فالأول: الحدود ولا يجري التحليف فيها، لأن المقصود من اليمين النكول، وهو لا يعدو أن يكون بذلا أو إقرارا فيه شبهة، والحدود لا بذل فيها ولا تقام بحجة فيها شبهة.

ولأنه لورجع عن إقراره قبل منه وخلي سبيله من غيريمين فلأن لا يستحلف مع الإقرار أولى ولأنه يستحب ستره، لقوله والله لهذال في قصة ماعز: «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك». (٢)

(٣/ ١٢٦٦ - ١٢٦٧ - ط الحلبي).

الثاني: الحقوق المالية كدعوى الساعي السزكاة على رب المال، لأن ذلك عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة، ولو ادعى عليه كفارة يمين أو ظهار أو نذر صدقة أو غيرها فالقول قوله في نفي ذلك من غيريمين، لأنه لاحق للمدعي فيه ولا ولاية عليه، فإن تضمنت للمدعوى حقا لآدمي مثل سرقة يحلف المدعى عليه لحق الآدمي دون حق الله عز وجل، عليه لحق ويضمن.

وحقوق العباد تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما هومال أو القصود منه مال، فهذا تشرع فيه اليمين بلا خلاف بين أهل العلم.

فإذا لم تكن بينة للمدعي حلف المدعى عليه وبرىء، وقد ثبت هذا في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض.

الشاني: ما ليس بهال ولا المقصود منه مال كحد قذف، وقود، وما يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح، وطلاق، ورجعة، وعتق، وإسلام، وردة، وجرح، وتعديل.

فعند أبي حنيفة والمالكية لا يستحلف فيها لأن النكول عند أبي حنيفة بذل، وهذه المسائل لا يصح فيها البذل، وعند الصاحبين النكول إقرار فيه شبهة، وعليه يجري التحليف فيها عندهما.

أما عند المالكية فكل دعوى لا تثبت إلا

<sup>(</sup>٢) حديث : « لو سترته بشوبك كان خيرا لك» . أخرجه أبوداود (٤/ ٥٤١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح .

بعدلين لا يستحق فيها شيء إلا بشهادة رجلين عدلين إذ لا فائدة في رد اليمين أو إثباتها، لأنه إن حلفها لا يثبت المدعى به لتوقف ثبوتها على العدلين إلا القسامة وجراح العمد، وفي بعضها خلاف وهي المساة عندهم بأحكام تثبت في البدن ليست بهال ويطلع عليها الرجال غالبا.

وعند الشافعية، والحنابلة على أحد القولين وهو المتبع عندهم، أنه يجري التحليف لأنه عند الشافعية الدعاوى التي تثبت برجلين أو رجل وامرأتين تثبت برجل ويمين. (١)

واستدلوا بأن النبي ﷺ «قضى بهما في الحقوق والأموال» (٢) ثم الأئمة من بعده.

والحنابلة على قولين: أحدهما: لا يستحلف المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين قال أحمد مرحمه الله \_: لم أسمع من مضى جوزوا الأيهان إلا في الأموال والعروض خاصة كها سلف.

الثاني: يستحلف في الطلاق والقصاص والقادف. وقال الخرقي: إذا قال التجعتك

فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها.

قال ابن قدامة: فيتخرج من هذا أنه يستحلف في كل حق لآدمي، لقول النبي الله: «لويعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه». (١)

وهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء بذكرها في الدعوى مع عموم الأحاديث، ولأنها دعوى صحيحة في حق لأدمي، فجاز أن يحلف فيها المدعى عليه، كدعوى المال (٢)

### أثر التحليف في الخصومة:

- الجمهور على أن اليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا البراءة من الحق. والمالكية اعتدوا بالحلف وقالوا: تكون اليمين كافية في إسقاط الخصومة وفي منع إقامة البينة بعد ذلك، إلا إذا كان للمدعي عذر في عدم الإتيان بالبينة وذلك كنسيان حين تحليفه خصمه. (٣)

وللتفصيل (ر: إثبات) فقرة (٢٨).

<sup>(</sup>۱) حديث: «لويعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم». أخرجه البخاري (الفتح ۱۳۳۸ ـ ط السلفية) ومسلم (۳/ ۱۳۳۱ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس واللفظ لسلم.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٥٠، المغني لابن قدامة ٩/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٩، نهاية المحتاج ٨/ ٣٣٥، كشاف القناع ٤/ ٢٨٥

<sup>(</sup>۱) البدائع ٦/ ٢٢٧، حاشية الدسوقي ٤/ ٢٢٧، الوجيز للغيزالي ٢/ ٢٦٥، المغني لابن قدامة ٩/ ٢٣٧، تبصرة الحكام ١/ ١٦٩، جواهر الإكليل ٢/ ٢٢٨، شرح الروض من أسنى المطالب ٤/ ٢٠٤، نهايسة المحتساج ٨/ ٢٩٥ مرد ٢٩٦، روضة القضاة وطريق النجاة ص٢٨٣، المهذب ٢/ ٣٠٢،

#### صفة المحلوف عليه:

٦- يحلف على البت في فعله، وكذا فعل غيره إن كان إثباتا، وإن كان نفيا فعلى نفي العلم.
 وجملة الأمرأن الأيان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم.
 والشافعي.

وقال الشعبي والنخعي: كلها على العلم. وذكر ابن أبي موسى رواية عن أحمد وذكر أحمد حديث الشيباني عن القاسم بن عبدالرحمن عن النبي ولا تضطروا الناس في أيانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون»(۱) ولأنه لا يكلف ما لا علم له به، وحمل ابن قدامة حديث القاسم بن عبدالرحمن على اليمين على نفي فعل الغير. (۲)

مشال البت: ادعى عليه أنه ضرب فلانا واعتدى عليه، فيحلف على البتات لأنه فعل النفس.

مثال العلم: ادعى أحد دينا على ميت في مواجهة وارثه بسبب فيحلف الوارث على نفي

العلم: والله لا أعلم أن أبي فعل ذلك لكونه فعل للغير.

وتفرد الحنفية بتقسيم الحلف إلى حلف على السبب أو على الحاصل.

والمقصود بالسبب: وقوع سبب الحق المدعى أو عدم وقوعه .

والمقصود بالحاصل: بقاء العقد المثبت للحق أو عدم بقائه: أن العقد يحتمل الارتفاع كالنكاح يرتفع بالطلاق، والبيع بالإقالة.

مثال الحلف على السبب: دعوى عقد بيع موجب لتملك عين والكفالة لاشتغال الذمة وتوجه المطالبة، فهويمين منصب على نفس السبب المؤدي إلى حصول مسببه هل هو واقع أو لا؟.

والحلف على الحاصل: يكون في الأشياء التي تقع ثم قد ترتفع برافع كالنكاح والطلاق والغصب، فيحلف على الحاصل بالله ما بينكما نكاح قائم، وما هي بائن منك الآن، وما يجب عليه ردّه. أي إلى الآن لم يزل حاصلا باقيا أم لا. (1)

قال صاحب معين الحكام: الاستحلاف على قسمين:

أحدهما: على العقود الشرعية، والآخر على الفعال الحسية.

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتاسي ٥/ ٤١٤ ـ ٤١٨

<sup>(</sup>١) حديث: « لا تضطروا النساس في أيسانهم» أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٨/ ٤٩٤ - ط المجلس العلمي بالهند) من حديث القاسم بن عبدالرحن مرسلا.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٨، مجلة الأحكام العدلية م٥٥٥، والدر ٤/ ٢٦٤، ومغني المحتاج ٤/٣/٤، المغني ٩/ ٢٣١

أما الأول فه وأن القاضي يحلف على الحاصل بالعقد بالله ما له قبلك ما ادعى من الحق، ولا يحلف على السبب وه والبيع والإجارة والكفالة ونحوها، وروي عن أبي يوسف يحلفه على السبب بالله ما اشتريت، ولا استأجرت، ولا كفلت ونحوها، إلا أن يعرض للقاضي فيقول: كم من مشتر أو مستأجر يفسخ العقد فيحلفه على الحاصل، لأن اليمين تجب على حسب الدعوى ودفعه، والدعوى وقع في العقد لا في الحاصل به.

وأما القسم الثاني وهو الاستحلاف على الأفعال الحسية وهي نوعان:

نوع يستحلف على الحاصل لا على السبب كالغصب والسرقة إن كان المغصوب والسرقة التوب لهذا ولا عليك قائما، يحلف بالله ماهذا الثوب لهذا ولا عليك تسليمه ولا تسليمه شيء منه إلى المدعي، وإن كان مستهلكا يستحلف على القيمة لا غير.

وأما النوع الثاني وهو ما إذا ادعى على رجل أنه وضع على حائطه خشبة، أوبنى عليه بناء، أو أجرى على سطحه، أو في داره ميزابا أو فتح عليه في حقه بابا، أو رمى ترابا في أرضه أو ميتة أو نحبو ذلك، عما يجب على صاحبه نقله وأراد استحلافه على ذلك، فإنه يحلفه على السبب بالله ما فعلت هذا، لأنه ليس في التحليف هنا ضرر بالمدعى عليه، إذ بعدما ثبت هذا الحق للمدعى وهو استحقاق رفع هذه الأشياء عن

أرضه، لا يتضرر بسقوطه بسبب من الأسباب، فإنه لو أذن له في الابتداء أن يضع الخشبة على حائطه أو يلقي الميتة في أرضه، كان ذلك إعارة منه، فمتى بدا له كان له أن يطالبه برفعه، وإن باع منه ذلك لا يجوز، لأن هذا بيع الحق وبيع الحق لا يجوز. أ. ه. أي فهذه الأفعال الحسية كالأسباب التي لا ترتفع برافع نحو دعوى العبد المسلم العتق على مولاه، فالتحليف على السبب لا يضر المدعى عليه. (١)

#### حق التحليف:

٧ - إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل
 أن يكلفه الحاكم فلا تعتبريمينه، ويلزم أن
 يحلف من قبل الحاكم مرة أخرى.

والجمهور على أنه لا يجوز للقاضي استحلاف المدعى عليه إلا بعد طلب اليمين من المدعي لأنه حق له، فلا يستوفيه من غير إذنه.

ولا يعتد بتحليف قاض قبل مطالبة المدعي، لأنها يمين قبل وقتها، للمدعي أن يطالب بإعادتها. (٢)

واستثنى الحنفية خمسة مواطن:

الأول: إذا ادعى أحد من التركة حقا بالإجماع.

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتاسى ٥/ ٤٢٠

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤، المهذب للشيرازي ٢/ ٣٠٠

الثاني: إذا استحق أحد المال.

الثالث: لو أراد مشتر ردّ مبيع لعيبه.

الرابع: تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم له بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته.

والخامس: المرأة، إذا طلبت فرض نفقة على زوجها الغائب. (١)

(ر: إثبات ـ فقرة (١٧)، (٢٢).

# النية في التحليف:

٨ - ذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما فعلى نيسة المستحلف، لحديث أبسي هريسرة رضسي الله عنه قال: قال رسول الله على ما يصدقك به صاحبك». (٢)

إذ المقصود هو الترهيب وردع الحالف عن جحوده خوفا من اليمين الغموس. (٣)

وقال الغزالي: وينظر في اليمين إلى نية القاضي وعقيدته، فلا يصح تورية الحالف ولا قوله إن شاء الله بحيث لا يسمع القاضي. (3)

المسلم أخو المسلم». (٢) قال ابن قدامة والحال الثالثة: لم يكن ظالما ولا مظلوما قال: فظاهر كلام أحمد أنه له تأويله وأورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عَلَيْ فقال يارسول الله احملني فقال: «إني

وأتى ابن قدامة (١) بمثال للحالف مظلوما

وهيى واقعة حصلت للصحابي سويد

ابن حنظلة رضي الله عنه. قال سويد: خرجنا

نريد رسول الله ﷺ ومعنا وائل بن حجر فأخذه

عدوله فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه

أخي. فخلي سبيله، فأتينا رسول الله ﷺ

فذكرت ذلك له فقال: أنت أبرهم وأصدقهم

حاملك على ولد الناقة فقال: يارسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله على «وهل تلد الإبل إلا النوق». (٣) وقال المالكية عدا ابن القاسم : اليمين على نية المستحلف، وقال ابن القاسم: هي على نية المستحلف، وقال ابن القاسم: هي

على نية الحالف فينفعه الاستثناء فلا تلزمه

كفارة ولكن يحرم ذلك عليه.

<sup>(</sup>١) المغنى ٨/ ٧٢٨.

<sup>(</sup>۲) حدیث سوید بن حنظلة: خرجنا نرید رسول الله ﷺ . . ، أخرجه ابن ماجه (۱/ ۱۸۵ ـ ط الحلبي) وأبو داود (۳/ ۵۷۳ ـ تحقیق عزت عبید دعاس)

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن حاملك على ولد الناقة...». أخرجه الترمذي (٤/ ٣٥٧ ـ الحلبي)، وقال: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسى ٥/ ٤١٠

<sup>(</sup>۲) حدیث: «یمینسك على ما یصدقك به صاحبك». أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۶ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٣/ ٢٠ والدسوقي ٢/ ١٣٨ و١٣٩، مغني المحتاج ٤/ ٤٧٥، المغنى لابن قدامة ٨/ ٧٢٧.

 <sup>(</sup>٤) انظر القوانين الفقهية ص٢٠٢، والدسوقي ٢/ ١٣٨،
 والوجيز ٢/ ٢٦٥.

وانظر التفصيل في بحث (أيهان (١) ف/١٥٣ في المحدها).

وقد توسع ابن قدامة في ذلك فلينظر في موضعه . (٢)

# جلف

#### التعريف:

1 \_ الحِلْف لغة العهد، وقد حالف فلان فلانا إذا عاهده وعاقده. فهو حليفه، وتحالفوا أي تعاهدوا، وفي حديث أنس: «حالف رسول الله على بين قريش والأنصار في داري أي آخى بينهم». (١)

وقال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التناصر والتساعد والاتفاق، وقال ابن سيده: سمي الحلف حلف الأنه لا يعقد إلا بالحلف، أي يؤكد بالأيان. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ المؤاخاة، والموالاة :

٢ ـ قال القرطبي: معنى المؤاخاة أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى



<sup>(</sup>٢) لسان العرب، وشرح السراجية بحاشية الفناري ص٥٥ نشر فرج الله الكردي.



<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية ٧/ ٣٠٦

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ٧٢٨ ـ. ٧٢٩. وكشاف القناع ٦/ ٣٣٨.

يصيرا كالأخوين نسبا، وقد يسمى ذلك حلفا. (١) وإذا تحالفا على ذلك كان كل منها مولى للآخر بالموالاة (وانظر: ولاء).

#### ب ـ المهادنة:

٣ ـ المهادنة: المصالحة بعد الحرب.

### ج \_ الأمان:

٤ - الأمان لغة السلامة، واصطلاحا: رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله، أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام. (٢)

### الأحلاف في الجاهلية :

كانت الأحلاف تعقد في الجاهلية بين فرد
 وقبيلة، أو بين فرد وفرد، أو بين قبيلة وقبيلة.

فما كان بين القبائل حلف المطيبين من قريش. قال ابن إسحاق وغيره: وهم عبد مناف، وأسد، وزهرة، وتيم رهط أبي بكر رضي الله عنه. سموا بذلك لما أرادت بنوعبد مناف أخذما في يدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية، وأبت بنوعبدالدار، فأخرجت بنوعبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم المذكورين في المسجد الحرام عند الكعبة، ثم غمسوا أيديهم فيها

وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا لليمين فسموا المطيبين. وتعاقدت بنوعبد الدار وحلفاؤها وهم جمح وسهم ومخزوم وعدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما أرادوا من ذلك الأمر، فسمّوا الأحلاف. فكان يقال لأبي بكر أنه (مطيّي) ولعمر أنه (أحلاف). (أحلاف).

وذكر ابن إسحاق أيضا أنه كان في قريش حلف آخر هو حلف الفضول، وقد شهده رسول الله على بنفسه قبل البعثة، وكان سنه إذ ذاك قريبا من عشرين عاما، وقد قال فيه بعد ذلك: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. (٢) زاد في بعض الروايات: غالفوا أن ترد الفضول على أهلها، وألا يعز ظالم مظوما» ومعنى لأجبت أي لنصرت المظلوم إذا دعا به.

<sup>(</sup>١) شرح الأبي على صحيح مسلم ٦/ ٣٥٤

<sup>(</sup>٢) الحطاب ٢/ ٣٦٠، شرح السير ٢٨٣/١، مغني المحتاج ١/ ٣٣٦

 <sup>(</sup>١) لسان العرب حلف، والروض الأنف شرح سيرة ابن هشام ١٩٣/١ بيروت، دار المعرفة، بالتصوير عن طبعة القاهرة.

<sup>(</sup>۲) حديث: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا». أخسر جه البيهقي في سننه (٦/ ٣٦٧ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف مرسلا وورد من حديث عبدالرحن بن عوف: «شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فها أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه». أخرجه أحمد (١/ ١٩٠ - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (٨/ ١٧٧ - ط القدس) وقال: (رجاله رجال الصحيح).

والبطون التي تحالفت هذا الحلف من قريش هم بنو هاشم، وبنو المطلب، وبنو أسد بن عبد العربي، وبنو أسد بن مرة، ومن بني تيم عبد الله بن جدعان الذي عقد الحلف في داره، تعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. (١)

وأما بين الأفراد فقد كان أهل الجاهلية يعاقد السرجل منهم الآخر فيقول: «دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك» فإذا قبل الآخر نفذ بينها هذا التحالف. وكان المتحالفان يتناصران في كل شيء، فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظالما، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل عكن، حتى يمنع الحقوق وينتصر به الظالم في الظلم والفساد والعناد. (٢)

والتحالف بين الأفراد على نوعين: فقد يكون الالتزام من طرف واحد، بأن يلتجىء رجل قد ترك عشيرته، أو لا عشيرة له، إلى

رجل ذي منعة فيحالفه ليحميه ويتحمل عنه جرائره، دون التزام من قبل الضعيف بالنصرة أو العقل (الدية)، وقد كان هذا في الجاهلية واستمر في الإسلام، فكان الأعجمي يوالي في العرب، وقد يكون الإلتزام من الطرفين بأن ينصر كل منها الآخر ويرثه ويعقل عنه. (١)

# الأحكام المتعلقة بالحلف:

أولا: التحالف بين مسلم ومسلم:

7- لا يعرف خلاف بين الفقهاء في أن التحالف بين أفراد المسلمين إذا كان على أن ينصر كل من الطرفين الآخر على الخير والشر، وعلى الحق والباطل، أو على أن يرث كل منها الآخر دون ذوي قرابته، فإن ذلك الحلف يكون باطلا، ووجه ذلك أنه لا يجوز التناصر على الباطل، ولا على ما حرمه الله تعالى، لقول الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (٢) ولقول النبي على: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» قالوا يارسول الله، هذا نصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما، قال: «كان خلف الجاهلية أن يعاقده فيقول: دمي دمك حلف الجاهلية أن يعاقده فيقول: دمي دمك

 <sup>(</sup>١) الروض الأنف ١/ ١٥٥، وقد جعل صاحب لسان العرب الحلفين المذكورين حلفا واحدا، أخذ ذلك من نهاية ابن الأشير، وفي بعض المروايات أن الحديث المذكور قالم النبي الله في حلف المطيين.

<sup>(</sup>٢) شرح الأبي على صحيح مسلم ٦/ ٣٥٥

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٧٨ ط بولاق ١٣٤٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / ٢

<sup>(</sup>٣) حديث: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٩٨ ـ ط السلفية).

وهدمي هدمك وترثني وأرثك، وكان في هذا الحلف أشياء قد حظرها الإسلام، وهوأنه يشرط أن يحامي عنه ويبذل دمه دونه ويهدم ما يهدمه فينصره على الحق والباطل، وقد أبطلت الشريعة هذا الحلف، وأوجبت معونة المظلوم على الظالم حتى ينتصف منه». (١)

وكذا ورد في الميراث الآيات الكريمة التي حددت نصيب كل وارث، وقد قال تعالى في آيات المواريث: ﴿فريضة من الله إن الله كان عليها حكيها ﴾(١) فمن جعل ميراثه لمن والاه وعاقده دون من جعل الله تعالى لهم الميراث، ناقض حكم الله تعالى بذلك، فبطل عقده، وحكم الله تعالى نافذ.

٧ - أما التحالف على الخير والنصرة على الحق وعلى العقل والتوارث لمن لا وارث له. فقد ورد أن النبي على قال في غزوة الفتح: «لا حلف في الإسلام وأيسا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وفي رواية «ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية» وفي رواية «لا حلف في الإسلام وحلف الجاهلية مشدود» وفي رواية الطبري: «فوا بحلف فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام». (٣)

وقد اختلف العلماء في ذلك.

٨-أ- فذهب الحنفية إلى أنه لا بأس أن يحالف مسلم مسلما حتى بعد ورود هذا الحديث على العقل والميراث - ولا يرث إلا على الوجه الذي يأتي بيانه - وعلى النصرة والنصيحة والرفادة وغير ذلك من أنواع التعاون.

وقالوا إن المراد بالحديث المذكور: نفي الحلف على الأمور التي كانوا يتعاقدون عليها في الجاهلية وحظرها الإسلام، وهي أن ينصره على الحق والباطل ويرثه دون ذوي رحمه(۱) واستدلوا لذلك بالأدلة المتقدمة وبقول النبي على الحتهم منهم وابن أختهم منهم وحليفهم منهم». (۲)

وقـالـوا: إن ذلك مذهب عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم.

ثم عند الحنفية قد تكون الموالاة من الجانبين أومن جانب واحد، ولـووالى صبي عاقل بإذن وليـه صح، أو والى العبـد بإذن سيده آخر يصح كذلـك، ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة،

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٧ لبنان، دار الكتاب العربي، وانظر المغنى ٦/ ٣٨١ ط ثالثة

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/ ١١

<sup>(</sup>٣) فتــح البساري ٤/ ٤٧٣ والطبري ٨/ ٢٨٤ وحـديث: =

<sup>= «</sup>لا حلف في الإسلام، وأيها حلف . . . ». أخرجه مسلم (٤/ ١٩٦١ ـ ط الحلبي) من حديث جبير بن مطعم .

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٧ والمسوط ٨/ ٨١

<sup>(</sup>۲) حدیث: «مولی القسوم منهم وابن أختهم منهم وحلیفهم منهم». أخرجه أحمد (۶/ ۳٤۰ ط المیمنیة) من حدیث رفاعه بن رافع و إسناده صحیح.

ولمن والى رجلا أن ينقل ولاءه إلى غيره إن لم يعقل عنه أوعن ولده، ولوعقل عنه بيت المال فولاؤه للمسلمين فلا ينتقل عن ولائهم إلى ولاء خاص، ولابد في عقد الموالاة أن يشترط العقل (أي تحمل الدية) والإرث. (1)

وفي شرح السراجية: بل مجرد العقد كاف بأن يقول واليتك، ويقول الآخر قبلت، فينعقد العقد ويرث القابل، وهذا إجمال ينظر تفصيله في مصطلح: (ولاء).

وقد أورد الطحاوي في (شروطه) صيغة لعقد الموالاة مستوفية للشروط المعتبرة فيه عند الحنفية . (٢)

٩- ب- وذهب جمهور الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث من أن أحلاف الجاهلية يستمر التناصر بها حتى بعد هذا الحديث، لكن لا يكون إلا تناصرا على الحق والتعاون على الخير، ولا تقتضي ميراثا لكون التوارث بها منسوخا، لكن الأحلاف التي عقدت في الإسلام، أو تعقد من بعد ورود الحديث منقوضة، لكون هذا الحديث ناسخا لإجازة التحالف التي عمل بها في أول الإسلام فقد التحالف التي عمل بها في أول الإسلام فقد

ووجهه أن الإسلام وحد بين المسلمين، فهو بمعنى تحالف شامل لكل المسلمين يقتضي التناصر والتعاون بينهم على من قصد بعضهم بظلم، لقوله تعالى: ﴿إنها المؤمنون إخوة ﴾(٢) وقوله: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾(٣)

وقول النبي الله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (٤) وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٥) وقوله: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره (١) وقوله: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم (٧)

أمروا أن لا ينشئوا بعد ذلك معاقدة كما عبر ابن كثير. (1)

<sup>(</sup>١) فتاوى ابن تيمية ٣٥/ ٩٦ وفتح الباري ٤/٤/٤، والنهاية في غريب الحديث حلف. وتفسير ابن كثير ١/ ٤٩٧، والمبسوط للسرخسي ٨/ ٨١

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات/ ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة/ ٧١

<sup>(</sup>٤) حديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٤٥٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٤/ ١٩٩٩ ـ ط الحلبي) من حديث أبي موسى

<sup>(</sup>٥) حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه...» أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٥٧ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٦٧ ـ ط الحلبي) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٦) حديث: «المسلم أخوالمسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره». أخرجه مسلم (٤/ ١٩٨٦ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) حديث: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم =

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٧٨ ـ ٧٩ وشرح السراجية بحاشية الفناري ص٤٥

<sup>(</sup>٢) الشروط الصغير للطحاوي ٢/ ٨١١، ٨١٢ ط وزارة الأوقاف العراقية

فمن كان قائم بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، وإن لم يجربينهما عقد خاص، فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما بقوله تعالى: (وددت إنها المؤمنون إخوة وقول النبي على: (وددت أن قد رأيت إخواني)() ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك، فيحمد على حسناته ويوالى عليها وينهى عن فيحمد على حسناته ويوالى عليها وينهى عن سيآته ويعاقب عليها. . . كفساق أهل الملة إذ هم مستحقون للثواب والعقاب، وللموالاة والمعاداة . (٢)

قالوا: وأما استمرار العمل بأحلاف الجاهلية في التناصر فيؤيده في الجديث السابق ذكره أن النبي على قال: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت» أي لنصرت المستنصر به، وفي رواية «شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي في أحب أن لي حمر النعم وأن أنكثه». (٣)

واحتلف أصحاب هذا القول في الوقت الذي هو الحد الفاصل بين ما هو من أحلاف الجاهلية، فيبطل منه ما يخالف حكم الإسلام، ويبقى ما عداه على حاله، فيستمر حكمه في الإسلام، وبين ما هومن أحلاف الإسلام فينقض. فقال ابن عباس: ما كان قبل نزول الآية \_ يعنى ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (١) \_ فهو جاهلي، وما بعدها إسلامي، وعن علي: ماكان قبل نزول (لإيلاف قريش)(٢) جاهلي، وما بعدها إسلامي، وعن عثمان: ما كان قبل الهجرة فهو جاهلي وما بعدها إسلامي. وعن عمر: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض. قال ابن حجر: وأظن قول عمر أقواها. (٣) أي لما ثبت أن النبي ﷺ آخي بينهم في المدينة وذلك ينفي القولين الثاني والثالث.

• ١ - وذهب آخرون إلى أنه لا بأس أن يعقد حلف بين مسلم ومسلم على التناصر على الحق والنصيحة والتعاون على الخيرحتى وإن كان ذلك بعد ورود الحديث المتقدم، ولا توارث به. قال النووي: «المؤاخاة في الإسلام، والمحالفة على طاعة الله، والتناصر في الدين،

<sup>=</sup> أدناهم». أخرجه أبو داود (٣/ ١٨٣ ـ ١٨٥ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمرو، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) حديث: « وددت أنا قد رأينا إخواننا. . » أخرجه مسلم (١) حديث: « وددت أنا قد رأينا إخواننا. . . » أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٢) توجيه هذا القول من فتاوى ابن تيمية ٣٥/ ٩٣

<sup>(</sup>٣) حديث : لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان . . . » تقدم تخريجه ف/ ٢

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٥٧

<sup>(</sup>۲) سورة قريش/ ۱

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: كتاب الكفالة (٢٠) ٤٧٤/٤

والتعاون على البروالتقوى وإقامة الحق، هذا باق لم ينسخ » قال وهذا معنى قول على في هذه الأحاديث: «وأيها حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » وأما قوله على الإسلام » فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه . (1)

# أطوار التوارث بالحلف في الإسلام:

11 ـ لا تختلف كلمة المفسوين وغيرهم من العلماء في أن التوارث بالحلف كان معمولا به أولا في الإسلام، وقد آخى النبي وسلام، وقد آخى النبي المهاجرين والأنصار فكان لكل رجل من المهاجرين أخ من الأنصار، (٢) وتوارثوا بذلك، فكان الأنصاري إذا مات يرثه أخوه المهاجري، وقد ورد في ذلك أحاديث منها:

١ ـ ما روى البخاري والطبري عن ابن عباس
 قال في قوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾(٣)
 قال: ورثة ﴿والذين عقدت أيهانكم﴾. (٤)

قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي على ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي على بينهم، فلما نزلت ﴿ولكل جعلنا موالي أنسخت. ثم قال ﴿والذين عقدت أيهانكم ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث. (١)

ونقل الطبري عن الحسن وعكرمة «كان الرجل يحالف الرجل ليس بينها نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك»(٢) وعاقد أبو بكر رضى الله عنه مولى فورثه. (٣)

ولا تختلف كلمة العلماء في أن التوارث على هذه الصفة منسوخ، واختلفوا في الناسخ، فقال بعضهم: الناسخ قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾(٤)

وقيل: بل التي في آخر الأنفال. (٥)

وقيل: بل قوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي عالى عاد الموالدان والأقربون ﴾ أي يرثون كل المال، وقوله: ﴿والذين عقدت أيهانكم فآتوهم

<sup>(</sup>١) الطبري ٨/ ٢٧٨ ، وفتع الباري ٤/ ٢٧٧ ، ٨/ ٢٤٧ نشر المكتبة السلفية

الطبري  $\Lambda$ / ۲۷۶ نشر دار المعارف بمصر، فتح الباري  $\Lambda$ / ۲۲۹  $\Lambda$ 

<sup>(</sup>٣) الطبري ٨/ ٢٧٥، وفتح الباري ٨/ ٢٤٩، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٥

<sup>(</sup>٤) سورة الأحراب/ ٦

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن للجصاص ١٨٦/٢، تفسير القرطبي ٥/ ١٨٦ نشر دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٦/٨٦ القاهرة، المطبعة المصرية

<sup>(</sup>۲) فآخى بين أبي بكر وخارجة بن زيد، وبين عمر وعتبان بن مالك، وبين عشان وأوس بن مالك (شرح الأبي على مسلم ٦/ ٣٥٥) وبين سعد بن الربيع وعبدالرحمن بن عوف، وبين الربير وكعب بن مالك (أحكام القرآن لابن العربي ٣٩٧/٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ٣٣

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/ ٣٣

نصيبهم أي من النصيحة والنصر، دون الميراث، وهذا قول الطبري.

وقيل: حصل النسخ على مرحلتين، فنسخ الأول بقول تبارك وتعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ أي ورثة يرثون، والمولى هنا هو القريب كالأخ وابن العم، مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيهانكم.

وقرى: ﴿عاقدت أيهانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ﴾ فقد نسخت انفراد الحليف لكل المال، وجمعت بين الفريقين، فجعلت المال للأقارب، وأمرت بإعطاء الحليف نصيبا، فكانسوا يعطونه السدس، قوله: ﴿إِنَّ الله كانَّ على كل شيء شهيدا ﴾ أي قد شهد معاقدتكم إياهم والله يحب الوفاء. قاله القرطبي.

قال قتادة: «كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية، فلها جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم وهو السدس، ثم نسخ بالميراث، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾.

قال ابن حجر: وروي من طرق شتى عن جماعة من العلماء مثل ذلك، وهذا هو المعتمد. قال: وينزل حديث ابن عباس على هذا. ثم نسخ هذا بآية سورة الأحزاب. وخصّ الميراث بالعصبة، وبقى للمعاقد النصر والإرفاد

وغيرهما. قال وعلى هذا يتنزل بقية الآثار، لكن ابن عباس لم يتعرض لذكر الناسخ الثاني. (١)

# التوارث بالحلف :

17 - اختلف الفقهاء في إرث الحليف من حليفه فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن ميراث الحليف منسوخ أصلا، فلا توارث بالحلف، وإنها الميراث برحم أو نكاح أو ولاء. فإن لم يكن أحد من هؤلاء فتركست للمسلمين أي فتكون لبيت المال.

وذهب الحنفية والحكم وحماد وهورواية عن أحمد: إلى أن إرث الحليف باق، قالوا: يرث الحليف كل المال، لكن بعد سائر الورثة، فإن لم يكن له قريب ولا وارث بنكاح ولا مولى عتاقة فميراثه لحليفه، فإن لم يكن فلبيت المال. ونقل الحصاص نحو ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنها وعن الحسن البصري وإبراهيم والزهري. واستدلوا على ذلك بأمور

أ ـ قول ه تعالى: ﴿ وأول و الأرحام بعضهم أولى بعض ﴾ فإن «أولى» صيغة تفضيل تثبت أصل الميراث للحليف، لكن تجعل القريب أولى منه. قال الجصاص: جعلت الآية ذوي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۸/ ۲٤۸، ۲٤۹، وتفسير القرطبي ٥/ ١٦٦. والطبري ۸/ ۲۲۹، ۲۷۰، ۲۷۲، وابن كثير ۱/ ٤٨٩.

الأرحام أولى من موالي المعاقدة، فنسخ ميراثهم في حال وجود القرابات، وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء، على الأصل الذي كان عليه، فمتى فقدوا وجب ميراث الحليف بقضية الآية، إذ كانت إنها نقلت ما كان للحلفاء إلى ذوي كانت إنها نقلت ما كان للحلفاء إلى ذوي الأرحام إذا وجدوا، فإذا لم يوجدوا فليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب نسخها(۱) ا.ه. بروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: كتب النبي على كل بطن عقوله. ثم كتب: أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه. (١)

فأجازت أن يتحول الرجل عن موالاة قوم السي موالاة غيرهم بإذنهم، فهذا في مولى التعاقد، لأن ولاء العتاقة لا يتحول، (٣) لما في الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». (٤) جــما روى تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله على ما السنة في الرجل من أهل

(۱) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ١٨٩ ط ثالثة، وأحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٤٩٧ و ١٤٩٧ ط عبسى الحلبي، وتفسير ابن كشير ١/ ٤١٤ و ٩٠ ٤ ط عبسى الحلبي، وفتاوى ابن تيمية ١١/ ٩٩ ـ طبع الرياض.

الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله على يدي رجل من المسلمين؟ وهاته ينال رسول الله على الناس بمحياه وهاته في وهاته ينظرث عنه (١) ولمعرفة كيفية التوارث بالحلف ينظر مصطلح (إرث).

د ـ ما روي أن معـاويـة رضي الله عنـه كان قد عاقـد رجلا يسمى زيد بن الحتات، فهات فحاز معاوية رضي الله عنه ميراثه.

هـ واستدلوا بالقياس على الوصية لغير وارث، قالوا: إن وصى لغير وارث بجميع ماله، فهات ولم يكن له وارث، جازت الوصية، فكذا هذا.

وانظر لتمام القول في حكم التوارث بالحلف مصطلح (إرث - ٥٢).

أحكام الحليف في غير التوارث : ١٣ ـ ذهب أبوحنيفة إلى أن للحليف تزويج

<sup>(</sup>۲) حدیث جابر بن عبدالله قال: کتب النبی علی کل بطن عقوله. ثم کتب: أنه لا يحل لمسلم أن يتوالی مولی رجل مسلم بغير إذنه. أخرجه مسلم (۲/ ۱۱۶۳ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٦.

حدیث عبدالله بن عمر، وأعله الذهبي، ولكن له شاهد
 من حدیث علی بن أبي طالب عند البیهقي (۱۰/ ۲۹۶ - ط
 دائرة المعارف العثمانية) يتقوى به

<sup>(</sup>۱) حديث تميم السداري أنسه قال: سألت رسول الله ﷺ: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول اللهﷺ: هو أولى الناس بمحياه وعماته الخرجه الترمذي (٤/ ٢٧ ٤ ـ ط الحلبي) وقال: «ليس بمتصل». وكذا أطال ابن حجر في إعلاله في الفتح (٢ / ٢ ٤ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٧، والمغني ٦/ ٣٨١، والمسوط للسرخسي ٨/ ٨١٠، وشرح السراجية للجرجاني بحاشية الفناري ص٤٥

المرأة، فهو أحد أوليائها. لكن ترتيبه في ذلك بعد جميع العصبات وذوي الأرحام، وهو أولى من القاضي والسلطان. وقال محمد بن الحسن: لا ولاية في التزويج لذوي الأرحام ولا لمولى الموالاة وهو الحليف. واختلف النقل عن أبي يوسف فقيل: قوله كقول أبي حنيفة، وقيل: كقول محمد. (١)

وليس للحليف عند غير الحنفية في ولاية التزويج مدخل.

وقال الحنفية في أولوية الصلاة على الميت: إن الأولياء فيها على الترتيب المذكور في النكاح، وهذا يقتضي أن للحليف ولاية فيها على ما ذكر في النكاح من الترتيب. (٢) وقال الجمهور: لا عقل بالحلف.

وأما الحنفية فقد قالوا: إن الرجل وعشيرته يعقلون عن مولاه بالولاء، وإذا عقل عنه لزمه الولاء فلا ينتقل عنه بعد إلا برضاه. (٣) ولزوم العقل عن مولى الموالاة منقول أيضا عن مجاهد. (٤) (وانظر: عاقلة).

ثانيا: التحالف بين طائفتين من المسلمين:

١٤ - يرد هنا الخلاف المتقدم في محالفة الفرد

للفرد، غير أن لا توارث هنا ولا تعاقل، وإنها يشت بالحلف عند من أجازه مجرد التناصر على الحق ودفع الظلم.

ويستدل المجيزون لمثل هذا التحالف بها ورد في حديث أنس عند البخاري: «حالف النبي عليه بين قريش والأنصار في داري مرتين».

وقالوا: إن قول النبي على «لا حلف في الإسلام» المرادبه ما كان على طريقة أهل الجاهلية من الإعانة بالحلف في الحق والباطل.

قال ابن الأثير: «أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التساعد والتعاضد والاتفاق، فها كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام، وماكان منه في الجاهلية على نصر الإسلام، وماكان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام، كحلف المطيبين المظلوم وصلة الأرحام، كحلف المطيبين «وأيها حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» يريد: من المعاقدة على الخيرونصرة الحق. وبذلك يجتمع الحديثان. وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام. (١)

وتقدم النقل عن النووي بمثل ذلك (ف/١٠).

وأما الذين خالفوا في جواز ذلك وهم الأكثرون فقد احتجوا بظاهر الحديث «لا حلف

<sup>(</sup>۱) فتح القدير على الهداية ٣/ ١٨١ ـ ١٨٣ والعناية بهامشه ط دار إحياء التراث العربي

<sup>(</sup>۲) فتح القدير على الهداية ٢/ ٨٦ ـ ٨٣ والعناية بهامشه ط دار إحياء التراث العربي

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ٥/ ٧٩، ٤١٢ بهامش حاشية ابن عابدين.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٨/ ٢٧٨، والمغني ٦/ ٣٨١

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير - حلف، ولسان العرب - حلف.

في الإسلام» وبأن الإسلام جعل المسلمين يدا واحدة وأوجب على كل مسلم نصرة أخيه المسلم، والقيام على الباغي حتى يرجع إلى الحق، كما تقدم توجيهه عن ابن تيمية (ف/٩).

# حلق

#### التعريف:

١ - الحلق في اللغة إزالة الشعر. يقال حلق رأسه، أي: أزال شعره.

ومن معانيه أيضا: الحلقوم وهو مساغ الطعام والشراب في المريء. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحلق عن هذين المعنيين.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_ الاستحداد:

٢ ـ الاستحداد حلق العانة. وسمي استحدادا
 لاستعمال الحديدة وهي الموسى. (٢) فالاستحداد
 نوع من الحلق.

#### · - النتف :

٣ \_ النتف لغة نزع الشعر والريش ونحوه . (٣)



<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة «حلق».

<sup>(</sup>٢) الصحاح في اللغة والعلوم، ولسان العرب المحيط مادة «حدد». ونيل الأوطار ١/٣٣٠ ط دار الجيل.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ولسان العرب مادة «نتف».

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة النتف عن هذا المعنى اللغوي .

والوجه المشترك بين الحلق والنتف: أن كلا منهم إزالة للشعر إلا أن الحلق بالموسى ونحوه، والنتف بنزعه من جذوره.

# أحكام الحلق بالمعنى الأول (حلق الشعر): حلق الرأس:

٤ \_ اختلف الفقهاء في حلق الرأس:

فذهب الحنفية إلى أن السنّة في شعر الرأس بالنسبة للرجل، إما الفرق أو الحلق، وذكر الطحاوي أن الحلق سنّة. (١)

وذهب المالكية كها جاء في الفواكه الدواني الى أن حلق شعر الرأس بدعة غير محرمة ، لأنه على لم يحلق رأسه إلا في التحلل من الحج ، قال القرطبي: كره مالك حلق الرأس لغير المتحلل من الإحرام ، وقال الأجهوري: إن القول بجواز حلقه ولو لغير المتعمم أولى بالاتباع فهو من البدع الحسنة حيث لم يفعله لهوى نفسه وإلا كره أو حرم . (٢)

وصرح ابن العربي من المالكية بأن الشعر على الرأس زينة، وحلقه بدعة، ويجوز أن يتخذ جمة وهي ما أحاط بمنابت الشعر، ووفرة وهو

ما زاد على ذلك إلى شحمة الأذنين، وأن يكون أطول من ذلك. (١)

ويرى الشافعية أنه لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف. (٢)

واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس: فعنه أنه مكروه، لما روي عن النبي على أنه قال في الخسوارج: «سيسهاهم التحليق»(٣) فجعله علامة لهم.

وروي عنه أنه لا يكره ذلك، لكن تركه أفضل، قال حنبل: كنت أنا وأبي نحلق رءوسنا في حياة أبي عبدالله، فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا. (٤)

واتفق الفقهاء على أنه يكره القزع، وهو أن يجلق بعض الرأس دون بعض.

وقيل: أن يحلق مواضع متفرقة منه. (°) لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله على رأى غلاما قد حلق بعض رأسه،

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٢٦١ ط دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني ٢/ ٢٠١

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية / ٤٣٥ ط دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ١/ ٥٥١ ط المكتبة الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) حديث: « سيسهاهم التحليق» يعني الخسوارج. أخرجه البخساري (الفتح ١٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦ - ط السلفيسة) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) المغني ١/ ٨٩، ٩٠ ط السريساض، ونيسل الأوطسار ١٥٣/١، ١٥٤، ١٥٥، ط دار الجيل.

<sup>(</sup>٥) ابن عابدين ٥/ ٢٦١، والقوانين الفقهية / ٤٣٥، والجمل ٥/ ٢٦٧ ط دار إحياء الـتراث العـربي، وأسنى المطالب ١/ ٥٥٠، والمغني ١/ ٨٥، ٩٠.

وترك بعضه فنهى عن ذلك». وفي لفظ قال: احلقه كله أو دَعْه كله. (١) وفي رواية عنه أن النبي عليه النبي عليه الله عنه القرع». (٢)

هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا يجوز لها حلق رأسها من غير ضرورة عند الحنفية والمالكية لقول أبي موسى: «برىء رسول الله على من الصالقة، (٣) والحالقة» (وروي أن النبي على نهى أن تحلق المرأة رأسها، (٥) قال الحسن: هي مثلة.

وأما إذا كان حلق المرأة شعر رأسها لعذر أو وجع فلا بأس به عند الحنفية والحنابلة. ويرى الشافعية والحنابلة الكراهة. (٦) قال الأثرم:

(١) حديث ابن عمر: «أن رسول الله هي رأي غلاما قد حلق بعض . . . ». رواه مسلم: (٣/ ١٦٧ - ط الحلبي) ، إلا أنه لم يذكر لفظه ، وذكره النسائي (٦/ ١٣٠ - ط المكتبة التجارية بمصر).

(٢) حديث: أن النبي الله الله عن القسرع . . .». أخسرجه البخساري (الفتسع ١٠/ ٣٦٤ ط السلفيسة). ومسلم (٣/ ١٦٧٥ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.

(٣) الصالقة: من صلقت المرأة إذا صاحت مولولة (المعجم الوسيط).

(٤) حديث أبي موسى: «بسرىء رسول الله على من الصالقة والحالقة». أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٦٥ ـ السلفية).

(٥) حديث أن النبي الله الله الله الله الله أه رأسها». أخرجه السترمدي (٣/ ٢٤٨ ـ ط الحلبي) من حديث على بن أبي طالب، ثم حكم عليه بالاضطراب.

(٦) ابن عابدين ٢/ ١٨٢ و٥/ ٢٦١، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٨٤ ط دار الفكر بدمشق، والقوانين الفقهية/ ٣٣٥، والفواكه الدواني ٢/ ٤٠١، والجمل ٥/ ٢٦٦، والمغني ١/ ٩٠

سمعت أبا عبدالله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، وتقع فيه الدواب، قال: إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس. (١)

وأما حلق القفا \_ وهـ ومؤخر العنق \_ فقـ د صرح الحنـ ابلة بأنـ ه يكـره لمن لم يحلق رأسه، ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها.

قال المروزي: سألت أبا عبدالله عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. (٢)

# حلق رأس المولود:

• ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزن الشعر ورقا (فضة) ثم اختلفوا في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لما روي، أن فاطمة بنت رسول الله وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة. (٣)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحانية بهامش الهندية ۳/ ۲۰۹، والمغني ۱/ ۹۰، وكشاف القناع ۱/ ۷۸.

<sup>(</sup>۲) المغني ۱/ ۸۰، ۹۰

<sup>(</sup>٣) حديث أن فاطمة بنت رسول الله الله الله الله الله الحسن الحسن الحسين». أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٠١ - ط الحلبي) وعنه أبوداود في المراسيل (ص٢٧٩ - ط مؤسسة الرسالة) من حديث محمد بن علي بن الحسين مرسلا.

ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق، ومن حيث حسن الشعر بعده، وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا.

وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه»(١) وعن أبي هريرة مثله.

ولقول النبي ﷺ لفاطمة لما ولدت الحسن: «احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض» (٢) يعني أهل الصفة. (٣) أما الحنفية فذهبوا إلى أن حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح لا سنة ولا واجب. (٤)

#### حلق الشارب:

٦ - ذهب الحنفية إلى أن حلق الشارب سنة
 وقصه أحسن، وقال الطحاوي: حلقه أحسن

(۱) حدیث : « كل غلام رهینة بعقیقته ، أخرجه أبو داود (۳/ ۲۰۹ \_ تحقیق عزت عبید دعاس) والترمذي (۳/ ۲۰۱ - ط الحلبي) وقال : «حسن صحیح»

(٢) حديث: « احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على . . . » . أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٠، ٣٩٠ ـ ط المينية) من حديث ابن رافع بإسنادين يقوي أحدهما الآخر.

(٣) مواهب الجليـل ٣/ ٢٥٦، ٢٥٧ ط دار الفكـر، والقوانين الفقهيـة/ ١٩٢ ط دار الكتاب العربي، والجمل ٥/ ٢٦٦، ومطالب أو لي النهى ٢/ ٤٨٩، ١٩٥٠.

(٤) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية ٦/ ٣٧١ ط
 المطبعة الأميرية ببولاق.

من القص، لقوله على: «أحفوا الشوارب، واعفوا اللحى». (١) والإحفاء: الاستئصال، وهو قول لدى الشافعية.

ويسرى الغنزالي من الشنافعية أنه بدعة. وهو رواية عند الحنفية أيضا. (٢)

ويرى المالكية أن الشارب لا يحلق، بل يقص (٣)

وذهب الشافعية إلى كراهة حلق الشارب واستحباب قصه عند الحاجة حتى يبين طرف الشفة بيانا ظاهرا.

وعند الحنابلة يسن حف الشارب أوقص طرفه، والحف أولى نصا، وفسروا الحف بالاستقصاء أي المبالغة في القصّ.) (٤) وتفصيله في مصطلح (شارب)

وأما حلق اللحية فمنهي عنه، وفيه خلاف ينظر في مصطلح (لحية).

# حلق شعر المحرم:

٧ ـ يحظر على المحرم حلق رأسه أورأس محرم

<sup>(</sup>١) حديث: « احفوا الشوارب واعفوا اللحى». أخرجه مسلم (١) ٢٢٢ ـ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ٢٦١، والاختيار ١٦٧/٤ ط دار المعرفة، وأسنى المطالب ١/ ٥٥٠، ٥٥١، والجمل ٥/ ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية/ ٣٥٤

<sup>(</sup>٤) الإختيار ٤/ ١٦٧، والقوانين الفقهية/ ٤٣٥، والجمل ٥/ ٢٦٧، والأنسطاري على هامش أسنى المطالب ١/ ٢٥١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١١

غيره، ما لم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء نسكهما. وكذا لوحلق له غيره حلالا أو محرما يحظر عليه تمكينه من ذلك. (١)

وفي الموضوع خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح «إحرام».

# الحلق للتحلل من الإحرام:

٨ ـ يرى الحنفية والمالكية والشافعية في أظهر القولين والحنابلة على ظاهر المذهب أن الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة، فلا يحصل التحلل في العمرة والتحلل الأكبر في الحج إلا مع الحلق. (٢)

وقال الشافعية في أحد القولين ـ وهو خلاف الأظهر ـ وأحمد في قول: إن الحلق أو التقصير ليس بنسك، وإنها هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحل، كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام، وهذا ما حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف أيضا.

فعلى هذا الاتجاه لا شيء على تارك الحلق ويحصل التحلل بدونه . (٣)

هذا ولا تؤمر المرأة بالحلق بل تقصر لما ورد

عن النبي على النساء حلق وإنها عليهن التقصير». (١) وروى علي رضي الله عنه أن النبي على التقصير» للرأة أن تحلق رأسها»(٢) ولأن الحلق للتحلل في حق النساء بدعة وفيه مثلة ، ولهذا لم تفعله واحدة من نساء رسول الله على . (٣)

# مقدار الواجب حلقه للتحلل:

٩ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير لقوله عز وجل: ﴿علقين رءوسكم ومقصرين ﴾(١) والرأس اسم للجميع ، وكذا روي أن رسول الله على حلق جميع رأسه. (٥)

وإنها اختلفوا في أقل ما يجزىء من الحلق:

- (۱) حدیث: «لیس علی النساء حلق و إنها علیهن التقصیر». أخرجه أبو داود (۲/۲ ۰۰ تحقیق عزت عبید دعاس)، وحسنه ابن حجر في التلخیص (۲/ ۲۲۱ ط شركسة الطباعة الفنية).
- (٢) حديث علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها». أخرجه الترمذي (٣/ ٢٤٨ ط الحلبي) وقال: حديث علي فيه اضطراب.
- (٣) بدائـــع الصنـــاقع ٢/ ١٤١ وروضــة الطــالبــين ٣/ ١٠١ والمجمــوع ٨/ ٢١٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٣٩ والشرح الصغير ٢/ ٦٠
  - (٤) سورة الفتح / ٢٧
- (٥) بدائع الصنائع ٢/ ١٤١، وروضة الطالبين ٣/ ١٠١، والمجموع ٨/ ١٩٣، ١٩٩، والمغني ٣/ ٤٣٥

وحدیث « أن رسول الله ﷺ حلق جمیع رأسه». أخرجه مسلم (٩٤٧/٢ ـ ط الحلبي) من حدیث أنس

 <sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية مصطلح «إحرام».
 (٢) المغني ٣/ ٤٣٥ وروضة الطالبين ٣/ ١٠١ وبدائع الصنائع
 ٢/ ١٤٠ والشرح الصغير ٤/ ٥٩

<sup>(</sup>٣) المغني ٣/ ٤٣٥، والمجموع ٨/ ٢٠٨ وروضة الطالبين ٣/ ١٠١، ١٠٢

فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزىء حلق بعض الرأس، لأن النبي على حلق جميع رأسه فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق. فوجب الرجوع إليه. (١)

ويسرى الحنفية أن من حلق أقبل من ربع السرأس لم يجزه، وإن حلق ربع السرأس أجزأه ويكره. أما الجواز فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القسرب المتعلقة بالسرأس كمسح ربع الرأس في باب الوضوء.

وأما الكراهة فلأن المسنون هوحلق جميع الرأس وترك المسنون مكروه. (٢)

وقال الشافعية: أقل ما يجزى اللاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس.

وقال النووي: فتجزىء الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزىء أقل منها. وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها أنه يجزىء شعرة واحدة. قال النووي وهو غلط. (٣)

المفاضلة بين الحلق والتقصير للتحلل:

١٠ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن
 التقصير يجزىء في حق من لم يوجد منه معنى

يقتضي وجوب الحلق عليه. (١) كما أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير في حق الرجل، لأن النبي على قال: «اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يارسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين قالوا: والمقصرين واللهم ارحم المحلقين يارسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين». (١) فقد دعا النبي على للمحلقين في المقصرين مرة، ولأن ذكر المحلقين في القرآن قبل المقصرين، ولأن الحلق أكمل في قضاء التفث، وفي التقصير بعض تقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء. (١)

وأما النساء فليس عليهن الحلق بالإجماع وإنها عليهن التقصير<sup>(٤)</sup> كها تقدم .

وحلق متعذر التقصير لقلته أو ذي تلبيد أو ضفر أو عقص متعين. بهذا قال المالكية وأحمد وعزاه ابن قدامة أيضا إلى النخعي والشافعي وإسحاق.

(حاشية العدوي على شرح الرسالة ١/ ٤٧٩ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ٢/ ٥٥ والمغني ٣/ ٤٣٥).

(٢) حديث : « اللهم ارحم المحلقين . . . ». أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٥٦١ ـ ط السلفية) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۲/ ۲۰ وحاشية العدوي على شرح الرسالة ۱/ ٤٧٩ نشر دار المعرفة ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٥٠

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲/ ۱۶۱ ومراقي الفلاح ص٤٠١ (٣) المجموع ٨/ ١٩٩ ـ ٢٠٠ وروضة الطالبين ٣/ ١٠١

<sup>(</sup>١) المغنى ٣/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٣) المغني ٣/ ٤٣٥، والمجمسوع ٨/ ١٩٩، ٢٠٩، وروضة الطالبين ٣/ ١٠١ وبـدائـع الصنائع ٢/ ١٤٠، والجوهرة النيرة ١/ ١٩٥ وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١/ ٤٧٩

<sup>(</sup>٤) المجموع ٨/ ٢١٠، وبدائع الصنائع ٢/ ١٤١ والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٣٩ والشرح الصغير ٢/ ٦٠

هذا وللتفصيل في آداب الحلق للتحلل وزمانه ومكانه، وحكم تأخيره عن زمانه ومكانه، تنظر أبواب الحج من كتب الفقه ومصطلحات (إحرام، إحصار، تحلل، وتحليق).

# حلق العانة والإبط:

١١ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب حلق العانة بالنسبة للرجل، لأنه من الفطرة، كما جاء في الحديث: «الفطرة خمس»، (١)، وذكر منها الاستحداد وهو حلق العانة.

وأما المرأة فيستحب لها النتف عند الجمهور. (٢) وتفصيل ذلك في مصطلح (استحداد).

وأما حلق شعر الإبط فجائز لمن شق عليه النتف، والأفضل فيه النتف. (٣)

#### حلق شعر سائر الحسد:

١٢ - يرى جمهور الفقهاء أنه لونبتت للمرأة لحية أوشارب أوعنفقة كان لها إزالتها بالحلق. (٤)

(٤) المجموع ١/ ٢٩٠، ٣٧٨ وابن عابدين ٥/ ٢٣٩=

وذهب المالكية إلى أنه يجب عليها إزالتها. (١) وقال ابن جرير: لا يجوز للمرأة حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها، ولا تغييرشيء من خلقتها بزيادة ولا نقص منه، قصدت به التزين لزوج أوغيره ، لأنها في جميع ذلك مغيرة خلق الله ومتعدية على ما نهى عنه. (٢)

وأماحلق شعر سائر الجسد كشعر اليدين والرجلين فقد صرح المالكية بوجوبه في حق النساء وقالوا: يجب عليها إزالة ما في إزالته جمال لها ولـوشعر اللحية إن نبتت لها لحية، ويجب عليهن إبقاء ما في إبقائه جمال لها فيحرم عليها حلق شعرها . <sup>(۳)</sup>

وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح عند المالكية ، وقيل: سنة ، والمراد بالجسد ما عدا الرأس. (٤)

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحلق الرجل شعر حلقه، وعن أبي يوسف لا بأس بذلك. وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب. (<sup>(6)</sup>

<sup>(</sup>١) حديث: « الفطرة خس». أخرجه مسلم (٢٢٢/١ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٢٦١، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٨٤، والقوانين الفقهية/ ٤٣٥، والجمل ٥/ ٢٦٧، وأسنى المطالب ١/ ٥٥٠، ٥٥١، والمغنى ١/ ٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة، ونيل الأوطار ١/ ١٣٤.

<sup>=</sup> والأداب الشرعية ٣/ ٣٥٥، والمغنى ١/ ٩٤ وكشاف القناع ١/ ٨٢ والروض المربع ١/ ١٦٥

<sup>(</sup>۱) حاشية العدوى على شرح الرسالة ٢/ ٤٠٩ نشر دار

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح الأبي ٥/ ٤٠٧ نشر دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) العدوى على شرح الرسالة ٢/ ٤٠٩ والثمر الداني

<sup>(</sup>٤) حاشية العدوى على شرح الرسالة ٢/ ٤٠٩

<sup>(</sup>٥) الفتاوي الهندية ٥/ ٣٥٨

ولم يستدل على نص للشافعية والحنابلة في المسألة.

هذا وللفقهاء خلاف وتفصيل في حلق شعر الحاجبين ينظر في (تنمص).

# حلق شعر الكافر إذا أسلم:

17 ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكافر إذا أسلم يسن حلق رأسه، لما روي عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أن النبي عن أبيه عن جده أن النبي الله قال له: «ألق عنك شعر الكفر». (١)

قال الرملي: وظاهر إطلاقهم أي الشافعية عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو محتمل. ويحتمل أن محل ندبه الذكر، وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كما في التحلل في الحج. (٢)

وقيد المالكية الأمر بحلق شعر من أسلم بها إذا كان شعره على غيرزي العرب (أي المسلمين) كالقزعة وشبهها، لما روي في سنن أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى

النبي على فقال: قد أسلمت، فقال له النبي على النبي الله عنك شعر الكفر، يقول: احلق قال: وأخبرني آخر أن النبي على قال لأخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن». (١)

وقوله ﷺ « شعر الكفر» أي الشعر الذي من زي الكفر.

وقد كانت العرب تدخل في دين الله أفواجا، ولم يروّ في ذلك أنهم كانوا يحلقون.

واستحب مالك أن يحلق على عموم الأحوال. (٢)

واشترط الحنابلة في حلق الرأس أن يكون رجلا، وأطلقوا في حلق العانة والإبطين. (٣)

#### حلق شعر الميت:

14 ـ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم حلق شعر رأس الميت، لأن ذلك إنها يكون لزينة أو نسك، والميت لا نسك عليه ولا يزين.

وكذلك يحرم حلق عانته لما فيه من لمس عورته، وربا احتاج إلى نظرها وهو محرم، فلا يرتكب من أجل مندوب أي في حال الحياة. (٤) ويرى المالكية أنه يكره حلق شعر الميت الذي

<sup>(</sup>١) حديث : «ألق عنك شعر الكفر». أخرجه أبوداود (١/ ٢٥٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس). كما في التخليص لابن حجر (٤/ ٨٢ ط شركة الطباعة الفنية). وفي إسناده جهالة ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا كما في المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٢) عمدة القباري ٢/ ٢٧٤ ط دار الطبياعة العامرة، مواهب الجليل ١/ ٣٣١، ٣١٢، ونهاية المحتاج ٢/ ٣٣١، ٣٣٢، وكشاف القناع ١/ ١٥٣، والمغني ١/ ٢٠٨

<sup>(</sup>١) حديث: « ألق عنك شعر الكفر واختتن». أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٣ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس).

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ١/ ٣١٦، ٣١٢

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١/٣٥١، والمغنى ١/٢٠٨

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ١/ ٥٧٥، وكشاف القناع ٢/ ٩٧

«بلعوم».

لا يحرم على الحي حلقه، وإلا حرم حلقه من ميت. (١)

وصرح الشافعية بأنه لا يحلق شعبر رأس الميت، وقيل إن كان له عادة بحلقه ففيه الخلاف، وكذلك لا يحلق شعر عانته وإبطيه في القديم وهو الأصح والمختار، لأنه لم ينقل عن النبي والصحابة رضي الله عنهم فيه شيء معتمد، وأجزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بذلك.

ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه، وإلا كأن لبد شعر رأسه أو لحيته بصبغ أو نحدوه، أو كان به قروح وجمد دمها، بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجب كما صرح به الأذرعي. (٢)

أحكام الحلق (بمعنى مساغ الطعام والشراب):
10 ـ يتعلق بالحلق أحكام كذهاب بعض حروف الحلق لجناية (٣) ووصول اللبن إلى جوف السرضيع من الحلق، (٤) ووصول شيء لحلق الصائم من عين أو أذن (٥) ووصول غير متحلل



للحلق في الصيام، (١) وغير ذلك من الأحكام

ينظر تفصيلها في مواطنها، وفي مصطلح

<sup>(</sup>١) حاشية الزرقاني ٢/ ١٠٥ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۲/ ۱۰۸، ۱۰۸

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٦/ ٤١

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٥/ ٥٤٤

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل ٢/ ٢٢٤

ما أحله الشرع، والحرام ما حرمه الشرع، وماسكت عنه الشرع فهو عفو، وانظر مصطلح (حلال).

# حـل

التعريف:

1 - الحلّ لغة وصف، أو تسمية بالمصدر من قولك: الحلّ ماعدا الحرم، والحلّ أيضا الرجل الحلال الذي خرج من إحرامه، والحلّ مقابل الحرام. وورد أن عبدالمطلب لما حفر زمزم قال: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حلّ وبلّ، وروي من كلام العباس وابن عباس أيضا: ومعنى بل: مباح في لغة حمير. (1)

ولا يخرج معناه الأصطلاحي عن ذلك.

# الحكم الإجمالي:

أ ـ الحل ضد الحرمة:

٢ ـ الحل بمعنى الحلال، وهوما أطلق الشرع
 فعله، وكل شيء لا يعاقب عليه باستعاله.

والأصل هو الحل، وقد اشتهر قول الأصوليين الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا قبل ورود الشرع، أما بعد وروده فالحلال

#### ب - الحل المقابل للحرم المكي:

٣ \_ هو ما وراء أعلام الحرم، فها كان دون الأعلام فهو حرم لا يحل صيده ولا يقطع شجره وما كان وراء المنار (الأعلام) فهومن الحل يحل صيده إذا لم يكن صائده محرما. فكل الدنيا حل ما عدا الحرم.

وأعلام الحرم وتسمى أيضا المنارهي التي ضربها إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام على أقطار الحرم ونواحيه وبها تعرف حدود الحرم من الحلّ.

(ر: أعلام الحرم).

# ج - أفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة :

عن كان في الحرم من مكي وغيره وأراد العمرة خرج إلى الحل فيحرم من أدناه، وإحرامه من التنعيم أفضل، لأن النبي وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من المتنعيم» (١) وقال ابن سيرين: «وقّت

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير.

<sup>(</sup>١) حديث: وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم». أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٥٨٦ - ط السلفية) ومسلم (٢/ ٨٨١ - ط الحلبي).

رسول الله ﷺ لأهل مكة التنعيم»، (١) وإنها لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم، ولذلك لا يجب على المكي والمتمتع الخروج إلى الحل لأجل الإحرام بالحج، لأنه سيذهب إلى عرفة، وهي من الحل.

واختلف الفقهاء في أفضل البقاع للحل على قولين، فذهب الحنفية والحنابلة إلى تفضيل التنعيم، وهو الموضع الذي عنده المسجد المعروف الآن بمسجد عائشة بينه وبين مكة فرسخ، فهو أقرب الحل إلى مكة، سمي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم، وعلى شماله جبلا يقال له ناعم، والوادي نعان. (٢)

ثم الجعرانة ( بكسر الجيم وإسكان العين ـ وقد تكسر العين وتشدد الراء).

وقال الشافعي: التشديد خطأ.

وهي موضع بين مكة والطائف.

ثم الحديبية (مصغرة وقد تشدد)، وهي بئر قرب مكة، بين مكة وجدة، حدث عندها صلح الحديبية المشهور.

وذهب المالكية والشافعية، إلى تفضيل الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية لاعتماره

منها في ذي القعدة عام الفتح حين قسم غنائم حنين. (١)

وأصل الخلاف في التفضيل كما وضحه ابن عابدين بقوله: «التنعيم موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة وهو أقرب موضع من الحل، الإحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا، وإن كان لله يجرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلى». (٢)

قال ابن حجر: ولكن لا يلزم من ذلك ـ أي إذنه لعائشة بالاعتبار من التنعيم ـ تعين التنعيم للفضل لما دل عليه حديث إبراهيم عن الأسود قالا: «قالت عائشة رضي الله عنها: يارسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها: انتظري: فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهليّ، ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. (٣)

أي أن الفضل في زيادة التعب والنفقة ، وإنها يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى الحل لا من جهة أبعد منه ، والله أعلم . (٤)

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليل ١/ ١٦٩، ومغني المحتاج ١/ ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٥

 <sup>(</sup>٣) حديث: «انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم»
 أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٦١٠ ـ ط السلفية)

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٣/ ٦١١

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٥، كشاف القناع ٢/ ١٩٠

د ـ الأحكام المتعلقة بالحل:

للحل أحكام تتعلق بالحج والعمرة ففيه المواقيت المكانية للإحرام، والتي جاء ذكرها في حديث ابن عباس.

(ر: إحرام - ف٥٥)

والأصل في صيد البرالحل، فحرم صيد الحرم، لقوله في مكة: «لا ينفر صيدها» (١) وبالإجماع، فبقي ما عداه على الأصل. ثم هل العسبرة بمكان الصائد؟ خلاف، الجمهور على أن العسبرة بمكان العبرة بمكان ا

(ر: مصطلح حرم).

# هـ - الحل المقابل لحرم المدينة:

٦ ـ اختلف الفقهاء في المدينة هل هي حل أو
 حرم كمكة بحرم فيه ما يحرم في حرم مكة.

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والخنابلة (٣) إلى تحريم صيدها لقول عليه في في

وحديث علي مرفوعا: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور». (٣)

ولا جزاء على من صاد فيها بل يستغفر الله . ولا يضمن القيمة .

وهذا مذهب مالك والشافعي في الجديد والرواية المعتمدة عن أحمد، وقال الشافعي في القديم وابن المنذر وهورواية أخرى عن أحمد: يجب فيه الجزاء، وجزاؤه إباحة سلب الصائد وعاضد الشجر لمن أخذه. (١) لحديث سعد رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله المائد الصيد فيه فليسلبه (٥)

<sup>(</sup>١) حديث: «لا ينفر صيدها». أخرجه البخاري (الفتح ٢ عديث عداله بن عباس.

<sup>(</sup>٣) جواهــر الإكليل ١/ ١٩٨، مغني المحتاج ١/ ٢٩٥، المغني لابن قدامة ٣/ ٣٥٤

<sup>(</sup>١) حديث: « ما بين لابتيها حرام». أخرجه البخاري (الفتح / ١) هم ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن إبسراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة». أخرجه مسلم (٢/ ٩٩٢ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. (والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك).

<sup>(</sup>٣) حديث: «المدينة حرم مايين عير إلى ثور». أخرجه مسلم (٣) حديث على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢/ ٤٧٤ ، وانظر الهوامش السابقة .

<sup>(</sup>٥) حديث: «من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه». أخرجه أبسوداود (٢/ ٥٣٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح مسلم (٢/ ٩٩٣ ط الحلبي).

وعند الحنفية لا حرم للمدينة فلا يحرم فيها الصيد ولا قطع الشجر لحديث: «ياأبا عمير ما فعل النغير»(١) وقالوا: لو حرّم لما جاز صيده. (٢)

وعلى مذهب الجمهورينتهي حرم المدينة المنورة، ويبدأ الحل من خارج الحدود التي حدها رسول الله على والتي هي جبل عيروشور، أو اللابتان، كما في الحديثين المتقدمين، وانظر (المدينة المنورة).

# و ـ أشهر الحل:

٧- الأشهر الحرم أربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر ، لقوله عز وجل : ﴿إِنْ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ . (٣)

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا

رسول الله على يوم النحر بمنى فقال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». (١)

وعليه فالشهانية الأشهر الباقية هي ما يطلق عليها أشهر الحل. وقد كان القتال محرّما في الأشهر الحرم مباحا في أشهر الحل في الجاهلية واستمر في صدر الإسلام، وقد أحدث الجاهليون فيها النسيء وهو إبدال موضع شهر حرام مكان آخر حلال، وقد أبطله الإسلام بقوله تعالى: ﴿إنها النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ﴿

(ر: مصطلح: إحرام. نسيء. الأشهر الحرم).

# ز \_ الحل مقابل الإحرام:

٨ ـ يكون الحل بفعل الإنسان ما يخرج به من

<sup>(</sup>۱) حديث: «يا أباعمير ما فعل النغير...». أخرجه البخاري (الفتح ۱۰/ ۵۲۱ ـ ط السلفية) من حديث أنس ابن مالك.

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۵٦، وعمدة القاري ۱۰/ ۲۲۹(ر: اختصاص ف٦٧)

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة/ ١٨

<sup>(</sup>۱) حدیث: «إن الرمان قد استدار كهیئته . . . » أخرجه البخاري (الفتح ۱۰۸/۸ ، ۳۲۶ ط السلفیة ، ومسلم (۳/ ۱۳۰۵ ـ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٣٧

الإحرام فيحل له ما كان محظورا على المحرم بالحج أو العمرة.

(ر: مصطلح تحلل).

# حُلوان

#### التعريف:

١ - الحُلوان بضم الحاء وسكون اللام مثل غفران: العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه ومنه حُلوان الكاهن. والحلوان أيضا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئًا، وحُلوان المرأة مهرها. (١)

وورد « أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغى وحلوان الكاهن». (٢)

وقال شراح الحديث: إن المراد بحُلوان الكاهن (٢) ما يعطاه من الأجر على كهانته. (٤)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الجعل:

٢ - الجعل هو المال الملتزم في مقابلة عمل
 لا على وجه الإجارة.

(١) المصباح المنير مادة: «حلا».

# حلم

ر: رؤيا.



<sup>(</sup>٢) حديث: «أن رسول الله عن ثمن الكلب، ومهر . . . ». أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٨ - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) الكاهن هو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار. (النهاية ١١٥/٤ - ط بروت).

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير ١/ ٤٣٠، وصحيح البخاري ١/٥٧٣، وعون المعبود ٩/ ٢٩٥.

فالفرق بينها أن الجعل أخص من الحُلوان. (١)

### ب ـ الحباء:

٣ ـ الحباء بكسر الحاء مصدر حبا يحبو ومعناه في اللغة: العطية والإعطاء بغير عوض. (٢)

والفقهاء يقصدون به: أخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه. (٣)

والصلة بين الحُلوان بمعناه العام، وبين الحباء بمعناه عند الفقهاء، صلة العموم والخصوص.

#### جـ ـ الرشوة:

٤ - السرشوة بكسر السراء - والضم فيها لغة - وسكون الشين: مصدر رشا يرشو. وهي لغة الإعطاء.

(۱) المغرب في ترتيب المعرب ٢٨/١ ـ ط حلب، والمطلع على أبواب المقنع ص٢٦٣ ـ ط دمشق، والمصباح المنير ١/٥، والهـدايـة والبنساية ٧/ ٨٦٨ ـ ط بيروت، ودرر الحكام ٢/ ٣٢٥ ـ ط دار السعادة، والغاية القصوى ٢/ ٣١٩، ٣٣١ ـ على القرداغي ط مصبر، والمغني ٥/ ٣٣١ ط الرياض، والمجموع المذهب في قواعد المذهب ص٢١٣٢ تحقيق الدكتور محمد عبدالغفار الشريف ـ ط آلة كاتبة.

(٢) الصحاح ٦/ ٢٣١٨ وغنار الصحاح ص ١٢١ ط بيروت، والمصباح ١/ ١٢٠، وتباج العروس ١٩٦/١، النهاية ١/ ٣٣٦، ومجمع البحار ١/ ٥٧٣

(٣) بدايسة المسجتهسد ٢/ ٢٨ ط بيروت، والمغني لابن قدامسة ٦/ ٦٩٦ ط السريساض، وشسرح المنسووي على مسلم ٢٣١/١٠ ط بيروت، وفتح الباري ٤/٧/٤

وفي الاصطلاح: ما يعطيه الشخص لأخر ليحكم له، أو يحمله على ما يريد. (١)

# الحكم الإجمالي:

1 - الحُلوان الذي يعطى للكاهن حرام فقد نقل النووي عن البغوي والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه لحديث: «نهى النبي على عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن». (٢)

ولأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. (٣)

٢ ـ والحُلوان بمعنى الحباء، وهو أخذ الرجل من مهر ابنته، لنفسه، اختلف الفقهاء في حكمه، وفي حكم من اشترط عليه في الصداق حباء يجابى به الأب على ثلاثة أقوال:

فقال أبوحنيفة وأصحابه (وهومذهب الحنابلة): الشرط لازم والصداق صحيح. (4)

وقال مالك: إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته، وإن كان بعد النكاح فه وله، وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع. (٥)

<sup>(</sup>١) المصباح ١/ ٢٢٨ ط الدوحة، والنهاية ٢/ ٢٣٦

<sup>(</sup>٢) حديث: ( نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب ومهــر . . . » . تقدم تخريجه ف / ١

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٢٣١

<sup>(</sup>٤) المغنى ٦/٦٩٦

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد ٢/ ٢٨ ـ ط السادسة دار المعرفة، ومغني المحتاج ٣/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٥/ ١٥١.

وقال الشافعي: المهر فاسد، ولها صداق

المثل.

٣ - وأما الحُلوان بمعنى المهر، فتراجع أحكامه

في مصطلح (مهر)

حُلِيّ

التعريف:

١- الحُمَالِيّ العنة: جمع الحَمَالِي وهو ما يتزين به من
 مصوغ المعدنيات أو الأحجار الكريمة.

وحليت المرأة حليا لبست الحلي ، فهي حال ٍ وحالية .

وتحلى بالحلي أي تزين. (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عنـد الفقهاء عن المعنى اللغوي .

الألفاظ ذات الصلة:

الزينة :

٢ - الزينة اسم جامع لكل ما يتزين به .

والزينة أعم من الحلي لأنها تكون بغير الحلي يضا.

الأحكام المتعلقة بالحلي:

أولا: حلية الذهب:

أ ـ حلية الذهب للرجال:

٣ ـ يحرم على الرجل اتخاذ حلي الذهب بجميع

(١) المصباح المنير ولسان العرب مادة حلا، القاموس مادة: «حلي»، الكليات للكفوي ٢/ ١٨٦ حلول

ر: أجل

حليف

ر: جلف



أشكالها. (١) وذلك لعموم قوله على الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها». (٢)

ويستثنى من التحريم حالتان: الحالة الأولى: اتخاذه للحاجة.

ذهب الجمهور إلى جواز اتخاذ أنف أوسن من الذهب للحاجة إليه.

لحديث عرفجة بن أسعد الذي قلع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي عليه فاتخذ أنفا من ذهب. (٣)

وذهب أبوحنيفة وهوقول لأبي يوسف إلى عدم جواز اتخاذ السن أوشده بالذهب للرجال دون الفضية، لأن النص ورد في الأنف دون غيره ولضرورة النتن بالفضة. (٤)

الحالة الثانية: تحلية آلات القتال بالذهب. ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم جواز تحلية آلات القتال بالذهب، لأن الأصل أن التحلي

(١) البناية ٩/ ٢٢٨، ٢٣٦، جواهر الإكليل ١/ ١٠، المجموع ٦/ ٣٨، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨

بالذهب حرام على الرجال إلا ما خصه الدليل ولم يثبت ما يدل على الجواز. ولأن فيه زيادة إسراف وخيلاء.

وذهب المالكية والحنابلة: إلى جواز تحلية السيف بالمذهب سواء ما اتصل به كالقبيعة (۱) والمقبض، أو ما انفصل عنه كالغمد، وقصر الحنابلة الجواز على القبيعة لأن عمر - رضي الله عنه - كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسار من ذهب. وكانت قبيعة سيف النبي على من فضة . (۲)

### ب ـ حلية الفضة للرجال:

• \_ اتفق الفقهاء من حيث الجملة على جواز البس الرجل خاتما من فضة، وعلى جواز اتخاذ سن أو أنف من فضة، وعلى جواز تحلية آلات الحرب بالفضة. (٣)

وللمذاهب تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح «تختم» من الموسوعة (ج١١).

<sup>(</sup>٢) حديث: « أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم...». أخرجه النسائي (٨/ ١٦١ ـ ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى. وحسنه ابن المديني كها في التلخيص لابن حجر (١/ ٥٣ ـ ط شركة الطباعة الفنية.

 <sup>(</sup>٣) حديث: «عرفجة بن أسعد...» أخرجه أبوداود
 (٤) ٤٣٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤/ ٢٤٠ - ط الحلبي) وحسنه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٣١

<sup>(</sup>١) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد (القاموس، والمعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٢) حديث: (كانت قبيعة سيف رسول الله على من فضة». أخرجه الترمذي (٢٠١/٤ ـ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك. وحسه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) البناية ٩/ ٢٢٨، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٢٩، الشرح الصغير ١/ ٦٦، حاشية الدسوقي ١٣٢/، المجموع ٦/ ٣٨، تحفة المحتاج ٣/ ٢٧٦، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨، الإنصاف ٣/ ١٤٤ ـ ١٤٥.

وقيد المالكية الخاتم بأن لا يزيد على درهمين شرعيين.

وقيده الشافعية والحنابلة بأن لا يبلغ به حد الإسراف فلا يتجاوز به عادة أمثال اللابس.

وللحنابلة ثلاثة أقوال في تحلي الرجال بالفضة فيها عدا الخاتم وحلية السلاح أحدها: الحرمة. والثاني: الكراهة، والثالث ما قاله صاحب الفروع: لا أعرف على تحريم لبس الفضة نصاعن أحمد وكلام شيخنا (يعني ابن تيمية) يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه، أي مما فيه تشبه أو إسراف أو ما كان على شكل صليب ونحوه.

واستدلوا لذلك بالقياس على خاتم الفضة فإنه يدل على إباحة ما هو في معناه، وما هو أولى منه، والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل

وذهب المالكية إلى تحريم حلي الفضة للرجال عدا الخاتم وحلية السيف والمصحف(١) ولم نجد للحنفية تصريحا في هذه المسألة.

وذهب الحنفية وهو المرجح عند الحنابلة إلى إباحة يسير الذهب في خاتم الفضة للرجال شريطة أن يقل الذهب عن الفضة وأن يكون تابعا للفضة، وذلك كالمسار يجعل في حجر الفص.

والمعتمد عند المالكية أنه يكره. (١)

أما فيما عدا خاتم الفضة من الحلي للرجال كالدملج، والسوار، والطوق، والتاج، فللشافعية فيه وجهان: الأول التحريم، والثاني الجواز ما لم يتشبه بالنساء. لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبه بالنساء.

واتفق الفقهاء على جواز اتخاذ أنف أو سن من فضة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز تحلية آلات الحرب بالفضة عدا السرج واللجام والثغر للدابة فهو حرام، لأنه حلية للدابة لا للرجل. واستدلوا بالحديث السابق، وقصر الحنفية والمالكية الجواز على حلية السيف فقط. (٢)

### حلية الذهب والفضة للنساء:

7 - أجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلى الذهب والفضة جميعا كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدملج، والقلائد، والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق، وكل ما يتخذ في العنق، وكل ما يتخذ في

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٣/ ١٤٩، والشرح الصغير ١/ ٥٩ ـ ٦٠

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٢٢٩، والبناية ٢/ ٢٢٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٨، والإنصاف ٣/ ١٤٤، ١٤٥

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

الإسراف أو التشبه بالرجال. (١) وفي لبس المرأة نعال الذهب والفضة وجهان للشافعية: أحدهما التحريم وهومذهب الحنابلة لما فيه من السرف الظاهر، وأصحهما الإِباحة كسائر الملبوسات . <sup>(۲)</sup>

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز تحلية المرأة آلات الحرب بالذهب أوبالفضة لما فيمه من التشبه بالرجال. وجاء في الحديث التصحيح عن ابن عبساس قال: «لعن رسول الله على المتشبه بن من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». (٣)

وخالف في هذا الشاشي والرافعي من الشافعية فقالا: بجواز التحلية بناء على جواز لبس آلة الحرب واستعمالها للنساء غيرمحلاة فتجوز مع التحلية، لأن التحلية للنساء أولى بالجواز من الرجال. (٤)

ولم نقف على نص للحنفية في هذه المسألة.

٧. ـ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح إلى جواز استعمال الرجل ما موه بذهب أو فضة مما يجوزله استعماله من الحلى كالخاتم، إذا لم يخلص منه شيء بالإذابة والعرض على النار،

لأن النهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموه.

حكم الموه بذهب أو فضة :

وذهب الحنابلة وهومقابل الأصح عند الشافعية إلى عدم جواز استعمال الأواني المموهة بذهب أو فضة وإلى حرمة التمويه بهما. ويجوز عند الحنابلة تمويه غير الأواني بالذهب أو الفضة بحيث يتغير اللون ولا يحصل من الـذهب أو الفضة شيء إن عرض على النار. (١)

### الحلى من غير الذهب والفضة:

٨ ـ اتفق الفقهاء على جواز تحلي المرأة بأنواع الجواهر النفيسة كالياقوت والعقيق واللؤلؤ.

كما ذهب الأئمة الثلاثة إلى جوازه للرجال. وكرهم الشافعية وبعض الحنابلة من جهة الأدب، لأنه من زي النساء أو من جهة السرف.

واحتلف الحنفية في حكم تحلي الرجل بالأحجار الكريمة.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٥/ ٣٣٤\_ ٣٣٥، الشرح الصغير ١/ ٢١، نهاية المحتماج ١/ ٩١، تحفة المحتاج ٣/ ٢٧٨، فتح العزيز ١/ ٩٤، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨ و٢٨٢.

<sup>(</sup>١) الشيرح الصغيرُ ١/ ٦٢، ٦٣، والمجمنوع ٦/ ٣٩\_ ٤٠. كشاف القناع ٢/ ٢٣٩ ، المغني ٣/ ١٤ ـ ١٥ ، حواشي تحفة المحتاج ٣/ ٢٧٨

<sup>(</sup>٢) تحفــة المحتاج ٣/ ٢٧٨ ، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٩ ، والمغني

<sup>(</sup>٣) حديث: « لعن رسول الله على المنشبه ين من الرجال بالنساء». أخرجه البخاري (الفتح ٣٣٢/١٠ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

واختار شمس الأئمة وقاضي خان من الحنفية الحل قياسا على العقيق.

واتفق الفقهاء على كراهة خاتم الحديد والصفر والشبه (وهو ضرب من النحاس) والقصدير للرجل والمرأة. (١) وورد النهي عن ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه قال: إن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه، فقال له: «مالي أجد منك ريح الأصنام؟» فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار». فطرحه، فقال: «اتخذه عليسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا». (٢)

واختار النووي في المجموع عدم الكراهة مستدلا بأن الرسول على قال للذي خطب الواهبة نفسها «اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد» (٣) ولوكان مكروها لم يأذن فيه. كما

(۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٦٩، ٢٦٩، البناية ٩/ ٢٣١، ٢٦٩، كشاف القناع ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨، المجموع ٤/ ٤٦٥ - ٢٦٤، روضة الطالبين ٢/ ٣٦٣، حاشية الدسوقي ١/ ٣٦، مواهب الجليل ١/ ١٩٣، الشرح الصغير ١/ ٢٩،

(۲) حديث بريدة: «مالي أجد منك ريح الأصنام». أخرجه أبسوداود (٤/ ٤٢٨ - ٤٧٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس)،
 والسترمندي (٤/ ٤٤٨ - ط الحلبي) وضعف النووي في المجموع (٤/ ٤٦٥ - ط المنيرية).

(٣) حديث: «اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد». أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ١٠٤١ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ١٠٤١ ـ ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد الساعدي، واللفظ للبخاري.

استدل بحديث معيقيب رضي الله عنه وكان على خاتم النبي على على خاتم النبي على قال: «كان خاتم النبي عليه من حديد ملوي عليه فضة». (١)

ثم قال النووي: «والمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين». (٢)

### زكاة الحلى:

٩ - اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرما، كأن يتخذ الرجل حلي المدهب للاستعمال، لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهو صياغته صياغة محرمة، وبقي على حكم الأصل من وجوب الزكاة فيه.

كما اتفقوا على وجوما في الحلي المكنوز المقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا، لأنه مرصد للنماء فصار كغير المصوغ، ولا يخرج عن التنمية إلا بالصياغة المباحة ونية اللبس.

واختلفوا في الحلي المستعمل استعمالا مباحا كحلي الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجل.

فذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب

<sup>(</sup>١) حديث معيقيب. . . » أخرجه أبو داود (٤/ ٢٩ ٤ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وجوده النووي في المجموع (٤/ ٤٦٥ ـ ط المنيرية).

<sup>(</sup>٢) المجموع ٤٦٦/٤

إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل.

وروي هذا القول عن ابن عمر وجابر وعائشة وابن عباس وأنس بن مالك وأسهاء رضي الله عنهم والقاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور. (١)

واستدلوا بها ورد من آثار عن عائشة وابن عمر وأسهاء وجمابر رضي الله عنهم، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

وروي عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تحلي ثيابها الذهب، ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا.

وروي أن رجـلا سأل جابـرا رضي الله عنـه عن الحـلي أفيه زكاة؟ فقال جابر لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير.

والمأثسور عن عائشة رضي الله عنها يخالف

ما روته عن الرسول على أنها لم تخالفه إلا فيها علمته منسوخا، فإنها زوجه وأعلم الناس به، وكذلك ابن عمر فإن أخته حفصة كانت زوج النبي على وحكم حليها لا يخفى عليه ولا يخفى عنها حكمه فيه. كها استدلوا بقياس الحلي المباح على ثياب البدن والأثاث وعوامل البقر في أنها مرصدة في استعهال مباح فسقط وجوب الزكاة فيها.

وذهب الحنفية والشافعي في القول الآخر في الحيديد إلى وجوب الزكاة في الحيلي المباح المستعمل، وهومروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر، وابن عباس، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري، وسعيد بن جبير وعطاء، وطاوس، وابن مهران ومجاهد، وجابر بن زيد، وعمر بن عبدالعزيز، وابن حبيب.

واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو أن أمرأة أتت النبي على ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسسرك أن يسورك الله بها سوارين من نار؟ قال: فخلعتها فألقتها إلى النبي على ، وقالت: هما لله ورسوله. (١)

سوقي (۱) حديث عبدالله بن عمرو: «أن امرأة أتت النبي ﷺ . . . » الموطأ أخرجه أبو داود (۲/ ۲۱۲ - تحقيق عزت عبيد دعاس) المحد ابن القطان كما في نصب الراية (۲/ ۳۷۰ - ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/۱۱، البحر الرائق ۲۵۳۱، حاشية ابن عابدين ۲/ ۳۰، البناية ۲/۲۰، حاشية الدسوقي ۱/۲۰، المسرح الصغير ۱/۲۲، الباجي على الموطأ ۲/۷۰، المجموع ۲/۳۰، ۳۳، كشاف القناع ۲/۳۰، ۲۳۰، كشاف القناع ۲/۳۰، ۲۳۰، كشاف القناع

كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله عنها فتخات من ورق، فقال: ما هذا ياعائشة، فقلت: صنعتهن أتزين لك يارسول الله. قال: أتؤتين زكاتهن؟ قلت: لا، أوما شاء الله قال: هذا حسبك من النار. (١)

والحلي مال نام ودليل النهاء الإعداد للتجارة خلقة.

# حكم انكسار الحلي:

١٠ فصل القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي ما إذا انكسر الحلي، فله حينئذ أحوال:

الأول: أن لا يمنع الانكسار استعماله ولبسه فلا أثر للانكسار ولا زكاة فيه.

وهـو مذهب الشافعية والحنابلة. وقيده الحنابلة بأن لا ينوي ترك لبسه.

الثاني: أن يمنع الانكسار استعماله فيحتاج إلى سبك وصوغ.

فتجب زكاته، وأول الحول وقت الانكسار، وهو مذهب المالكية والشافعية.

الثالث : أن يمنع الانكسار الاستعمال ولكن

لا يحتاج إلى سبك وصوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام وهذا على أحوال:

أ\_ إن قصد جعله تبرا أو دراهم ، أو كنزه وجبت زكاته وانعقد حوله من يوم الانكسار. وهو مذهب المالكية والشافعية .

ب ـ أن يقصد إصلاحه فلا زكاة فيه وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

ج\_ إن لم يقصد شيئا وجبت زكاته عند الشافعية ولا تجب عند المالكية. والمذهب عند الحنابلة أن الانكسار إذا منع الاستعمال مطلقا فلا زكاة في الحلي. (١)

### إجارة الحلي:

١١ ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة
 الحلي بأجرة من جنسه أو من غير جنسه.

لأنه عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقائها فجازت إجارتها كالأراضي.

وكره المالكية إجارة الحلي لأنه ليس من شأن الناس، والأولى إعارته لأنها من المعروف. (٢) ولم نقف على رأي الحنفية في المسألة.

### وقف الحلي :

١٢ ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة وقف

<sup>(</sup>١) حاشية السدسوقي ١/ ٤٦٠، المجموع ٦/ ٣٦، المغني ١٣/٣. كشاف القناع ٢/ ٢٣٥

 <sup>(</sup>٢) نهاية المحتماج ٥/ ٢٦٨، مطالب أولي النهى ٣/ ٥٨٨،
 الشرح الصغير ٤/ ٣٣

الحلي، لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته.

وظ اهر مذهب المالكية الجواز بناء على جواز وقف المملوك مطلقا: العقار والمقوم والمثلي والحيوان.

ولا يجوز وقف الحلي عند الحنفية بناء على أن الأصل عندهم عدم جواز الوقف في غير العقار لأن حكم الوقف الشرعي التأبيد، ولا يتأبد غير العقار. (1)

وللتفصيل ينظر مصطلح «وقف».



(١) روضــة الطــالبين ٥/ ه ٣١، مطالب أو لي النهى ٤/ ٢٧٧. الخرشي ٧/ ٨٠، فتح القدير ٥/ ٤٣١

حمى

التعريف:

الحمى في اللغة: الموضع فيه كلأ يحمى من الناس أن يرعى، والشيء المحمي، وحمى الله:
 محارمه، وهو مصدر يراد به اسم المفعول، ويثنى فيقال حميان، وسمع حموان.

يقال: حميت المكان من الناس حمى وحميا مثل رميا، وحمية بالكسر وحماية، أي جعلته ممنوعا من الناس لا يقربونه، ولا يجترئون عليه. (١)

واصط لاحا: موضع من الموات يحميه الإمام لمواشى مخصوصة . (٢)

قال الشافعي: وأصل الحمى أنه كان الرجل العزيز من العرب إذا استنجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل إن كان، أو على نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه، ووقف له من يسمع

<sup>(</sup>١) المغرب، تاج العروس، لسان العرب، المصباح، المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفا ٣/ ١٠٨٢، عمدة القاري ٢١٣/١٢، مطالب أولي النهي ٢/ ٣٨٨

منتهى صوته، فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية، ويرعى مع العامة فيها سواه، ويمنع غيره من أن يشاركه في حماه. (١)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ إحياء الموات :

٢ - إحياء الموات هو عمارة أرض لم يجر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. (٢) والعلاقة بين الحمى وإحياء الموات أن كليهما تخصيص أرض لمصلحة معينة، ويكون الحمى تخصيص الأرض للمصلحة العامة، في حين يحصل بالإحياء اختصاص إنسان معين، هو عيى الأرض.

## ب - الإقطاع:

٣ \_ الإقطاع لغة التمليك .

واصطلاحا: ما يعطيه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به فهذا تمليك، والحمى ليس فيه تمليك، كما أن الحمى يكون لمصلحة عامة، بخلاف الإقطاع، فإنه قد يكون لمصلحة خاصة. (٣)

### جـ ـ الإرفاق:

٤ \_ الإرفاق : منح المنفعة ، وجعل موضع

ما مرفق (محلا لخدمات الناس) كمقاعد الأسواق، وأفنية الشوارع، وحريم الأمصار، ومنازل الأسفار (الاستراحات).

فالإِرف اق يكون في كل ما فيه نفع عام، أما الحمى فهو في المراعي . (١)

### د ـ الإرصاد:

الإرصاد لغة: التخصيص والإعداد والتهيئة.

وفي الاصطلاح: تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه.

والفرق بينه وبين الحمى، أن الإرصاد تخصيص الغلة، أما الحمى فهو تخصيص العين لمصلحة عامة. (٢)

### الحكم التكليفي:

7 - الأصل في الحمى المنع، لأن فيه تضييقا على الناس، ومنعا لهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق مشاع، (٣) لما رواه الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا حمى إلا لله ولرسوله». (٤)

<sup>(</sup>١) وفاء الوفا ٣/ ١٠٨٧، عمدة القارى ٢١٣/١٢

<sup>(</sup>۲) المغني ٥/٦٣٥، والموسوعة الفقهية مصطلح (إحياء الموات).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية مصطلح (إقطاع).

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية مصطلح (إرفاق).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية مصطلح (إرصاد).

<sup>(</sup>٣) المغنى ٥/ ٥٨٠، عمدة القاري ٢١٣/١٢

<sup>(</sup>٤) حديث: «لا حمى إلا لله ولرسوله». أخرجه البخاري (الفتح ٥/٤٤ ـ ط السلفية) من حديث الصعب بن حدامة

وقال رسول الله ﷺ: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ». (١)

ولكن أباح جمهور الفقهاء للإمام أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية وإبل الصدقة والماشية الضعيفة، وذلك بشروط معينة، (١) لما ورد «أن رسول الله على حمى النقيع (١) لخيل المسلمين».

وعن ابن عمر رضي الله عنهم قال: «حمى النبي على الربذة (٤) لإبل الصدقة». (٥)

وحمى عمر رضي الله عنه بعده \_ على \_ الشرف، (٦) قيل: والربذة .

وقد أورد البخاري في صحيحه حديث حمى

(١) حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ». أخرجه أبوداود (٣/ ٧٥١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رجل من المهاجرين، وإسناده صحيح.

عمر رضي الله عنه، عن زيد بن أسلم عن أبيه «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال: ياهني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين (وفي رواية: المظلوم)، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة(١) ورب الغنيمة ، (٢) وإياي ونعم ابن عوف ، ونعم ابن عفان، فإنها إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتها يأتني ببنيه، فيقول ياأمير المؤمنين، ياأمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسرعليّ من الـذهب والورق. وأيم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبسلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسى بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا، (٣)

<sup>(</sup>٢) حمى النقيع: على عشرين فرسخا من المدينة، وهو صدر وادي العقيق، وهو أخصب موضع هناك، وهو ميل في بريد، فيه شجر كثير (وفاء الوفا ٣/ ١٠٨٣)

<sup>(</sup>٣) حديث أن رسول الله الله المسلمين». أخرجه البيهقي (٦/ ١٤٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عمر، وضعفه ابن حجر في الفتح (٥/ ٤٥ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) الربذة: قرية بنجد من عمل المدينة، على ثلاثة أيام منها. (وفاء الوفاء ٣/ ١٠٩١).

<sup>(</sup>٥) حديث ابن عمر: «حمى النبي الربدة لإبل الصدقة أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٥٨ ـ ط القدسي) وقال: «رواه الطراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٦) الشرف: كبد نجد، وكانت منازل بني آكل المرار، =

<sup>=</sup> وفيها حمى ضرية، وفي أول الشرف الربذة، والشريف الى جنب يفصل بينها السرير، فما كان مشرقا فهو الشرف. (وفاء الوفا الشرف. (وفاء الوفا / ١٠٩٠).

<sup>(</sup>١) الصمريمة ـ بضم الصماد المهملة وفتح المراء ـ مصغر الصرمة، وهي القطيعة من الإبل بقدر الثلاثين

<sup>(</sup>٢) الغنيمة: مصغر الغنم، والمعنى صاحب القطيعة القليلة من الإبل والغنم، ولذا صغر اللفظ (عمدة القاري 18/ ٣٠٥)

<sup>(</sup>٣) حديث أسلم: «أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له ... » أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ١٧٥ ـ ط السلفية)

وكذلك حمى عثمان رضي الله عنه. (١)
وذهب الشافعية - في قول - إلى أن الحمى
كان خاصا بالرسول على ، وليس لغيره أن يحمي
أخذا بظاهر قوله على : «لا حمى إلا لله ولرسوله».
والأظهر عندهم القول الأول الموافق
للجمهور. (٢)

# شروط الحمي : <sup>(۳)</sup>

٧- أ- أن تقع الحماية من الإمام أو نائبه، ولنائب الإمام الحماية، ولولم يستأذن الإمام، لأن الحماية ليست من قبيل التمليك أو الإقطاع، فلا تجري عليها أحكامها، وليس لأحد غير الإمام أو نائبه الحق في الحماية.

ب - أن يكون الحمى لمصلحة المسلمين، بأن يكون لخيل المجاهدين ونعم الجزية، والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة، وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها، وماشية ضعاف المسلمين.

وخصه الشافعية للضعفاء من المسلمين دون الأغنياء.

وقال الحطاب من المالكية: والظاهر أن هذا جار على مذهبنا. ولا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالحمى، لأن في تخصيص نفسه بالحمى تضييقا على الناس وإضرارا بهم، وليس له إدخاله مواشيه ما حماه للمسلمين، إن كان غنيا ولا يجوز أن يخص به أغنياء المسلمين، أو أهل الذمة، ويجوز أن يخص به فقراء المسلمين، لما ورد في حديث عمر المتقدم.

جـ أن لا يكون الحمى ملكا لأحد، مثل بطون الأودية والجبال والموات، وإن كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع، فمنفعتهم في حماية الإمام أكثر.

قال سحنون: الأحمية إنها تكون في بلاد الأعراب العفاء، التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء، وإنها تكون الأحمية فيها في الأطراف، حتى لا تضيق على ساكن، وكذلك الأودية العفاء، التي لا مساكن بها، إلا ما فضل عن منافع أهلها من المسارح والمرعى. (1)

ولا يجوز حماية الماء العد \_ وهو الذي له مادة لا تنقطع \_ كهاء عين أو بئر.

د ـ أن يكون الحمى قليل، لا يضيق على

<sup>(</sup>١) وفاء الوفا ٣/ ١٠٨٧، المغني ٥/ ٨١٥

<sup>(</sup>٢) شرح السنسة ٨/ ٢٧٣ ، وفساء السوفــا ٣/ ١٠٨٦ ، المغني ٥/ ٥٨٠ ، عمدة القاري ٢/ ٢١٣ ، مواهب الجليل ٣/٦

<sup>(</sup>٣) المغني ٥/ ٥٨١، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٢، الأحكام السلطانية للهاوردي ١٨٥، مواهب الجليل ٢/ ٤، الأموال لابن زنجويه ٢/ ٢٥٩، الأموال لابن زنجويه ٢/ ٢٥٩، السرح الصغير ٤/ ٢٩، الرتاج ١/ ٢٩٣، عمدة القاري ٤/ ٤/ ٣٠٤، ٢/ ٢١٣، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٣٧،

<sup>(</sup>١) الحطاب ٦/٤

الناس، بل يكون فاضلا عن منافع أهل ذلك الموضع.

# أخذ العوض بمن ينتفع بالحمى:

٨ ـ لا يجوز لأحد من الولاة أن يأخد من أصحاب المواشي عوضا عن مراعي موات أو حى ، (١) لقول رسول الله والمسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ». (١)

### نصب أمين على الحمى:

٩ ـ يندب للإمام نصب أمين يدخل دواب الضعفاء ويمنع دواب الأقوياء. (٣)

### عقوبة التعدي على حمى الإمام:

• 1 - إذا خص الإمام الحمى بالضعفاء، ودخله أحد من أهل القوة منع، ولا غرم عليه ولا تعزير إن لم يبلغه نهي الإمام، فإن كان قد بلغه النهي، وتعدى بعد ذلك ورعى في الحمى، فللإمام أن يعزره بالزجر أو التهديد، فإن تكررت المخالفة فيعزره بالضرب(٤)

(٤) الحطاب ٦/٨، أسنى المطالب ٢/ ٤٤٩

### نقض الحمى:

11 - حمى النبي على الله على النبي الله عليه - المنقض ولا يغير، ولومع عدم بقاء الحاجة إليه، ومن أحياه لم يملكه، وقال الحطاب: الأظهر جواز نقضه، إن لم يقم دليل على إرادة استمراره.

أما إذا حمى إمام بعد النبي على الله على الله على المام نفسه، أو نقضه من يأتي بعده، وفقا لمصالح المسلمين جاز له ذلك.

قال الرملي: ما حماه عليه الصلاة والسلام لا ينقض بحال ولا يغير بحال، لأنه نص، بخلف حمى غيره، ولو الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

قال البهوتي: وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد، بل عمل بكل من الاجتهادين في محله، كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم، ثم وقعت مرة أخرى، وتغير اجتهاده، كقضاء عمر في المشركة. (١)

### إحياء الحمى:

۱۲ - إذا استقرحكم الحمى على أرض فأقدم على أرض فأقدم عليها من أحياها مخلا بحق الحمى، روعي الحمى.

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للماوردي ١٨٧، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٢٤، ومطالب أولي النهى ١/٢٠١، نهايسة المحتاج ٥/ ٣٣٨

<sup>(</sup>۲) حدیث: «المسلمون شرکاء في ثلاث. . . » سبق تخريجهف/ ٦

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٥/ ٣٣٨، الماوردي ١٨٥، الحطاب ٦/٨

<sup>(</sup>۱) الماوردي ۱۸٦، أبويعلى ۲۲٤، نهاية المحتاج ٣٣٨/٥، الشرقاوي ٢/ ١٨٤، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٠٠، كشاف القتاع ٢/٢٤، الحطاب ٢/ ١٠، الموسوعة ٢/٢٤٧

# حمالة

التعريف:

١ - الحالة بفتح الحاء هي الدية والغرامة التي يتحملها الإنسان عن غيره، ويقال: حمال أيضا وجمعها حمالات وحمل. (١)

وفي الاصطلاح: ما يتحمله الإنسان، ويلتزمه في ذمته بالإستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، مشل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء، ويتلف فيها نفس أو مال، فيسعى إنسان في الإصلاح بينهم، ويتحمل الدماء التي بينهم والأموال. (٢)

### الألفاظ ذاب الصلة:

الكفالة:

٢ ـ الكفالة في اللغة: بمعنى الضم، ومنه قوله

(١) لسبان العرب المحيط، والصحاح في اللغة والعلوم، ومتن اللغة، والمصباح المنير مادة «حمل».

(٢) شرح النووي لصحيح مسلم ١٣٣/٧ ط المطبعة الأزهرية، والمغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٣ ط مطبعة الرياض الحديثة، وسبل السلام ٢/ ٢٩٨ ط دار الكتاب العربي، ونيل الأوطار ٤/ ١٦٨ ط القاهرة، ولسان العرب المحيط مادة «هل»

فإن كانت مما حماه رسول الله على كان الحمى ثابتا، والإحياء باطلا، والمتعرض لإحيائه مردود مزجور، لاسيما إذا كان سبب الحمى باقيا، وإن كانت مما حماه الأئمة بعده، ففي إقرار إحيائه قولان عند الشافعية، ووجهان عند الحنابلة.

أحدهما: يملكها باعتبار أن ملكيتها بالإحياء قد ورد فيها نص، وهو قوله الله المن أحيا أرضا ميتة فهي له الاله والنص مقدم على اجتهاد الإمام عندما حماها.

والثاني: لا يملكها، ولا يقرعليها، ويجري عليه ويجري عليه حكم الحمى، كالذي حماه الرسول را الله علم نفذ بحق .

والأول هو المعتمد عند الحنابلة. (٢)



<sup>(</sup>١) حديث : «من أحيا أرضا ميتة فهي له». أخرجه الترمذي (٢) حديث - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله، وقال:

<sup>«</sup>حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

تعالى: ﴿وكفلها زكريا﴾(١) أي ضمها إليه وألـزمه كفالتها. وقوله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى»(١) أي الـذي يضمه إليه في الـتربية. ويسمى النصيب كفلا، لأن صاحبه يضمه إليه.

وأما في الاصطلاح فالكفالة عند الحنفية: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا أي: سواء كان بنفس أوبدين أوعين كالمغصوب ونحوه. فالكفيل والضمين، والقبيل، والحميل، والغريم بمعنى واحد.

ويرى المالكية، والشافعية في المشهور، والحنابلة أن الكفالة هي أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم.

فالحنفية يطلقون الكفالة على كفالة المال والوجه، والمالكية والشافعية يقسمون الضمان إلى ضمان المال وضمان الوجه. ويطلق الشافعية الكفالة على ضمان الأعيان البدنية.

وأما عند الحنابلة: فالضمان يكون التزام حق في ذمة شخص آخر، والكفالة التزام بحضور بدنه إلى مجلس الحكم. (٣)

#### الضيان:

٣ ـ الضهان في اللغة: من ضمن المال وبه ضهانا
 أي التزمه.

وفي الاصطلاح: هوضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق.

والفرق بين الضمان والحمالة، هو أن الحمالة ضمان السدية وغيرها لإصلاح ذات البين، والضمان يكون في ذلك وفي غيره، فالضمان أعم من الحمالة. (١)

### مشروعية الحمالة :

٤ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحالة أمر
 مشروع، وهي من مكارم الأخلاق.

وكانت العرب تعرف الحمالة، فإذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أوغيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة. وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمته. وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره، بل فخرا.

وسمي قتادة بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب الحالة، لأنه تحمل بحمالات كثيرة،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/ ٣٧

<sup>(</sup>۲) حديث: «أنا وكافل اليتيم في الجنة ... » أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٤٦ - ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. (٣) ابن عابدين ٤/ ٢٤٩ ط دار إحياء المتراث العربي، والاختيار لتعليل المختار ٢/ ١٦٦، ١٦٧ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية/ ٣٣٠، وروضة الطالبين ٤/ ٢٤٠ ومابعدها، و٤/ ٢٥٣، وقليوبي وعميرة ٢/ ٣٧٧،

<sup>=</sup> والمغني ٤/ ٥٩٠، ٥٩١، ونيسل الأوطسار ١/ ٣٧٧ ط القاهرة، ولسسان العسرب، والمصباح المنير مادة: «حمل، كفل، ضمن» والفروق في اللغة/ ٢٠١ ط دار الآفاق الجديدة.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

فسأل فيها وأداها. (١)

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ . (١)

وما روي عن قبيصة بن مخارق الهالي أسأله قال: تحملت حمالة. فأتيت رسول الله في أسأله فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها». قال: ثم قال «ياقبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فها قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فها صاحبها سحتا يأكلها صاحبها سحتا». (٣)

## أحكام الحالة:

### أ ـ دفع الزكاة للحميل:

• ـ ذهب الفقهاء إلى جواز دفع الزكاة للحميل إذا استدان لإصلاح ذات البين بسبب إتلاف نفس، أو مال، أو نهب بشرط أن يكون فقيرا، قال الحنابلة: ولو كان الإصلاح بين أهل الذمة. واختلفوا فيما إذا كان غنيا:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه

بعطى من سهم الغارمين وإن كان غنيا، وبهذا قال إسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وابن المنذر. واستدلوا بها رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي على «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بهاله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني»(١)

فيجوز للمتحمل في صلاح وبر إذا استدان مالا لتسكين الثائرة بين شخصين أو قبيلتين أن يقضى ذلك مما يأخذه من الزكاة وإن كان غنيا إذا كان يجحف بهاله كالغريم.

ولأن الحميل قد يلتزم بمثل ذلك المال الكثير، وقد أتى معروفا عظيها، وابتغى صلاحا عاما، فكان من المعروف حمله عنه من الزكاة وتوفير ماله عليه، لئلا يجحف بهال المصلحين، أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن، وكف المفاسد، فيدفع إليه ما يؤدي حمالته وإن كان غنها.

وأما إن استدان الحمالة وأداها جازله الأخذ من الزكاة، لأن الغرم باق، والمطالبة قائمة، فلم يخرج عن كونه مدينا بسبب الحمالة.

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٢٢٤، وأسد الغابة ٤/ ٨٧ ـ ٨٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال/ ١

<sup>(</sup>٢) حديث: «ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لشلائة: رجل . . . » أخرجه مسلم (٧٢٢/٢ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث: « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في . . . » . أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس، والحاكم (١/ ٤٠٨ - ٤٠٨ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي .

وإن أدى الحمالة من ماله لم يكن له أن يأخذ، لأنه قد سقط الغرم، فخرج عن كونه مدينا.

ولا تعتبر الغرامة لمصلحة نفسه حمالة ، ولا تأخذ حكمها ، لأن الغارم لمصلحة نفسه يأخذ لحاجة نفسه ، فاعتبرت حاجته كالفقير والمسكين ، وأما الغارم في الحمالة فيأخذ لإخماد الفتنة فجاز له الأخذ مع الغني كالغازي والعامل . (1)

ويسرى الحنفية أنه لا تدفع الزكاة إلا لحميل فقير، لأن من تجب عليه الزكاة لا تحل له كسائر أصناف مصارف الزكاة.

ولأن النبي على قال المعاذ رضي الله عنه: «وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم». (٢)

(۱) التساج والإكليسل على هامش مواهب الجليسل ٢/ ٣٤٧، و ٣٥٠ ط دار الفكسر، وحاشية المزرقاني ٢/ ١٧٩ ط دار الفكر، والقوانين الفكر، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٦ ط دار الفكر، والقوانين الفقهية ص١١٥، وتفسير القرطبي ٨/ ١٨٤، وروضة الطالبين ٢/ ٣١٨ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٢/ ٢٨١، ٢٨١ ط عالم الكتب، والأحكام السلطانية لأبي يعلى/١٣٣ ط دار الكتب العلميسة، ونيسل الأوطسار يعلى/١٣٣ ط دار الكتب العلميسة، ونيسل الأوطسار الكتاب العربي.

(٢) حديث: «وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمسوالهم...» أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٢٦١ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس.

### ب \_ إباحة السؤال لأجل الحمالة:

٦ ـ ذهب جمه ور الفقهاء إلى أن من تحمل بسبب إتلاف نفس أو مال، دية أو مالا لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين يجوز له أن يسأل حتى يؤدي . (١)

واستدلوا على ذلك بحديث قبيصة بن المخارق السابق.

وبحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه والله عنه أن النبي عليه وآله وصحبه وسلم قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، (٢) أو لذي غرم (١) مفظع، (٤) أو لذي دم موجع». (٥)



- (١) المغني ٣/ ٤٣٤، ٣٤٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٨١، ٢٨٢، وسبل السلام ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦، ونيل الأوطار ١٦٨٤.
- (٢) الفقر المدقع: هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعة، وهي الأرض التي لا نبات بها، وقيل: سوء احتمال الفقر.
  - (٣) الغرم: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض.
    - (٤) المفظع: الشديد الشنيع.
- (٥) ذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية عن قريبه، أو حميمه، أو نسيبه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول، ولولم يفعل قتل قريبه، أو حميمه الذي يتوجع لقتله. مراجع كل ذلك: «السترغيب والترهيب ٢/ ١٤٣، ١٤٤، وتفسير القرطبي ٨/ ١٨٤،

وحسديث: «إن المسألة لا تحل إلا لشلاثة: لذي فقر مدقع، أو . . . ، أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٢٦ - ١٢٧ - ط الميمنية) وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه، كذا في التلخيص لابن حجر (٣/ ١٥ - ط شركة الطباعة الفنية)

# حمل

### التعريف :

1 - الحمد لغة: نقيض الذم، ومنه المحمدة خلاف المذمة. (1)

وهو الشكر والرضا والجزاء وقضاء الحق، أو: الثناء الكامل، أو: الثناء بالكلام أو باللسان على جميل اختياري على جهة التعظيم، كان نعمة كالعطايا أولا، كالعبادات، أو هو: الثناء على المحمود بجمال صفاته وأفعاله. (٢)

قال الجرجاني: الحمد هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها، وقسمه \_ كما فعل أبو البقاء وغيره \_ خسة أقسام.

١ - الحمد اللغوي: وهو الوصف بالجميل على
 جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده.

٢ - الحمد العرفي: وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم

بسبب كونه منعها، وهو أعم من أن يكون فعل اللسان أو الأركان أو الجنان.

٣ ـ الحمد القولي: وهو حمد اللسان وثناؤه على
 الحق بها أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه.
 ٤ ـ الحمد الفعلي: وهو الإتيان بالأعمال البدنية
 ابتغاء وجه الله تعالى.

الحمد الحالي: وهو الذي يكون بحسب الروح والقلب، كالاتصاف بالكمالات العلمية والعملية والتخلق بالأخلاق الإلهية. (١)

٢ - والحمد على الإطلاق يكون لله تعالى فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه، إذ له الأسهاء الحسنى والصفات العلا، ولا يجوز الحمد على الإطلاق إلا لله تعالى، لأن كل إحسان هومنه في الفعل أو التسبب. (١)

وحمد الله تعالى عبارة عن تعريفه وتوصيفه بنعسوت جلاله وصفات جماله وسمات كماله الجامع لها، سواء كان بالحال أو بالمقال، وهو معنى يعم الثناء بأسمائه فهي جليلة، والشكر على نعمائه فهي جزيلة، والرضا بأقضيته فهي حميدة، والمدح بأفعاله فهي حميلة. (٣)

والتحميد: حمد الله تعالى مرة بعد مرة، أو كما قال الأزهري: كثرة حمد الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) لسسان العسرب مادة «حمسد»، تهذيب الأسساء واللغسات ٣/ ٧٠، تفسير القرطبي ١٣٣/١

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١/ ٢٢٩، والكليات ٢/ ١٩٤، وتفسير القرطبي ١/ ١٩٤، وابن عابدين ١/ ٥، والشرح الكبير والمدسوقي عليه ١/ ١٠، والغرر البهية ١/ ٤، ونهاية المحتاج ١/ ٢١، وكشاف القناع ١/ ١١

<sup>(</sup>۱) التعريفات ص١٢٥، رد المحتار ١/ ٥، الكليات ١٩٨/٢ - ١٩٩، نهاية المحتاج ٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١/٣٣، الفروق في اللغة ص٤٠

<sup>(</sup>٣) الكليات ٢/ ١٩٩

بالمحامد الحسنة، والتحميد أبلغ من الحمد. (1) والمقام المحمود الذي ورد في حديث: «اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا» (٢) هو المقام الذي محمده فيه جميع الخلق لشفاعته لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف.

ولواء الحمد الذي ورد في حديث: «إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر» (٣) المراد ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر» (١) المراد به انفراده على رؤوس الخلق يوم القيامة وشهرته به، والعرب تضع اللواء في موضع الشهرة، وقال الطيبي: ويحتمل أن يكون لحمده يوم القيامة لواء حقيقة يسمى لواء الحمد. (٤)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي أو العرفي. (°)

# الألفاظ ذات الصلة:

الثناء:

٤ - هو ما يوصف به الإنسان من مدح أو ذم ، وخص بعضهم به المدح ، وقال الفيروز آبادي : هو وصف بمدح أو ذم ، أو خاص بالمدح ، وقال أبو البقاء : هو الكلام الجميل ، وقيل : هو الذكر بالخير ، وقيل ; يستعمل في الخير والشر على سبيل الحقيقة ، وهو في عرف الجمهور حقيقة في الخير ومجاز في الشر . وقيل : هو الإتيان بها يشعر التعظيم مطلقا ، سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان ، وسواء أكان في مقابلة شيء أم لا فيشمل الحمد والشكر والمدح وهو المشهور بين الجمهور . (1)

### الشكر:

و ـ هو في اللغة: عرفان الإحسان ونشره، أو هو: الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للمنعم، أو هو: الثناء على المحسن بها قدم من العروف، أو هو: الاعتراف بالنعمة وفعل ما يجب لها، يقال: شكرت لله أي اعترفت بنعمته وفعلت ما يجب من الطاعة وترك المعصية، أو هو: مقابلة النعمة بالقول والفعل المعصية، أو هو: مقابلة النعمة بالقول والفعل

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١/ ٢٩٩، لسان العرب ١/٧١٣

<sup>(</sup>٢) حديث: « اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٩٤ - ط السلفية) من حديث جَابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) حديث: « إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، أخرجه أحمد ولا فخر». أخرجه أحمد (٣/ ١٤٤ ـ ط الميمنية) من حديث أنس بن مالك، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٧١٣/١، وتحفة الأحوذي ٨/ ٥٨٥، وتفسير القرطبي ١/ ١١١.

<sup>(</sup>٥) رد المحتار ١/ ٥، الشرح الكبير ١/ ١٠، الغرر البهية ١/ ٥، كشاف القناع ١١/١

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١/ ٣٨١، والقاموس المحيط ٤/ ٣١١، والكليات ٢/ ١٢٤

والنية، فيثني على المنعم بلسانه، وينيب نفسه في طاعته، ويعتقد أنه موليها. (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. (٢)

واختلف في الصلة بين الشكر والحمد، فقيل: إن الشكر فقيل: إنها بمعنى واحد، وقيل: إن الشكر أعم من الحمد، لأنه باللسان وبالجوارح وبالقلب، والحمد إنها يكون باللسان خاصة، وقيل: الحمد أعم. قال القرطبي: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بها أولى من الإحسان، وعلى هذا الحد قال علماؤنا: الحمد أعم من الشكر. (٣)

### المدح:

٦ ـ هو في اللغة: الثناء الحسن، أو الثناء على المسدوح بها فيه من الصفات الجميلة خلقية
 كانت أو اختيارية . (٤)

وفي الاصطلاح: هو الثناء باللسان على

الجميل الاختياري قصدا. (١)

قال الراغب: «والحمد أخص من المدح وأعم من الشكر، فإن المدح يقال فيها يكون من الإنسان باختياره، وعما يقال منه وفيه بالتسخير فقد يمدح الإنسان بطول قامة وصباحة وجهه كها يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه. والحمد يكون في الثاني دون الأول، والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة. فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا». (٢)

# الحكم التكليفي:

٧ - الحمد يكون لله عز وجل، وهو كله وبإطلاق
 له سبحانه، لأنه تعالى المستحق للحمد ذاتا
 وصفات ولا شيء منه لغيره في الحقيقة.

وقد يحمد الإنسان نفسه فيثني عليها ويزكيها، وقد يحمد غيره فيثني عليه ويمدحه.

### حمد الإنسان نفسه:

٨ - نهى الله تعالى أن يحمد الإنسان نفسه في قوله تعالى: ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ (٣) وقوله عز وجل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَّينَ يَرَكُونَ أَنْ فَسِهُ مِ لِللَّهِ يَرَكُونَ مَنْ يشاء يَرَكُونَ أَنْ فَسِهُ مِ لِللَّهُ يَرَكُونَ مَنْ يشاء

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط ۲/ ۲۶، لسان العرب ۳٤٤/ ۳٤٥ ـ ۳٤٥، الفسروق في اللغسة ص٣٩، المصبساح المنسير ١/ ٣١٩، التعريفات ص١٦٨ ـ ١٦٩

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١/ ١٣٤، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٧٠

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٣٣/١ - ١٣٤، لسان العرب ٧١٣/١، المفردات في غريب القرآن الكريم ٢٦٥

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح ص٦١٨، المصباح المنير ٢/ ٥٦٦

<sup>(</sup>١) التعريفات ص٢٦٥

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب ص١٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة النجم/ ٣٢

ولا يظلمون فتيلا (١) وقال النبي على البر «لا تزكوا أنفسكم» الله أعلم بأهل البر منكم» (١) لكن إن احتاج الإنسان إلى بيان فضله والتعريف بها عنده من القدرات فلا بأس بذلك (٣) كها قال يوسف عليه السلام: ﴿اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ (٤)

وانظر مصطلح (مدح - تزكية).

# حمد الإنسان غيره:

حمد الإنسان غيره وثناؤه عليه ومدحه إياه منهي عنه شرعا من حيث الجملة، وبخاصة إذا كان بها ليس فيه، ففي البخاري من حديث أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي في فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي في : «ويحك قطعت عنق صاحبك \_ يقوله مرارا \_ إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا». (٥)

وللتفصيل ينظر مصطلح (مدح).

### حمد الله تعالى:

٩ حمد الله تعالى مطلوب شرعا، ورد بذلك
 إلكتاب والسنة، ومنه قول الله تعالى:
 للنبي ﷺ: ﴿قل الحمد لله . . . ﴾(١)

وقوله ﷺ: «كل أمرذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع». (٢)

وقد حمد الله تعالى نفسه وافتتح كتابه بحمده فقال عز وجل: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾. (٣) وحكم حمد الله تعالى يتعدد بتعدد مواطنه على النحو التالي:

### أولا: الإبتداء بالحمد:

• ١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابتداء بحمد الله تعالى في الأمور المهمة مندوب (٤) اقتداء بكتاب الله تعالى ، وعملا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أقطع» فيستحب البداءة بالحمد لكل

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٤٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم». أخبرجه مسلم (٣/ ١٦٦٨ ط الحلبي) من حديث زينب بنت أبي سلمة.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٥/ ٢٤٦، ١١٠/١٧

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف/ ٥٥

<sup>(</sup>٥) حديث: «ويحـك قطعت عنق صاحبـك». أخـرجه مسلم (٤/ ٢٤٧ ـ ط الحلبي). وانظر القرطبي ٥/ ٢٤٧

<sup>(</sup>١) سورة النمل/ ٥٩

 <sup>(</sup>۲) حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع».
 أخسرجه ابن ماجه (۱/ ۳۱۰ ط الحلبي) والدارقطني
 (۱/ ۲۲۹ ـ ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة وصوب الدارقطني إرساله.

وقوله «ذي بال» أي له حال يهتم به، وقوله أقطع: ناقص قليل البركة.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة/ ١

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ١/٧ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/١ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٤

مصنف، ودارس، ومدرس، وخطيب، وخاطب، وبين يدي سائر الأمور المهمة، قال الشافعي: أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله على ألم المناء على البن عابدين: الحمدله. تجب في الصلاة، وتسن في الخطب، وقبل الدعاء، وبعد الأكل، وتباح بلا سبب، وتكره في الأماكن المستقذرة، وتحرم بعد أكل الحرام.

وفي فتح الباري أن البسملة للكتب والوثائق والسرسائل، كما في كتب النبي الله اللوك وما كتبه في صلح الحديبية، وأن الحمد للخطب. (١)

### ثانيا: الحمد في دعاء الاستفتاح:

11 - ورد الحمد في دعاء الاستفتاح الذي جاءت فيه - كما قال النووي - أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول المصلي في استفتاح الصلاة: «الله أكبركبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. . . الخ»(٢)

وكل هذا ثابت في الصحيح عن رسول الله ﷺ.

وقال البيهقي: أصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك». وروي مرفوعا بأسانيد ضعيفة. (١)

وتفصيل المأثور في دعاء الاستفتاح، وحكمه، وموضعه من الصلوات ينظر في «استفتاح» (۲) و «تحميد» (۳)

### ثالثًا: قراءة سورة الحمد في الصلاة:

17 ـ سورة الحسد \_ كها تقدم \_ هي سورة الفاتحة ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قراءتها في الصلاة فرض ، وقال أبوحنيفة : لا تتعين قراءة الفاتحة بل تستحب ، وفي رواية عنه تجب ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه . (٤)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۱/۷، حاشية الدسوقي ۱/۳، المجموع ۱/۲، المجموع ۱/۲، نهاية المحتاج ۱/۱۰، كشاف القناع ۱/۲، الأذكار ۱۰۳، تفسير القرطبي ۲۲۰/۱۳ وفتح الباري ۱/۸.

<sup>(</sup>٢) حديث : «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أخرجه مسلم (١/ ٤٢٠ ـ ط الحلبي) من=

<sup>(</sup>١) الأذكار ص ٢٢ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية ٤/ ٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية ١٠/ ٢٦٧

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ١/ ٣٦٠ ـ ٣٦٠، جواهـ الإكليـل ١/ ٤٧، المجموع ٣/ ٣٢٧، كشاف القناع ١/ ٣٣٦

وفي المسألة تفصيل ينظر في «صلاة» و«فاتحة».

التسبيح في الركوع والسجود ينظر مصطلح «تسبيح».

### رابعا: الحمد في الركوع والسجود:

١٣ ـ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الأولى أن
 يقول المصلي في التسبيح المندوب في الركوع:
 سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود،
 سبحان ربي الأعلى وبحمده.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي». (١)

والأفضل عند الحنابلة الاقتصار على «سبحان ربي العظيم» في الركوع وعلى «سبحان ربي الأعلى» في السجود من غيرزيادة وبحمده.

ولم يتعرض الحنفية لزيادة لفظ (وبحمده) في أي من الركوع أو السجود. (٢)

وفي تفصيل مذاهب الفقهاء في حكم

### خامسا: الحمد في الرفع بعد الركوع:

١٤ ـ ذهب المالكية وأبوحنيفة إلى من كان إماما
 يقول في الرفع بعد الركوع: سمع الله لمن حمده
 ولا يقول ربنا لك الحمد.

وقال أبويوسف ومحمد: يجمع بين التسميع والتحميد، وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما.

احتج أبو حنيفة بها روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال: «إنها جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبرفكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد»(۱) قسم التحميد والتسميع بين الإمام والقوم فجعل التحميد لهم والتسميع له، وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين إبطال هذه القسمة، ولأن إتيان الإمام بالحمد يؤدي إلى جعل التابع متبوعا تابعا، وهاذا لا يجوز، بيان ذلك أن الذكريقدري قارن بقارن بقال، فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المقتدي مقارنا له: ربنا لك الحمد، فلو

<sup>(</sup>۱) حديث: عن عائشة قالت: «كان النبي يخ يكشر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٩٩ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٥٠ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١/ ٢١، جواهر الإكليل ١/ ٥١، نهاية المحتاج ١/ ٤٧٩، كشاف القناع ١/ ٣٤٧، الفتوحات الربانية ٢/ ٥٢٥، تفسير القرطبي ١/ ١/ ٣٤١

<sup>(</sup>١) حليث: «إنها جعل الإمام ليؤتم به . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ١٧٣ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٠٩ ـ ٣١٠ ط الحلبي) واللفظ لمسلم .

قالها الإمام بعد ذلك لوقع قوله بعد قول المقتدي، فينقلب المتبوع تابعا والتابع متبوعا، ومراعاة التبعية في جميع أجزاء الصلاة واجبة بقدر الإمكان.

وإن كان المصلي مقتديا يأتي بالحمد لا غير. وإن كان منفردا يجمع بينهها على المعتمد من أقوال ثلاثة مصححة، أحدها هذا، والثاني أنه كالمؤتم، والثالث أنه كالإمام.

10 ـ واختلف في المختار من ألفاظ الحمد عند الحنفية: قال الحصكفي: أفضله: اللهم ربنا ولك الحمد، ثم حذف الواو، ثم حذف اللهم فقط، وأضاف ابن عابدين: وبقي رابعة هي: حذف اللهم والواو، ثم قال: الأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بثم. (١) قال الكاساني: والأشهر ربنا لك الحمد.

17 ـ وأما المقتدي فيندب له أن يقول: ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده. والفذ (المنفرد) يجمع بينها، فهو مخاطب بسنة ومندوب والترتيب بينها مستحب على الظاهر، فيسن له أن يقول: سمع الله لمن حمده، ويندب له أن يقول بعد ذلك: ربنا ولك الحمد. (٢)

وذهب الشافعية إلى أن المصلى إذا استوى قائما من ركوعه استحب له أن يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدمنك الجد، قال الشافعي والأصحاب: يستوي في استحباب هذه الأذكار كلها الإمام والمأموم والمنفرد، يجمع كل واحد منهم بين قولم بسمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد إلى آخره. والجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمنفرد هوقول لأبي يوسف ومحمـــد، واحتج أبــويوسف ومحمــد بها ورد أن رسول الله على كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده، ربننا لك الجمد»(١) وغالب أحواله على أنه كان هو الإمام، ولأن الإمام منفرد في حق نفسه، والمنفرد يجمع بين هذين الـذكـرين فكـذا الإمـام، ولأن التسميع تحريض على الحمد فلا ينبغى أن يأمر غيره بالبروينسي نفسه كيلا يدخل تحت قوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِ وَتُنسُونَ أنفسكم . . . \*(٢)

<sup>(</sup>١) حديث: «كان رسول الله الله إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد». وردمن حديث أبي هريرة، وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٤٤

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١/ ٢٠٩ ـ ٢١٠، رد المحتار ١/ ٣٣٤

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۱/۲۶۸، شرح الزرقاني ۱/۲۱۱، الأذكار/ ۲ه.

قال ابن عابدين: لكن المتون على قول الإمام.

وقال النووي: وهذا لا خلاف فيه عندنا، لكن قال الأصحاب: إنها يأتي الامٍام بهذا كله إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين، فإن لم يكن كذلك اقتصر على قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.

قال الشافعي والأصحاب: ولوقال: ولك الحمد ربنا أجزأه، لأنه أتى باللفظ والمعنى، ولكن الأفضل قوله: ربنا لك الحمد على الترتيب الذي وردت به السنة.

وقال صاحب الحاوي وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلموا انتقاله كما يجهر بالتكبير، ويسر بقوله ربنا لك الحمد لأنه يفعله في الاعتدال فيسر به كالتسبيح في الركوع والسجود، وأما المأموم فيسر بها كما يسر بالتكبير، فإن أراد تبليغ غيره انتقال الإمام كما يبلغ التكبير جهر بقوله سمع الله لمن حمده، لأنه يبلغ التكبير جهر بقوله سمع الله لمن حمده، لأنه المشروع في حال الارتفاع. ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد، لأنه إنها يشرع في حال الاعتدال. (١)

وقال الحنابلة: إذا استتم المصلي قائما من ركوعه قال: ربنا ولك الحمد ملء السموات

أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي على كان يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد» (١) متفق عليه، ولما روى علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي على إذا رفع رأسه من السموات ومل الأرض ومل ما بينها ومل ما شئت من شيء بعد» . (٢)

والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى

ونقل عن أحمد أن المصلي إن شاء زاد على ذلك قوله: «أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (٣) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يقوله، أو يقول المصلي غير ذلك مما ورد.

والصحيح - عند الحنابلة - أن المنفرد يقول

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة: أن النبي كان يقول: «سمع الله لمن هده» حين يرفع صلبه من الركوع. أخرجه البخاري (الفتح ٢٧٢/٢ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/٢٧٢ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث علي : «كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده». أخرجه مسلم (١/ ٥٣٥ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه مسلم (٣٤٧/١ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) المجموع ٣/ ٤١٧ ـ ٤١٨

كما يقول الإمام، لأن النبي وي عنه أنه قال لبريدة: «إذا رفعت رأسك في الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت بعد» (١) وهدذا عام في جميع أحواله، وقد روي أن النبي و كان يقول ذلك ولم تفرق الرواية بين كونه إماما ومنفردا، ولأن ماشرع من القراءة والدكر في حق الإمام شرع في حق المنفرد، كسائر الأذكار.

والمأموم يحمد - أي يقول: ربنا ولك الحمد - فقط في حال رفعه من الركوع، لما روى أنس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي الله تعالى عنها أن النبي الله الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». (٢)

فأما قول «ملء السموات...» وما بعده فلا يسن للمأموم لأن النبي اقتصر على أمرهم بقسول: «ربنا ولك الحمد» فدل على أنه لا يشرع لهم سواه.

وللمصلي \_ إماما كان أو مأموما أو منفردا \_

قول «ربنا لك الحمد» بلا واو لورود الخبر بذلك، وبالواو أفضل للاتفاق عليه من حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولكونه أكثر حروفا، ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا، فإن التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد، لأن الواو للعطف، ولما لم يكن في الظاهر ما يعطف عليه دل على أن في الكلام مقدرا.

وإن شاء المصلي قال: «اللهم ربنا لك الحمد» بلا واو، وهو أفضل منه مع الواووإن شاء قاله بواو. وذلك بحسب الروايات صحة وكثرة وضدهما.

وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع فعطس فقال: ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك لما عطس وللرفع، فروي عن أحمد أنه لا يجزئه، لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع. وقال ابن قدامة: والصحيح أن هذا يجزئه، لأنه ذكر لا تعتبرله النية وقد أتى به فأجزأه، كما لوقاله ذاهلا وقلبه غير حاضر، وقول أحمد يحمل على الاستحباب لا على نفي الإجزاء حقيقة.

ويسن جهر الإمام بالتسميع ليحمد المأموم عقبه، ولا يسن جهر الإمام بالتحميد، لأنه لا يعقبه من المأموم شيء فلا فائدة في الجهر (١)

ر: مصطلح «تحمید».

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده». أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣٩ ـ ط دار المحاسن) وفي إسناده «عمر و بن شمر الجعفي». وهو ضعيف جدا كما في ميزان الاعتدال للذهبي (٣/ ٢٦٨ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>Y) حديث أنس: أخرجه البخاري (الفتح ١٧٣/٢ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٠٨ ـ ط الحلبي).

وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٨٣ -- ط السلفية) ومسلم (١/ ٣١١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) المغني ۱/ ۰۰۸ ـ ۱۳۵، كشاف القناع ۱/ ۳۳۱، ۳۶۸،

سادسا: الحمد بعد الصلاة:

١٧ - اتفق الفقهاء على استحباب الحمد بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة منها: مارواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(١) وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على فقالوا: ذهب أصحاب المدثور(٢) بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، قال على الله العلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم ، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم؟ «قالوا: بلي يارسول الله، قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين». (٣)

وتفصيل هذا في مصطلح «تحميد»(١)

سابعا: الحمد في الخطب المشروعة:

١٨ ـ الحمد مطلوب في الخطب المشروعة، وهي عشر أو ثمان أو أدنى من ذلك أو أكثر، على تفصيل يذكر في موطنه، ومن ذلك:

### أ ـ الحمد في خطبتي الجمعة:

19 - ذهب الحنفية إلى أن لفظ الحمد لا يشترط في خطبة الجمعة، فلوذكر الخطيب الله تعالى على قصد الخطبة بقوله: الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله جاز عنده في أركان الخطبة، أما إذا قال ذلك لعطاس أو تعجب فلا يجوز، واستدل بقوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . . . ﴾ (٢) من غير فصل ، فكان الشرط الذكر الأعم .

وذهب المالكية إلى أن الحمد في خطبة الجمعة مندوب.

وقال الشافعية والحنابلة: من أركان خطبتي الجمعة حمد الله تعالى للاتباع، روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت خطبة النبي على يوم الجمعة يحمد الله ويثني

<sup>(</sup>١) حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله كان إذا فرغ \_\_\_\_ من الصلاة . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٣٢٥ ـ ط \_\_ السلفية)، ومسلم (١/ ٤١٥ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) الدثور: جمع دثر وهو المال الكثير.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة: «ألا أعلمكم شيئا تدركون =

به من سبقكم . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٣٢٥ ـ
 ط السلفية) ومسلم (١/ ٤١٧ ـ ط الحلبي) .

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠/ ٢٦٨

<sup>(</sup>۲) سورة الجمعة/ ٩

عليه . . . » (١) الحديث، ولفظ الحمد متعين للتعبد به ، فلا يكفي نحو: لا إله إلا الله ولا نحو: الشكر لله ، ولا غير لفظ الله كالرحمن ، ويكفي مصدر الحمد وما أشتق منه وأن تأخر ك (لله الحمد) . (٢)

والتفصيل في صلاة الجمعة .

### ب ـ الحمد في خطبتي العيدين:

٢٠ - خطبتا العيدين كخطبتي الجمعة، لكنها بعد الصلاة في العيدين، ويبدأ فيها بالتكبير، وحكم الحمد فيها كحكمه في خطبتي الجمعة على الخلاف والتفصيل السابقين. (٣) وتفصيله في صلاة العيد.

### جـ . الحمد في خطبتي الاستسقاء :

71 ـ اختلف الحنفية في خطبتي الاستسقاء، فذهب أبوحنيفة إلى أنه لا خطبة في الاستسقاء، وذهب أبويوسف إلى أن فيه خطبة خطبتين، وذهب محمد إلى أن فيه خطبة واحدة.

وعندهما أنه يبدأ بالتحميد في الخطبة.

والحمد في خطبتي الاستسقاء عند المالكية كالحمد في خطبتي العيد.

وقال الشافعية : إن الحمد ركن من أركان خطبتي الاستسقاء.

وعند الحنابلة: اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء وفي وقتها، والمشهور أن في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة بعد الصلاة كالعيدين لقول ابن عباس في وصف صلاة الاستسقاء: صلى رسول الله على ركعتين كما كان يصلي في العيد». (١)

وعلى ذلك يكون الحمد في خطبة الاستسقاء عندهم كالحمد في خطبة العيدين. (٢) والتفصيل في استسقاء.

### د ـ الحمد في خطبتي الكسوف :

٢٢ - خطبة الكسوف مستحبة عند الشافعية والحمد فيها ركن عندهم لفعله والحمد فيها ركن عندهم لفعله والتحمية خلافا جمه ور الفقهاء الذين يقولون: إنه لا خطبة في كسوف الشمس، ولا في خسوف القمر بل صلاة ودعاء وتكبير وصدقة. . كما ورد في

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس: «صلى رسول الشريخ في الاستسقاء كها كان يصلي في العيد». أخرجه الترمذي (٢/ ٤٤٥ ـ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدر المختار ١/ ٥٦١، ٥٦٧ ، وجواهر الإكليسل ١/ ١٠٦، والشرح الصغير ١/ ٥٣٩، والمحلي على المنهاج ١٠٦/١، والمغني ٢/ ٣٣/٤

<sup>(</sup>۱) حدیث جابسر: «کسانت خطبسة . . .». أخرجه مسلم (۲/ ۰۹۲ - ۹۹۳ - ط الحلبی).

 <sup>(</sup>۲) جواهـــر الإكليـــل ۱/ ۹۰، والقليــوبي ۱/ ۲۷۷، والمغني
 ۲/ ۳۰۶، وكشاف القناع ۲/ ۳۲
 (۳) المراجع السابقة.

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «إن السمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسف ان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا،

وتصدقوا». (١)

# هـ ـ الحمد في خطب النكاح:

٢٣ \_ اتفق الفقهاء على ندب الحمد في خطب النكاح (عند التماس الخطبة، وعند الإجابة إليها، وعند الإيجاب في عقد النكاح، وعند القبول فيه)<sup>(٢)</sup> لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أقطع»(٣) وخص بعضهم لخطبة النكاح لفظ خطبة ابن مسعود الذي فيه: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره . . . » (٤)

### و\_الحمد في خطب الحج:

٢٤ ـ اتفق جمه ور الفقهاء على ندب الحمد في

(١) جواهر الإكليل ١/٤/١، القليوبي ١/٢/١ وحديث عائشة أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٩ - ط

- (٢) جواهر الإكليل ١/ ٢٧٥، القليوبي ٣/ ٢١٥، المغني
- (٣) حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع». تقدم تخریجه (ف/ ٩).
- (٤) خطبة ابن مسعود: وإن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره» أخرجه أحمد (٣٩٣/١ - ط الميمنية) والترمذي (٣/ ٤٠٤ ـ الحلبي) وحسنه .

خطب الحج (وهي: يوم السابع بمكة، ويوم عرفة، ويوم العيد بمني، وثاني أيام التشريق

وذهب الشافعية إلى أن الحمد في هذه الخطب ركن من أركانها يأتي به الخطيب

# ثامنا: الحمد في بدء الدعاء وختمه:

٧٥ ـ قال النووي: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله على وكذلك يختم الدعاء بهما، والأثار في هذا الباب كثيرة معروفة، منها ما روي عن فضالة بن عبيد رضى الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعوفي صلاته لم يمجد الله تعالى ولم «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي على، ثم يدعو بعد بها شاء». (۲)

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٢/ ١٧٣، وجواهر الإكليل ١/ ١٨٠، القليوبي

<sup>(</sup>٢) حديث فضالة بن عبيد: «إذا صلى أحدكم فليبدأ». أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والسترمذي (٥/ ١٧ ٥ - ط الحلبي) والنسائي (٣/ ٤٤ - ط المكتبة التجارية بمصر)، واللفظ لأبي داود، وفي رواية الترمذي «بتحميد الله» وقال الترمذي: «حسن صحيح».

وقال القرطبي: يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: (١) ﴿ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ . (٢)

تاسعا: الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه:

77 ـ قال النووي: يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، أن يسجد شكرا لله تعالى، وأن يحمد الله تعالى أو يثني عليه بها هو أهله، والأحاديث والأثار في هذا كثيرة مشهورة، منها ما روي عن عمروبن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر أرسل ابنه عبدالله إلى عائشة رضي الله عنه عنهما يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فلما أقبل عبدالله قال عمر: ما لديك؟ قال: الذي تحب يأمير المؤمنين، أذنت، قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. (٣)

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عنه النبي على قال: «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل، لم يصبه ذلك البلاء»(٤) قال

النووي: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ينبغي أن يقول هذا الذكر (سرا) بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة. (١)

### عاشرا: الحمد بعد العطاس:

٧٧ ـ قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله ، ثم قال النووي: فلوقال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن، ولوقال: الحمد لله على كل حال كان أفضل. . لما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله على ، فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على الحمد لله والسلام على الحمد لله والسلام على الحمد لله على رسول الله على أن نقول: الحمد لله على كل حال .

ويستحب لمن سمعه أن يشمته . . وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث

<sup>(</sup>١) الأذكار ١٠٨، تفسير القرطبي ٨/ ٣١٤

<sup>(</sup>۲) سورة يونس/ ۱۰

 <sup>(</sup>٣) «أثـر عمـروبن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله
 عنه». أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٢١ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) حديث: « من رأي مبتلئ فقال: الحمد لله اللذي =

<sup>=</sup> عافاني . . . . . أخرجه الترمذي (٥/ ٤٩٤ ـ ط الحلبي) وحسنه .

<sup>(</sup>١) الأذكار ص٢٦٤، ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) حديث نافع: «أن رجلا عطس إلى جنبه». أخرجه الترمذي (٥/ ٨١ ـ ط الحلبي) والحاكم (٤/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

يسمعه صاحبه، وإذا قال العاطس لفظا آخر غير الحمد لله لم يستحق التشميت. (١)

هذا في العاطس غير المصلي، أما العاطس أثناء الصلاة ففي حمده تفصيل ينظر في «تحميد» و «تشميت».

حادي عشر: الحمد عند الصباح والمساء:

1 الحمد عند الصباح وعند المساء مطلوب ومرغب فيه شرعا، لقول الله عز وجل: ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ (٢) وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ﴾ (٣) ولقول النبي بحمد ربك بالعشي والإبكار ﴾ (٣) ولقول النبي بسبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم ما قال أو زاد عليه » (٤) رواه مسلم، وقوله ﷺ: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر يومه المثل حين يمسى فقد أدى شكر يومه المثل خين يمسى فقد أدى شكر يومه المثل المثل حين يمسى فقد أدى شكر يومه المثل المثل حين يمسى فقد أدى شكر يومه المثل المثل المثل حين يمسى فقد أدى شكر يومه المثل المثل المثل المثل المثل حين يمسى فقد أدى شكر يومه المثل ا

وقوله ﷺ: «من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديس، كان له عدل رقبة من ولد إساعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح». (١)

### ثاني عشر: الحمد عند موت الولد:

79 - الحمد عند فقد الولد مطلوب ومرغب فيه شرعا لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله على قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد». (٢)

<sup>(</sup>١) الأذكار ص ٢٤١ ، ٢٤١

<sup>(</sup>۲) سوِرة طه / ۱۳۰

<sup>(</sup>٣) سورة غافر/ ٥٥

<sup>(</sup>٤) حديث: من قال: وحين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده . أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٧١ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) حديث: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من=

نعمة... ، أخرجه أبو داود (٥/ ٣١٥ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس)، وفي إسناده راو مجهول.

<sup>(</sup>١) الأذكار ص: ٧٧، ٧٤، ٥٧

وحسديث: «من قال إذا أصبح لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له...». أخرجه أبو داود (٥/ ٣١٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وصححه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (٣/ ١١٣ - ط المنبرية).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي موسى الأشعسري: «إذا مات ولسد العبسد». أخرجه الترمذي (٣/ ٣٢٢ - ط الحلبي) وحسنه.

ثالث عشر: الحمد إذا رأى ما يحب وما يكره: 

• ٣ - إذا رأى الشخص شيئا يحبه أو شيئا يكرهه 
حمد (١) بها ورد في الحديث عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله عنها إذا رأى 
ما يحب قال: «الحمد لله الدي بنعمته تتم 
الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله 
على كل حال». (٢)

### رابع عشر: الحمد إذا دخل السوق:

٣١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله على: «من دخل السوق فقال: لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحاعنه ألف ألف سيئة، والله ورفع له ألف ألف درجة» (٣) رواه الترمذي، ورواه الحاكم من طرق كثيرة، وزاد فيه في رواية ورواه الحرمذي «وبنى له بيتا في الجنة» وفيه من المسترمذي «وبنى له بيتا في الجنة» وفيه من

الزيادة: قال الراوي: فقدمت خراسان، فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت له: أتيتك بهدية فحدثته بالحديث فكان قتيبة يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقولها ثم ينصرف. (١)

خامس عشر: الحمد إذا نظر في المرآة:

٣٧- يشرع لمن نظر في المرآة أن يحمد الله تعالى، فعن عليّ رضي الله تعالى عنه أن النبي على كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: «الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي» (٢) وفي حديث أنس: «الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين». (٣)

سادس عشر: الحمد إذا ركب دابته ونحوها: ٣٣ ـ حمد الله تعالى عنـد ركوب الدابة ونحوها

<sup>(</sup>١) الأذكار ١٨٤

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة: «كان رسول الله في إذا رأى ما يحب قال: الحميد لله البذي بنعمته تتم الصالحات». أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٥٠ - ط الحلبي) وقسال البوصيري: «إسنساده صحيح، رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣) حديث: «من دخسل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . » أخرجه الترمذي (٥/ ٤٩١ ، ٤٩٢ ـ ط الحلبي) والحاكم (١/ ٥٣٩ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وهو حديث حسن لطرقه

<sup>(</sup>١) الأذكار ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) حديث علي: (كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله، السلهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي». أخسرجه ابن السني في عمسل اليوم والليلة (ص٤٦ ـ ط دائرة الممارف العشمانية) وفي إسناده عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف كما في الميزان للذهبي (٣/ ٥٤٨ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) في حديث أنس: «الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين». أخرجه ابن السني (ص ٤٦ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) والطراني في الأوسط كما في مجمع الروائد للهيثمي (١٠/ ١٣٩ ـ ط القدسي) وقال الهيثمي: فيه هاشم بن عيسى البزي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

مطلوب شرعا، لقوله تعالى: ﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴿ ولما روي عن على بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثا، فلم استوى على ظهرها قال: «الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل: ياأمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي على فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يارسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: «إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري». (۱)

سابع عشر: الحمد لمن أكل أو شرب، أو لبس جديدا، أو قام من المجلس، أو خرج من

(١) رياض الصالحين ٤١٣

وحديث على بن أبي طالب في ذكر ركوب الدابة. أخرجه أبو داود (٣/٧٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٥/ ١٠٥ - ط الحلبي) وقال «حسن صحيح».

الخسلاء، او استيقظ من نومه، أو أوى إلى فراشه، أو سئل عن حاله أو حال غيره. ٣٤ ـ الحمد مشروع لكل واحد من هؤلاء... وقد سبق بيان ذلك في «تحميد».

ثامن عشر: فضل الحمد وأفضل ألفاظه: ٣٥ - حمد الله تعالى مشروع في المواطن التي سبق ذكرها، ومستحب في كل أمر ذي بال، والحمد لا تكاد تحصى مواطنه فهو مطلوب على كل حال وفي كل موطن. . إلا المواطن التي ينزه الذكر عنها. (١)

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الحمد منها ما روى أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها عن النبي على قال: «إذا قال العبد لا إله إلا الله ، الحمد لله ، قال: صدق عبدي ، الحمد لي» . (٢)

ومنها ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي على قال: «من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة». (٣)

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١/ ١٣١

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا قال العبسد لا إلسه إلا الله الحمسسد ...» أخرجه الترمذي (٥/ ٤٩٢ - ط الحلبي) وابن حبان (الموارد \_ ص٥٧٥ - ط السلفية) واللفظ لابن حبان، وحسنه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) حديث: «من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنمة». أخرجه الترمذي (٥/ ٥١١ - ط الحلبي) وقال: «حسن صحيح».

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يامحمد اقرىء أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، (۱) وأن غرسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» (۲) ومنها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على اللسان ثقيلتان في الميزان: الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» (۳) ومنها ما روى أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على شطر الإيان، والحمد لله تملأن أو تملأ الميزان، والحمد لله تملأن أو تملأ الميزان، والحمد لله تملأن أو تملأ الميزان، والحمد لله تملأن أو تملأ عا بين السموات والأرض». (١)

ومنها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أقول:

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلى مما طلعت عليه الشمس». (١)

ومنها ما روى أبوذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله على قال: «... إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده». (٢)

٣٦ - وأحسن العبارات في الحمد: الحمد لله رب العالمين، إذ هي فاتحة الكتاب العزيز، وآخر دعوى أهل الجنة، وهي لكونها جملة إسمية دالة على ثبوت ذلك لله تعبالى والدوام له سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ من الجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث، وهذا من حكم افتتاح الكتاب العزيز بذلك، أي الإشارة إلى أنه المحمود في الأزل وفيها لا يزال، وفي قوله: رب العالمين أي مربيهم بنعمة الإيجاد ثم بنعمة الايجاد ثم بنعمة الإيجاد ثم بنعمة الإيجاد ثم بنعمة التنمية والإمداد - تحريض وحث على القيام بحمده وشكره في كل وقت وحين.

٣٧ - ومجامع الحمد: الحمد لله حمدا يوافى نعمه ويكافىء مزيده، قال النووي: قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين: لوحلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد، ومنهم من قال بأجل التحاميد، فطريقه في برّيمينه أن

<sup>(</sup>١) قيعان : جمع قاع، وهو المكان الواسع المستوي من الأرض.

<sup>(</sup>٢) حديث ابن مسعود: «لقيت إبراهيم ليلة أسري به». أخرجه الترمذي (٥/ ٥١٠ - ط الحلبي) وفي إسناده راو ضعيف، كما في ميزان الاعتدال (٣/ ٥٤٨ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «كلمتان حبيبتان إلى الرحن...» أخرجه البخاري (الفتح ١٣/ ٥٣٧ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٢٠٧٧ ـ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>٤) حديث أبي مالك الأشعري: «الطهور شطر الإيهان».
 أخرجه مسلم (٢٠٣/١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله». أخرجه مسلم (٢/ ٢٠٧٢ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث أبي ذر: «إن أحب الكلام الى الله: سبحان الله وبحمده». أخرجه مسلم (٤/٤/٢٠ ـ ط الحلبي).

يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافيء مزيده. «واحتجوا لهذه المسألة بحديث منقطع ولـذلك قال النووي في الروضة: ليس لهذه

وفي التحفة: لوقيل: يبرَّبقوله «ربنا لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» لكان أقرب بل ينبغي أن يتعين لأنه أبلغ معنى وصح به الخبر» (١)

قالوا: ولوحلف ليثنين على الله تعالى أحسن الثناء فطريق البرأن يقول: لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى، وصور أبوسعد المتولي المسألة فيمن حلف ليثنين

المسألة دليل معتمد»

على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه. (٢)

# حمدلة

ويطلق الحمل في اصطلاح الفقهاء على

حمل

١ ـ من معاني الحمل في اللغة الرفع والعلوق،

يقال: حمل الشيء على ظهره استقله ورفعه،

فهمو حامل وهي حاملة. والحمل بالكسرما

يحمل. وحملت المرأة حملا علقت بالحمل فهي

حامل وحاملة . وجعم أحمال وحمال . قال

تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن

ملهن ﴾<sup>(۱)</sup> وحملت الشجرة: أخرجت

الأنثى من الأولاد. (٣)

التعريف:

ثمرتها. (٢)

هذين المعنيين أيضًا أي حمل المتاع وما في بطن

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق/ ٤

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير ومتن اللغة في المادة.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٢٠٤، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٤/٤٧٤، وحاشية الجمل ٤/٢٤، وأسنى المطالب

<sup>(</sup>١) الأذكار والفتوحات الربانية ٣/ ٢٩٨

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية ٣/ ٢٩٤ ـ ٢٩٨

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الحبل :

الحبل بفتحتين الإمتالاء، ومنه حبل المرأة وهو إمتلاء رحمها، فهي حبلي. والحبل الحمل. ويكون الحبل مصدرا واسما من حبلت المرأة حبلا. ومنه حديث: «نهي عن بيع حبل الحبلة». (١) وهو أن يباع ما في بطن الناقة. وقيل ولد الولد الذي في البطن.

وقال بعضهم: الحبل مخصوص بالآدميات، أما الحمل فيشمل الآدميات والبهائم والشجر، فهو بهذا المعنى أخص من الحمل. (٢)

### ب ـ الجنين:

٣- الجنين في اللغة مأخود من جن الشيء بمعنى ستر، ويطلق على الولد ما دام في بطن أمه، لاستتاره فيه، وجمعه أجنة. أما الحمل فيطلق على حمل المتاع، وعلى ثمرة الشجر، فيطلق على ما في بطن الأنثى. (٣) وكل ولد في بطن الأم فهو جنين، أما الحمل فيشمل كل ما في بطنها ولو كان أكثر من جنين.

### أحكام الحمل:

٤ - تقدم أن لفظ الحمل يطلق على ما يرفع باليد، أو على الظهرمن المتاع، وما تحمله الأنثى في رحمها من الجنين. وفيا يلي الأحكام المتعلقة بكلا القسمين:

أولا: الحمل بمعنى ما تحمله الأنثى من ولد: ٥ - يمر الحمل في تكوينه ونموه بمراحل مختلفة من النطفة إلى العلقة، ومنها إلى المضغة فإلى العظام، فتكسى العظام لحما، ثم تنشأ خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

وقد سبق بيان بعض هذه الأدوار في مصطلح: (جنين) وفيها يلي الأحكام الفقهية التي تتعلق بمدة الحمل، وما يترتب عليها من الأثار، وما يثبت للحمل من حقوق كالنسب والإرث والوصية، وما ينشأ عنه وعن وضعه من الأحكام المتعلقة بأمه في العبادات والمعاملات والنكاح وغيرها، مع إحالة بعض هذه الأحكام إلى مصطلحاتها الأصلية.

# مدة الحمل وأثرها في ثبوت النسب: أقل مدة الحمل:

٦ - أقبل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الفقهاء،
 لما روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فهم عشمان رضي الله عنه برجمها، فقال ابن عباس: لو حاصمتكم بكتباب الله

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن بيع حبل الحبلة». أخرجه البخاري (الفتع ٤/ ٣٥٦ - ط السلفية) ومسلم (٣/ ١١٥٣ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٦٠٩، وحساشيسة الجمسل ٥/ ٤٨١، والمصباح المنير ولسان العرب في المادة

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ولسان العرب.

لخصمتكم، فإن الله تعالى يقول: ﴿وهله وفصاله ثلاثون شهرا﴾، (١) وقال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (١) فالآية الأولى حددت مدة الحمل والفصال أي الفطام بثلاثين شهرا، والثانية تدل على أن مدة الفطام عامان فبقى لمدة الحمل ستة أشهر. (٣)

وهذه المدة تحسب من وقت الزواج وإمكان الوطء عند الجمهور، ومن وقت عقد الزواج عند الحنفية، ومن وقت الخلوة بعد العقد عند الشافعية. (٤)

ولتعيين أقل مدة الحمل آثار فقهية ، منها:
أ ـ إذا ولدت اثنين فأكثر وكان بين وضعها أقل
من ستة أشهر يعتبر الولدان توأمين ، فتنقضي
العدة بوضع الثاني لا بالأول . وهل يعتبر الدم
بينها حيضا أو نفاسا؟ فيه خلاف وتفصيل ينظر
في مصطلحيها.

وأما لوكان بين وضعها ستة أشهر فأكثر كانا بطنين تنقضي عدتها بوضع الأول. (٥)

ب - إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه اتفاقا. لأنه ظهر عكسه بتعيين، فصارت كأنها لم تقربه. وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر لا يثبت نسبه عند الحنفية والحنابلة، لأنه لم يظهر عكسه فيكون من حمل حادث بعده كما يقول الحنفية، ولأنها أتت به بعد الحكم بقضاء عدتها وحل النكاح لها بمدة الحمل فلم يلحق به، كما لوأتت به بعد انقضاء عدتها بوضع حملها لمدة الحمل، كما يعلله الحنابلة. (١)

وقال المالكية والشافعية: يثبت نسبه ما لم تتزوج أو يبلغ أربع سنين، لأنه ولد يمكن كونه منه في هذه المدة وهي أقصى مدة الحمل، وليس معه من هو أولى منه. (٢)

هذا، ولتحديد أقل مدة الحمل آثار أخرى في المعان، والاستلحاق والنسب، والحيض والنفاس والعدة تنظر في مصطلحاتها.

### أكثر مدة الحمل:

٧ \_ اختلف الفقهاء في تحديد أكثر مدة الحمل،

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف/ ١٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٣) الاختيار ٣/ ١٧٩، ١٨٠، والبدائع ٣/ ٢١١، وبداية المجتهد ٢/ ٣٥٦، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٦، و٢٨١، و٣٨٠ وحياشية المقلوبي ٤/ ٤، ومغني المحتاج ٣/ ٣٧٣، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٧٧، و٤٨٠

<sup>(</sup>٤) نفس المراجع ومغني المحتاج ٣/ ١٣٤، القليوبي ١١/٤

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٤، وبدائع الصنائع ٤/ ٦، =

وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ١٧٤، وحاشية الجمل ٤/ ٤٤، والقليوبي ٤/ ٤٢، ٣٤، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٤

<sup>(</sup>١) الاختيار ٣/ ١٧٩ ، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٧٩

 <sup>(</sup>٢) جواهــر الإكليــل ١/ ٣٨٠، ومغني المحتــاج ٣/٣٧٣،
 والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠

فقال الشافعية وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة وقول عند المالكية: إن اكثر مدة الحمل أربع سنين، لقول مالك بن أنس: «هذه جارتنا امرأة عمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين» وما ليس فيه نص يرجع فيه إلى الوجود، وقد حكى أبو الخطاب أن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بقي في بطن أمه أربع سنين وهكذا إبراهيم بن نجيح بطن أمه أربع سنين وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي، وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل. وقد روي ذلك عن عثمان وعلى وغيرهما. (1)

وقال الحنفية، وهورواية عن أحمد: إن أقصى مدة الحمل سنتان، وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل» (٢) وذلك لا يعرف إلا توقيفا، إذ ليس للعقل فيه مجال، فكأنها روته عن النبي على (٣)

والشهور عن مالك أن أقصى مدة الحمل خس سنين.

وقال محمد بن عبد الحكم: إن أقصى الحمل تسعة أشهر. (١)

٨ ـ وثمرة هذا الخلاف تظهر فيها يأتي :

المطلقة طلاقا بائنا والمتوفى عنها زوجها إذا جاءت كل منها بولد لسنتين فأقبل ثبت نسبه اتفاقا، لأن الوضع تم ضمن أقصى مدة الحمل عند الجميع.

أما إذا جاءت بولد لأكثر من ذلك إلى أربع سنين، فالجمهور على أنه يثبت نسبه وانقضت عدتها بناء على أن الوضع ضمن أقصى مدة الحمل عندهم، ولا يثبت عند الحنفية لأنها وضعت بعد أقصى مدة الحمل.

وفي المطلقة الرجعية ذكر الحنفية أنه يثبت نسب ولدها وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة لاحتمال الوطء والعلوق في العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر. (٢)

وفي الموضوع فروع أخرى تنظر أحكامها في مصطلح: (نسب).

# أثر الحمل في تصرفات الحامل:

٩ - الحمل لا يؤثر في تصرفات الحامل قبل ستة

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ٢٥٢، والمحلى ١٠/١٠

 <sup>(</sup>٢) الاختيار ٣/ ١٧٩، ١٨٠، وابن عابدين ٢/ ٦٢٣، وما بعدها، ومغني المحتاج ٣/ ٣٩٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) مغني المحتساج ٣/ ٣٧٣ ـ ٣٨٠، والمغني لابن قدامسة ٧/ ٤٧٧ ـ ١٨٠، وبداية المجتهد ٢/ ٣٧٢

<sup>(</sup>٢) الأثر عن عائشة: «ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا . . . » أخرجه البيهقي (٧/ ٤٤٣ ـ ط دائرة المعارف العثمانية)

<sup>(</sup>٣) الاختيـــار ٣/ ١٧٩، وابن عابـــدين ٢/ ٨٥٧، وبـــدايــة المجتهد ٢/ ٢٥٢، والمغني ٧/ ٤٧٧ ــ ٤٨٠

أشهر باتفاق الفقهاء، وكذلك بعد ستة أشهر ما لم يأت لها الطلق (وجع الولادة) عند جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة)، فتصح تبرعاتها كسائر المعاملات. وفي حالة الطلق تعتبر الحامل كالمريضة مرض الموت.

ويرى المالكية أن الحمل من الأمراض المخوفة بعد ستة أشهر، لأن الحامل تتوقع المولادة بعدها كل ساعة، تنطبق عليها أحكام مرض الموت. (١) (ر: حامل، ومرض الموت).

# أهلية الحمل:

1. الحمل له أهلية وجوب ناقصة فتثبت له الحقوق التي لا تحتاج إلى القبول كالإرث والوصية والنسب، ولا يجب عليه شيء كالنفقة وثمن المبيع ونحوهما، وذلك لأن الحمل من جهة جزء من أمه حسا، لقراره بقرارها وانتقاله بانتقالها، وحكها، لعتقه ورقه ودخوله في البيع بعتقها ورقها وبيعها. ومن جهة أخرى هو نفس تنفرد بالحياة وهو معد للانفصال، فلم يكن له ذمة كاملة بل ناقصة، فهي ثابتة له من جهة الوجوب له لا عليه، كها يقول الفقهاء والأصوليون(٢) وفيها يلي الحقوق التي تثبت للحمل.

(۱) ابن عابدين ٢/ ٥٦، وجواهر الإكليل ٢/ ١٠١، ١٠٢، والمثني لابن قدامة ٦/ ٨٦، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٥ (٢) كشف الأسرار لأصول البزدوي ٤/ ٢٣٩ وما بعدها، والتوضيح مع التلويح ٢/ ١٦٣، والتقرير والتحبير

### أ ـ النسب:

11 \_ اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في مدة يحتملها، إلى ستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح، أو وقت إمكان الدخول إلى سنتين، أو أربع سنين من وفاة الزوج أو طلاق الحامل<sup>(1)</sup> بائنا حسب ما ذكر في مدة الحمل، وعلى تفصيل يذكر في مصطلح: (نسب).

## ب ـ الإرث:

١٢ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحمل يرث،
 وله نصيب في مال مورثه قبل أن يولد، لكنهم
 اختلفوا في كيفية توريثه.

فقال الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية: تقسم التركة بين سائر الورثة إذا طالبوا بذلك من غير انتظار للولادة، ويدفع إلى من لا ينقصه الحمل كهال ميراثه، وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه، ولا يدفع شيء من الميراث إلى من يسقطه الحمل ويوقف للحمل

ويقدر عدد الحمل واحدا عند الحنفية، لأنه هو الغالب المعتاد، فيوقف له نصيب ذكر أو أنثى أيها كان أكثر. وعند الحنابلة يوقف له نصيب اثنين.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٥٣٤، جواهر الإكليل ١/ ٣٨١، وروضة الطالبين ٨/ ٣٥٧، وكشاف القناع ٥/ ٤٠٥

وذهب المالكية وهو قول آخر عند الشافعية: الى أن الحمل سبب لتأخير تقسيم التركة، فيوقف التقسيم كله حتى تضع الحامل، أويظهر عدم حملها بانتفاء عدة الوفاة وليس بها حمل ظاهر.

وإن قالت: لا أدري أخر الإرث حتى يتبين أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة، أويمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها.

هذا، واشترط الجميع لإرث الحمل أن يعلم أن علم أن كان موجودا حال وفاة مورثه وأن تضعه حيا بأن يستهل صارخا فيرث ويورث، (١) لقوله عليه (٢)

وفيم سوى الاستهلال تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح: (إرث).

### ج ـ الوصية للحمل:

١٣ ـ تصح الوصية للحمل عند عامة الفقهاء،
 لأنها استخلاف من وجه، لأن الموصي يجعله

خليفة في بعض ماله، والجنين يصلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية، وقيد الحنفية والشافعية والحنابلة صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده حين الوصية، بأن ينفصل حيا لأقل من ستة أشهر احتمل أشهر، إذ لو ولد لأكثر من ستة أشهر احتمل وجوده وعدمه حين الوصية فلا تصح الوصية، وهي تمليك لا يصح للمعدوم. (1)

وقال المالكية: تصح الوصية لحمل ثابت أو ما سيوجد، فيوقف إلى وضعه، فيستحق إن استهل عقب ولادته، فإن نزل ميتا أو حيا حياة غير قارة فلا يستحقها، وترد الوصية لورثة الموصي. (٢) وتفصيله في مصطلح: (وصية).

### د ـ الوقف على الحمل:

16 - قال الحنفية وهو الصحيح المعول عليه عند المالكية: إنه يصح الوقف على من سيولد، أي الحمل، لأن الوقف لا يحتاج إلى القبول فيصح الوقف للحمل استقلالا كما يصح تبعا. (٣)

وقال الشافعية: يشترط لصحة الوقف إمكان تمليكه بأن يكون موجودا حال الوقف في الخارج أهلا للملك، فلا يصح على جنين

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۳/ ۳۳۲، وجواهر الإكليل ۲/ ۳۳۹، و ۲۳۳، و ططاب و ۱۳۵۳، و ۳۵۳، و ۳۱۵، و ۱۵۰۳، و ۱۲۵، و ۱۲۵، و ۱۲۵، و ۱۲۸، و ۱۲۸،

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا استهل المولود ورث». أخرجه أبو داود(٣/ ٣٣٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة والحاكم (٤/ ٣٤٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر بن عبدالله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٤١٨، وحـاشيــة القليـوبي ٣/ ١٥٧، وكشاف القناع ٤/ ٣٥٦

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/ ٣١٧

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ١٩٩٤، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٠٥

استقلال، كما لا يصح تبعا كأن يقول: وقفت على ولدي وحمل زوجتي. لكنه يدخل في الوقف على المذرية والنسل والعقب، ولا يدخل فيما لو قال وقفت على الأولاد، لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله. (١)

وقال الحنابلة: لا يصح الوقف على حمل أصالة، كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة، لأنه تمليك إذن، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية.

ويصح الوقف على الحمل تبعا، كأن يقول: وقد على أولادي وأولاد فلان وفيهم حمل، فيشمل الحمل. (٢) (ر: وقف).

# هـ - الإقرار للحمل والهبة له:

10 ـ يصح الإقرار للحمل إن بين المقرسبا صالحا يتصور للحمل، كالإرث والوصية، كأن يقول: على كذا أو عندي كذا لهذا الحمل بإرث

وهذا باتفاق الفقهاء إذا كان الحمل محتمل السوجود وقت الإقرار، بأن لا يولد لأكثر من سنتين عند الحنفية أو أربع سنين عند غيرهم. (٣)

وفي صحة الإقرار للحمل في حالة الإطلاق وعدم بيان السبب تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح: (إقرار).

هذا. ولا تصح الهبة للحمل، لأنها تمليك يحتاج إلى القبض، والحمل ليس من أهل القبض وتفصيله في مصطلح (هبة).

### أثر نقصان أهلية الحمل:

17 - تقدم القول بأن الحمل له أهلية وجوب ناقصة، لا يجب عليه شيء من الحقوق المالية، وقد صرح الفقهاء بأنه لا يجب في مال الحمل نفقة الأقارب، ولا يجب ثمن المبيع المذي اشترى له وليه، ونحوهما من الواجبات المالية. (١) (ر: جنين).

### نفي الحمل:

١٧ ـ لوقال الرجل لامرأته وهي حامل ليس هذا
 الحمل ـ الجنين ـ مني لم يجب اللعان في قول أبي
 حنيفة، لأن الحمل غيرمتيقن الوجود فقد يكون
 انتفاخا.

وقال الصاحبان: إن جاءت بولد لأفل من ستة أشهر - التي هي أقل مدة الحمل - من وقت القذف وجب اللعان للتأكد من وجود الحمل

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي ٣/ ٩٩

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٤/ ٢٤٩، ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠٥، وجواهر الإكليل ٢/ ١٣٣٠ ١٨٥، والحطاب مع المواق ٥/ ٢٢٨، وحاشية القليوبي ٣/ ٤، وكشاف القناع ٦/ ٤٦٤

<sup>(</sup>١) كشف الأسسرار لأصسول البسزدوي ١٢٠، ١٣٩ ، ١٤٠ والتوضيح مع التلويع ١٦٣/٢، والتقرير والتحبير ٢/ ١٦٥

فكان محتملا للنفي إذ الحمل تتعلق به الأحكام.

ويقول الكاساني: (ولا يقطع نسب حمل قبل الولادة بلا خلاف بين أصحابنا، أما عند أبي حنيفة فظاهر، لأنه لا يجيز نفيه قبل الوضع. وأما عند الصاحبين، فلأن الأحكام إنها تثبت للولد لا للحمل والجنين، إنها يستحق اسم الولد بالولادة. ويقول: إن القذف إذا لم ينعقد موجبا للعان لا ينقطع نسب الولد ويكون ابنها ولا يصدقان على نفيه، لأن النسب قد ثبت، والنسب الثابت بالنكاح لا ينقطع إلا باللعان واللعان لم يوجد).

ويصرح التمرتاشي وشارحه: إن قال الرجل لامرأته زنيت وهذا الحمل - الجنين - من الزنى تلاعنا، لوجود القذف الصريح ولكن لا ينتفي الحمل لعدم الحكم عليه قبل الولادة. ويصرح ابن مودود بأنه لا ينتفي نسب الحمل قبل الولادة. (1)

ويجيز مالك في قول نسب إليه اللعان أثناء الحمل لنفيه والحكم بنفيه بناء على ذلك، لما روي عن رسول الله الله أنه لاعن بين هلال بن أمية وبين امرأته وهي حامل. (٢) ونفى النسب

عن النوج: يقول ابن رشد: والمشهور عن مالك في نفي الحمل أنه لا يجب به اللعان. (١) ويقول الخطيب الشافعي: إن كان هناك ولد ينفيه مادام يعلم أنه ليس منه، لأن ترك النفي ينضمن الاستلحاق، واستلحاق من ليس منه حرام. وإنها يعلم إذا لم يطأ أو وطئها ولكن ولدته لاقبل من ستة أشهر من وطئه، أو لزيادة على أربع سنين ـ التي هي أقصى مدة الحمل عندهم في فالوعلم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزني . . حرم النفي لرعاية الفراش.

وفي مذهب أحمد ينقل ابن قدامة خلافا في هذه المسألة، فنقل عن الخرقي وجماعة أن الحمل لا ينتفي بنفيه قبل الوضع ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع.

وقال أبوبكر: ينتفي الولد بزوال الفراش باللعان، ولا يحتاج إلى نفي الحمل في اللعان وقيل: يصح لعنه قبل وضعه، واختاره ابن قدامة وغيره. ونقل ابن قدامة عن ابن عبدالبر القول بجواز نفي الحمل، وأنه ينفى بذلك، وأن الأثار التي تدل على صحة هذا القول كثيرة. ولأن الحمل مظنون بإمارات تدل عليه. . وصحح ابن قدامة هذا القول. (٢)

(١) البدائع ٣/ ٢٤٠، ٢٤٦، تنوير الأبصار والدر المختار

وحاشية ابن عابدين ٢/ ٦٤١، الاختيار شرح المختار

<sup>=</sup> امرأته». أخرجه البحاري (الفتح ٨/ ٤٤٩ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد لابن رشد ۲/ ۹۷ نهاية المحتاج ۱۰۲/۷، ۱٤٦، شرح الإقناع ٤/ ٢٨ (٢) المغنى ٧/ ٤٣٣

<sup>(</sup>٢) حديث «أن النبي الاعن بين هلال بن أمية وبين =

وتفصيل القول في ذلك موضعه مصطلح (لعان).

#### الاستلحاق:

1۸ ـ قال ابن عابدين في باب الاستيلاد: لو أقر السيد أن أمت حامل منه فجاءت به لستة أشهر من وقت الإقرار ثبت نسبه منه ، للتيقن بوجوده وقت الإقرار (١)

ويعلل الكاساني ذلك بأن الحمل - الجنين عبارة عن الولد، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه النسب، لأنه لم يتيقن بوجوده وقت الدعوى. . لكنه إن قال في إقراره: ما في بطنها من حمل أوولد مني لم يقبل قوله إنها لم تكن حاملا وإنها كان ريحا ولوصدقته . وفي الفتاوى الهندية: إذا كان لرجل جارية حامل فأقر أن حملها من زوج قد مات، ثم ادعى أنه منه فولدت لأقل من ستة أشهر، فإنه يعتق ولا يثبت نسبه ولو مكث المولى بعد إقراره الأول سنة ثم قال: هي حامل مني فولدت ولدا لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فهو ابن للمولى ثابت النسب

وصرح المالكية بأنه يصح استلحاق الحمل ـ الجنين ـ ولا يتوقف ذلك على الولادة في

الظاهر. (١) وفي متن خليل وحاشية الدسوقي إن النووج إن لاعن لرؤية الزنى وقال: رطأتها قبل هذه الرؤية في يومها، أو قبل ذلك ولم استبرئها بعد ذلك ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من زنى الرؤية وأن يكون منه، بأن كان لستة أشهر فأكثر، فللإمام مالك في إلزام الزوج بالولد والحمل وعدمه أقوال: قيل: بأنه يلزمه الولد ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنها شرع لنفي الحد فقط، وإن عدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه بالاستلحاق. وقيل: بعدم الإلزام فهولاحق به ويتوارثان ما لم ينفه بلعان انحر. وقيل: ينفى باللعان الأول. فإن المتاحق بعد ذلك لحق به وحد، قال: والقول الثالث هو الراجع . (1)

كما يصرح الشافعية كما في أسنى المطالب<sup>(٣)</sup> أن من استلحق حملا تعذر عليه نفيه.

ويقول الرملي: إن من سكت على حمل يعلم أنه ليس منه يكون بسكوته مستلحقا لمن ليس منه. (٤)

ويقول ابن قدامة: إن الزوج إن استلحق الحمل فمن قال لا يصح نفيه قال: لا يصح استلحاقه، وهو المنصوص عن أحمد، ومن أجاز

<sup>(</sup>١) الدر وحاشية ابن عابدين ٣/ ٣٧

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية ٤/ ١٣٠، ١٣١

<sup>(</sup>١) حاشية الخرشي ٣/ ٣٧

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢/ ٤٦١

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٣/ ٣٨٦

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ٧/ ١٠٦

نفيه قال: يصح استلحاقه، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك، ومن قال: لا يصح استلحاقه لزمه بترك نفيه.. ولا يلزمه ذلك بالإجماع...». (1)

# انقضاء العدة بوضع الحمل:

19 ـ اتفق فقهاء المداهب على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل سواء أكانت عن طلاق، أم وفاة، أم متاركة، أم وطء شبهة لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾(٢) ولأن القصد من العدة براءة الرحم وهي تحصل بوضع الحمل.

كما اتفقوا على أن الحمل إذا كان اثنين أو أكثر وكان بينهما أقل من ستة أشهر فالعدة تنقضي بوضع الأحير لحصول البراءة به. (٣) وتفصيله في مصطلحى (عدة ـ حامل).

# إخراج الحمل من الحامل الميت:

٢٠ ـ إذا ماتت الحامل وفي بطنها جنين حي ،
 فإن أمكن أن تسطوعليه القوابل وجب ذلك

اتفاقا، وإن لم يمكن شق بطنها عند الحنفية والشافعية وبعض المالكية استبقاء لحياة الحمل، خلافا للحنابلة والمشهور عند المالكية، حيث قالوا بعدم جواز هتك حرمة الميت المتيقنة لأمر موهوم، لأن هذا الولد لا يعيش ولا يتحقق أن يحيا، (1) كما عللوها، وتفصيله في مصطلح: (حامل).

# الإعتداء على الحمل:

٢١ ـ الإعتداء على الحمل إذا تسبب في إسقاطه ميتا ففيه غرة باتفاق الفقهاء، وكذلك إذا اسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب: (ر: غرة).

أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة ثم مات بسبب الاعتداء فدية كاملة خطأ كان الاعتداء أو عمدا. وفي رواية عند المالكية فيه القصاص إذا كان عمدا. (ر: إجهاض، حامل). (٢)

### ذكاة حمل الحيوان:

٢٢ ـ إن خرج الحمل بعد تذكية الحيوان الحامل

<sup>(</sup>١) المغني ٧/ ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق/ ٤

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢٠٣/، و٤٠٥، وجواهر الإكليسل ١/ ٣٦٤، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٧١، وحاشية الجمل ٤/ ٥٤٤، ٤٤٦، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٧٤، ٥٧٥

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۲۰۲، وجدواهم الإكليسل ۱/۱۹۷، والمدسموقي ۱/ ۲۹۱، والمهذب ۱/ ۱٤٥، والمغني لابن قدامة ۲/ ۵۱۱

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين مع الدر ٥/ ٣٧٧، ٣٧٩، وحاشية القليوبي ٤/ ١٥٩، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٦٧، ٢٧٢، وبداية المجتهد ٢/ ٤٠٧، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٩٩، ٢٩٩، ١٨٠، ١٨١٠.

وكان كامل الخلقة وغلب على الظن أن موته بسبب تذكية أمه فجمهور الفقهاء على أنه يحل أكله لقوله على أنه يحل أكله لقوله على أنه الجنين ذكاة أمه». (١) ولأنه متصل يتغذى بغذائها ويباع ببيعها فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها.

وقال أبوحنيفة: لا يحل حتى يخرج حيا في ذكى، لأن حيوان ينفرد بحياة. (٢) (ر: أطعمة، تذكية).

### بيع الحمل واستثناؤه في بيع الحامل:

۲۳ ـ اتفق الفقهاء على عدم جوازبيع الحمل وحده أو استثنائه من بيع أمه، لأن من شروط البيع أن يكون المعقود عليه موجودا مقدور التسليم فلا يجوزبيع المضامين، والملاقيع أي ما في أصلاب الفحول، وباقي أرحام الأنعام والخيل من أجنة، كما لا يجوزبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج، (٣) لما ورد عن سعيد بن المسيب

(۱) حديث: « ذكاة الجنين ذكاة أمه...». أخرجه أبوداود (۲) حديث: « ذكاة الجنين ذكاة أمه...». أخرجه أبوداود (۳/ ۲۵۳ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر ابن عبدالله، والترمذي (۶/ ۷۲ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه كذلك غيرهما، وفي أسانيده ضعف، وقسواه ابن حجر لطرقه كها في التلخيص الحبير (۶/ ۱۵۲ - ط شركة الطباعة الفنية).

(٢) ابن عابدين ٥/ ١٩٣، وجواهر الإكليل ١/ ٢١٦، ومواهب الجليل ٣/ ٢٢٧، وحاشية الجمل ٥/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٩، والمغنى ٨/ ٧٧ه

(٣) فتح القدير ٦/ ٥٠، والدسوقي ٣/ ٧٧، وحاشية الجمل ٣/ ٧٠، والمغنى ٤/ ٢٧٦ والأشباه للسيوطي ص٢٠١٠

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ «نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة». (١)

وأما عدم صحة استثنائه في البيع فلأن الحمل مجهول، وباستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا. (ر: بيع منهي عنه).

# ثانيا: الحمل بمعنى الرفع:

14 - الحمل بمعنى الرفع له أحكام فقهية في البيع والإجارة من حمل المبيع إلى المشتري وحمل المأجور إلى المستأجر ثم منه إلى المؤجر بعد انتهاء العقد، وأجرة الحمل وضيان الحمل (المحمول)، وكذلك حمل المصحف وكتب التفسير وما إلى ذلك، وتفصيلها في مصطلحاتها، وفيها يلي الكلام عنها إجمالا:

# أ ـ حمل المبيع والمأجور :

70 ـ ذكر الفقهاء أن مطلق البيع يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي يوجد فيه، إلا إذا اشترط أن يسلم في محل معين، وفي هذه الحالة يلزم البائع بحمل المبيع وتسليمه في ذلك المحل.

وذكر في مجلة الأحكام العدلية أن ما يباع

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن بيع المضامين والملاقيع وحبل الحبلة». رواه البرزار (كشف الأستار ٢/ ٨٧ ـ ط الرسالة) وضعفه الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٤ ـ ط القدسي) ولكن ذكسر المناوي في الفيض (٦/ ٣٠٧ ـ ط المكتبة التجارية) أن له شاهدا من حديث عبدالله بن عمر ونقل عن ابن حجر أنه قواه.

عمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة حمله ونقله إلى بيت المشتري جارية حسب عرف البلدة وعادتها. (١)

وبالنسبة لحمل المأجور ذكروا أنه إن احتاج رد المأجور إعادته إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله على الأجر. وجاء في المجلة: يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار لكنه لايلزمه وضعه في محله. مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار ولا وضعه في الأنبار. أي المخازن. (٢)

### ب - ضيان الحمال:

٢٦ ما يحمله الحمال بإذن المالك يكون أمانة فلا
 يضمن بعيبه أو تلفه إلا إذا تعمد ذلك.

فمن استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له إناء أو وعاء فخر منه الإناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه لا يكون ضامنا. (٣)

وهذه هي القاعدة في ضمان الأمانات في الجملة، وتفصيله في مصطلح: (ضمان).

# ج ـ حمل المصحف:

٧٧ ـ لا يجوز مس المصحف وحمله بغيير غلاف

متجاف أي غير مشرز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر عند جميع الفقهاء من المذاهب الأربعة. واختلفوا فيها إذا حمله بغلاف:

فقال الحنفية والحنابلة يجوز، ومنعه المالكية والشافعية.

ونهينا عن حمل المصحف وما يجب تعظيمه في القتال، لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوعه في يد العدو، وفي ذلك تعريضه لاستخفافهم به، إلا في جيش يؤمن عليه فلا كراهة.

ويجوز حمل المصحف إلى بلد الكفار إذا دخل اليهم مسلم بأمان إذا كانوا يوفون بالعهد، لأن الظاهر عدم تعرضهم له في هذه الحالة. (١)



<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م (١٨٥ و ٢٩١)

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م (٩٥، ٥٧٥)

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٧/ ١٧٣، والمدونة ٤/ ٤٤٨، والمغني لابن قدامة ٥/ ٥٠٥ ومابعدها

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين حاشية در المختار ١/ ١١٦، و٣/ ٢٢٣، ٢٢٤، وجسواهسر الإكليل ١/ ٢١، وحاشية القليوبي ١/ ٣٥، والمغنى لابن قدامة ١/ ١٤٧، ١٤٨

# أحكام تتعلق بالحيّام: (١)

بناء الحمام، وبيعه، وإجارته والكسب الحاصل منه:

٢ - ذهب الحنفية في الصحيح من المذهب والمالكية والشافعية إلى جواز بناء الحمام للرجال والنساء، إذا لم يكن فيه كشف العورة، ويكره إذا كان فيه ذلك. ويجوز أيضا بيعه وشراؤه، وإجارته وذلك لحاجة الناس إليه.

ويجوز أخذ أجرة الحمام، ولم تعتبر الجهالة في قدر المكث وغيره، لتعارف الناس، وإجماع المسلمين من لدن الصحابة والتابعين، لما ورد: «ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». (٢)

ولا فرق بين اتخاذ الحمام للرجال والنساء، إذ الحاجة في حق النساء أظهر، لأنهن يحتجن إلى الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس، ولا يتمكن من ذلك في الأنهار والحياض تمكن الرجال.

وقال اللخمي من المالكية: إجارة الحمام للنساء على ثلاثة أوجه: جائزة إن كانت

# هام

### التعريف:

1 - الحيّام مشددا والمستحم في الأصل الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان «استحمام».

والعرب تذكّر الحيّام وتؤنشه، والحيامي صاحبه، واستحم فلان: دخل الحيام. (١) وفي الحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه». (٢)

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.

<sup>(</sup>١) يراد بالحمام الذي تتعلق به هذه الأحكام ما كان عاما وليس فيه مكان لقضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩ ـ ط الميمنية) من قول ابن مسعود موقوفا عليه، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٣٦٧ ـ ط السعادة): «موقوف حسن».

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، والمغرب للمطرزي، والمصباح المنير والمعجم الوسيط ومختار الصحاح، والنهاية مادة:

<sup>(</sup>٢) حديث: « لا يبولن أحدكم في مستحمه». أخرجه أبوداود (١/ ٢٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن مفضل، وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الحاكم (١/ ١٨٥ - ط دائرة المعارف العشانية) من حديثه كذلك بإسناد آخر بلفظ نهى أو زجر أن يبال في المغتسل. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

عادتهن سترجميع الجسد، وغير جائزة إذا كانت عادتهن عادتهن عدم الستر، واختلف إذا كانت عادتهن الدخول بالمآزر. (١)

ويرى الحنابلة وهو قول بعض الحنفية: أن إجارة الحام وبيعه وشراءه مكروه. قال أبوداود: سألت أحمد عن كرى الحام؟ قال: أخشى، كأنه كرهه. وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار، فقال: ويضبط هذا؟ وكأنه لم يعجبه، لما فيه من فعل المنكرات من كشف العورة، والنظر إليها، ودخول النساء إليه.

ولما روي عن عمارة بن عقبة أنه قال: قدمت على عشمان بن عفان فسألني عن مالي فأخبرته أن لي غلمانا وحماما له غلة: فكره له غلة الحجامين، وغلة الحمام، وقال: إنه بيت الشياطين، وسماه رسول الله على «شربيت». (٢)

(۱) ابن عابدين ٥/ ٣٣ ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار لتعليل المختار ٢/ ٦٠ ط دار المعرفة، وفتح القدير ٧/ ١٧٨، ١٧٩ ط دار صادر، والعناية على هامش فتح القدير ٧/ ١٧٨، ١٧٩، وجواهر الإكليل ٢/ ١٩٥ ط القدير ٧/ ١٩٥ مطبعة ابن شقرون، وحاشية البناني على هامش الزرقاني ٧/ ٤٥ ط دار الفكر، والمدونة ٤/ ٥٠٩ ط دار صادر، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٧٩، ٢٧٩ ط مصطفى البابي الحلبي، والقليوبي ٣/ ٧٧، ٣/ ٨٤ ط دار إحياء الكتب العربية.

(٢) حديث: ابن عباس مرفوعا: «شر البيت الحهام». أورده الهيشمي في المجمع (١/ ٢٧٨ ـ ط القدسي) وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عثمان السمتي، ضعفه ــ

وكسب الحمامي مكروه، وحمامية النساء أشد كراهة . (١)

قال أحمد في الذي يبني حماما للنساء: ليس بعدل، وحمله ابن تيمية على غير البلاد الباردة، كما ذكر ابن عابدين نقلا عن الزيلعي: أن من العلماء من فصل بين حمام الرجال وحمام النساء. (٢)

### الشفعة في الحمام:

٣- لا تثبت الشفعة في الحيّام الذي لا يقبل القسمة عند جمهور الفقهاء، لأن من أصلهم: أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر القسمة، وهذا لا يتحقق فيها لا يحتملها وتثبت في الكبير الذي يقبل القسمة بشرط أن يتأتى الانتفاع بالمأخوذ بالشفعة. (٣)

قال المحلي: كل ما لوقسم بطلب منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين لا شفعة فيه في الأصح. ومقابله عند الشافعية ـ ومثله عند المالكية ـ ثبوت الشفعة بناء على أن العلة دفع

البخاري والنسائي ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وبقية
 رجاله رجال الصحيح»

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٣٢، والمغني ١/ ٢٣٠ ومنا بعيدها ط السريساض، وكشساف القنساع ١/ ١٥٨ ط عالم الكتب، والأداب الشرعية ٣/ ٣٣٦

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٣٢، وكشاف القناع ١٥٨/١

<sup>(</sup>٣) حاشية المدسوقي ٣/ ٤٧٦ ط دار الفكر، والشرقاوي ٢/ ٢٥٠، ١٤٦/، وحاشية الجمل ٣/ ٥٠٠، ٥٠١، ونيل المآرب ١٣٣/ ١

ضرر الشركة فيما يدوم، وكل من الضررين حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه بالبيع له، فإذا باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه. (١)

وذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت في الحمام فيأخذه الشفيع بقدره، لأن الأخذ بالشفعة عندهم لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام. (٢) وتفصيل ذلك في مصطلح: «شفعة».

### قسمة الحيّام:

٤ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط القسمة جبرا عدم فوت المنفعة المقصودة بالقسمة، ولذا لا يقسم حمّام ونحوه عند عدم الرضا، أما عند رضا الجميع فتجوز قسمته، لوجود التراضي منهم بالتزام الضرر، فكل واحد ينتفع بنصيبه فيها شاء كأن يجعله بيتا.

وقيد بعض الفقهاء عدم جواز قسمة الحمام بأن يكون صغيرا. (٣) ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح «قسمة».

### دخول الحيّام:

دهب جمهور الفقهاء إلى أن دخول الحمام
 مشروع للرجال والنساء.

وقد دخل خالد بن الوليد حمّام حمص، ودخل ابن عباس حمّام الجحفة. وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام. ولكنه مقيد بها إذا لم يكن فيه كشف العورة، مع مراعاة مايلي: 7 \_ إذا كان الداخل رجلا فيباح له دخوله إذا أمن وقوع محرم:

بأن يسلم من النظرالى عورات الناس ومسها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسها، وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك، لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور، فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام، لما روى بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يارسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك». (١) قال: قلت: يارسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن يارسول الله، إذا كان القال: قلت: يارسول الله، إذا كان القال: قلت: من بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن أحدنا خاليا. قال: «الله يارسول الله. إذا كان أحدنا خاليا. قال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس».

<sup>(</sup>١) المحلي على المنهاج وشرح القليوبي ٣/ ٤٣

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۵/ ۱۵۰، والمدونة الكبرى ۵/ ۴۳۲ طبع دار صادر

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ١٦١، ١٦٦، والفتاوى الهندية ٥/ ٢٠٧، والموانة ٥/ ٥١٥، والقوانين الفقهية ٢٨٢، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٨٥، ونيل المآرب ٢/ ٢٠٤

<sup>(</sup>۱) حديث بهز بن حكسيم عن أبيه عن جده: «احفظ عورتك . . . » أخرجه أبوداود (٤/ ٣٠٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والمترمذي (٥/ ٧٧ - ٩٨ - ط الحلبي) . واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي : «حديث حسن» .

وأن يعلم أن كل من في الحيّام عليه إزار، قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحيام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل.

وقال سعيد بن جبير: دخول الحمام بغير إزار حرام. لحديث جابر بن عبدالله: أن النبي الله قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام». (١)

وأيضا روي «من دخل الحهام بغير مئزر لعنه الملكان»(۲)

قال ابن ناجي من المالكية: دخول الرجل الحيام على ثلاثة أوجه: الأول: دخوله مع زوجته، أو وحده فمباح، الثاني: دخوله مع قوم لا يسترون فممنوع، الثالث: دخوله مع قوم مسترين فمكروه، إذ لا يؤمن أن ينكشف

(۱) حدیث: «من كان يؤمن بالله واليوم. . . » أخرجه الترمذي (۱) ۱۱۳/۵ ـ ط الحلبي) من حدیث جابر بن عبدالله، وحسنه

(۲) ابن عابدين ٥/ ٣٢، والفتاوى الهندية ١٣/١، والقوانين الفقهية / ١٣/١، والقوانين الفقهية / ١٣/١، و٤٤١، وحاشية البناني على هامش السزرقاني ٧/ ٥٥، وأسنى المطالب ١/ ٢٧ ط المكتبة الإسلامية، والمغني ١/ ٢٣٠، ٢٣١، والأداب الشرعية ٣٣٧/٣

وحديث: « من دخل الحيام بغير مئزر لعنه الملكان» أخرجه الشيرازي من حديث أنس كها في فيض القدير للمناوي (٦/ ١٢٤ ـ ط المكتبة التجارية) وأشار السيوطي إليه بالضعف.

بعضهم فيقع بصره على ما لا يحل. وقيـل في هذا الوجه: إنه جائز. (١)

٧- إذا كان الداخل امرأة فيباح لها دخوله مع مراعاة ما سبق، وبوجود عذر من حيض أو نفاس، أو جنابة أو مرض، أو حاجة إلى الغسل، وأن لا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو ضرر، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي والله قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء»(١)

ولخبر «ما من امرأة تضع أثيابها في غيربيت زوجها إلا هتكت الستربينها وبين ربها». (٣)

ولأن أمر النساء مبني على المبالغة في التستر، ولما في خروجهن واجتهاعهن من الفتنة.

فإن لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمام. وذكر ابن عابدين نقلا عن أحكامات

<sup>(</sup>١) حاشية البناني على هامش الزرقاني ٧/ ٤٥

<sup>(</sup>۲) حدیث: «إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فیها بیوتا. . . » أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٢ - تحقیق عزت عبید دعاس)، وأورده المنذري في مختصره (٦/ ١٥ - نشر دار المعرفة) وقال: «في إسناده عبدالرحمن بن زیاد بن أنعم الأفریقي، وقد تكلم فیه غیر واحد».

<sup>(</sup>٣) حديث: «ما من أمرأة تضع أثيابها في غيربيت روجها...» أخرجه الترمذي (٥/ ١١٤ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة وحسنه.

الأشباه: أن المعتمد أن لا كراهة مطلقا، ثم قال ابن عابدين: وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة.

وفي قول عند المالكية: إنها منع دخولهن حين لم يكن لهن حماسات منفردة، فأما مع انفرادهن عن السرجال فلا بأس، وقال ابن الجوزي، وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحام وشق عليها تركت دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله. (1)

# دخول الذمية الحيّام مع المسلمات :

٨ ـ يرى جمهور الفقهاء خلاف للحنابلة في المعتمد أن للمرأة المسلمة إذا كانت في الحمام مع النساء المسلمات أن تكشف عن بدنها ما ليس بعورة بالنسبة إلى النساء المسلمات، وهوماعدا ما بين السرة والركبة.

وعند بعض الفقهاء يجب عليها في الحمام أن تسترجميع بدنها لقول النبي عليه : «أيما امرأة وضعت ثيابها في غيربيت زوجها هتكت سترما بينها وبين الله». (٢)

أما الذمية فليس لها عند الجمهور أن تنظر من المسلمة إلا ما يراه الرجل الأجنبي منها، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الندمية تمنع من دخول الحيام مع النساء، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحهامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك. وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. وقال ابن عباس: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. (١)

آداب الدخول إلى الحمام والخروج منه:

. ۹ ـ من آدابه : .

- أن يسلم الأجرة أولا أي قبل دخوله، ذكر هذا الشافعية.

ـ وأن يقصد بدخوله التنظيف والتطهير لا الترفه والتنعم.

\_ وأن يقدم رجله اليسرى في دخوله، واليمنى في خروجه.

ـ ويقصد موضعا خاليا، لأنه أبعد من أن يقع في مخطور.

ـ ويقلل الالتفات تجنبا لرؤية عورة.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٣٢، والقوانين الفقهية/ ٤٤٤، ٤٤٤، وأبنى المطالب وحاشية البناني على الزرقاني ٧/ ٤٥، وأسنى المطالب ١/ ٢٧، وكشاف القناع ١/ ١٥٨، ١٥٩

<sup>(</sup>٢) حديث: وأيما امرأة وضعت ثيابها». أخرجه ابن ماجه (٢) حديث: وأيما امرأة وضعت ثيابها». أخرجه ابن ماجه (٢/ ٢٣٤ - ط الحلبي) من حديث عائشة والحاكم (٤/ ٢٨٨ - ط دائرة المعارف العشانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج وحماشية القليوبي ٣/ ٢١١، والقوانين الفقهية ص٤٣١، والزرقاني ١/ ١٧٦، وتفسير القرطبي ٢٣٣/١٢ ٢٣٣/١٢ في تفسير سورة النور آية ٣١، والمغني ٦/ ٥٦٢

ـ ولا يكثر الكلام، ويتحين بدخوله وقت الفراغ أو الخلوة إن قدر على ذلك.

- ولا يطيل المقام، ويمكث فيه مكثا متعارفا، وأن يصب صبا متعارفا من غير إسراف. (١)

### طهارة ماء الحيام:

١٠ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجزىء الغسل والوضوء بهاء الحهام، ويجعل بمنزلة الماء الجاري، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. (٢)

وصرح الحنفية بأن من أدخل يده في حوض الحيام وعليها نجاسة، فإن كان الماء ساكنا لا يدخل فيه شيء من الأنبوب، ولا يغترف النياس بالقصعة، يتنجس ماء الحوض، وإن كانوا يغترف من الحوض بقصاعهم، ولا يدخل من الأنبوب ماء أو على العكس اختلفوا فيه، وأكثرهم على أنه ينجس ماء الحوض.

وإن كان الناس يغترفون بقصاعهم،

(۱) ابن عابدين، والفتباوى الهندية ۱ / ۱۳، والقوانين الفقهية / ۲۷۹، والفتباوى الهندية ۱ / ۲۷۹، وأسنى الفقهية / ۲۷۹، والشرقاوي ۱ / ۹۲، ۹۳ ط دار إحياء الكتب العربية، وكشاف القناع ۱ / ۱۵۸ ـ ۱۵۹ والآداب الشرعية ۳۲، ۳۳۹، ۳۳۰

ويدخسل الماء من الأنبوب، اختلفوا فيه: وأكثرهم على أنه لا ينجس. وأما الماء الذي صب على وجه الحمام (أي أرضه) فالأصح أن ذلك الماء طاهر ما لم يعلم أن فيه خبثا، حتى لو خرج إنسان من الحمام وقد أدخل رجليه في ذلك الماء، ولم يغسلهما بعد الخروج وصلى جاز.

وإذا تنجس حوض الحمام فدخل فيه الماء فقد صرح الحنفية أنه لا يطهر ما لم يخرج منه مثل ما كان فيه ثلاث مرات، وقال بعضهم: إذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة يطهر، لغلبة الماء الجاري عليه، والأول أحوط. (1)

# السلام في الحمام:

11 - لا يستحب أن يسلم على من في الحمام لأن أحواله لا تناسب ذلك، وإذا سلم عليه فلا يجب الرد، وقيل: لا يرد.

وقال أحمد: لا أعلم أنني سمعت فيه شيئا، ويسرى بعض الحنابلة أن الأولى جوازه من غير كراهة، لدخوله في عموم قوله على «أفشوا السلام بينكم»(٢) ولأنه لم يرد فيه نص، والأصل في الأشياء الإباحة. (٣)

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية ۱/۱۳، ۱۶،
 ونيل المآرب ۱/ ۶۱، والمغني ۱/ ۲۳۲

<sup>(</sup>١) الفتاوي الخانية على هامش الفتاوي الهندية ١/ ١٤،

<sup>(</sup>۲) حدیث: «أفشوا السلام بینكم». أخرجه مسلم (۱/ ۷۶ -ط الحلبي) من حدیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٦، والقوانين الفقهية / ٤٤٨، وروضة وحاشية الجمل ٥/ ١٨٩، القليوبي ٤/ ٢١٦، وروضة الطالبين ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ١/ ١٦٠، والمغني ٢٣٣/١

# قراءة القرآن والذكر في الحمام:

17 \_ ذهب الحنفية، والحنابلة إلى أن قراءة القرآن في الحمام تكره، لأنه محل لكشف العورة، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره، فيصان القرآن عنه.

إلا أن الحنفية قيدوا الكراهة برفع الصوت، فإن لم يرفع لا يكره وهو المختار عندهم، وحكى ابن عقيل الكراهة عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبووائل، والشعبي ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب، وأما إذا قرأ القرآن خارج الحام في موضع ليس فيه غسالة الناس نحو مجلس الحامي والثيابي فقال أبو حنيفة: لا يكره. ويكره عند محمد.

ويـرى المـالكية والشافعية عدم كراهية قراءة القرآن في الحمام وبه قال النخعي . (١)

17 ـ وأما الذكر والتسبين في الحمام فلا بأس للمستترفيه، فإن ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه، ولما روي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه دخل الحمام فقال: لا إله إلا الله . (٢) وروي عن المنب يا

# يذكر الله على كل أحيانه. (١)

# الصلاة في الحمام وعليه وإليه:

18 - ذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، والخنابلة في رواية إلى أن الصلاة في الحام صحيحة ما لم يكن نجسا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٢) وفي لفظ: «أينها أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد». (٣) ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء.

ويسرى الحنابلة في رواية أخرى وهي المعتمد عندهم أن الصلاة في الحمام لا تصح بحال، لقول الرسول عليه «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة»، (٤) ولأنه مظنة النجاسات، فعلق الحكم عليه دون حقيقته. ويصلى فيه لعذر، كأن حبس فيه، ولم يمكنه الخروج، ثم

<sup>(</sup>۱) الفتــاوى الهنــدية ٥/ ٣١٦، والقليوبي ١/ ١٢٠، وكشاف القناع ١/ ١٥٩، ١٦٠، والمغني ١/ ٢٣٢، ٢٣٣ (٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١) حديث: «أن النبي على كان يذكر الله على كل أحيانه». أخرجه مسلم ٢٨٢/١ - ط الحلبي) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهدورا...» أخرجه مسلم (١/ ٣٧١ ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) حديث: « أينها أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد». أخسرجه البحساري (لفتح ٦/ ٤٥٨ ـ السلفية) ومسلم (١/ ٣٧٠ ـ ط الحلبي) من حديث أبي ذر، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) حديث: «الأرض كلها مسجد إلا الحيام والمقبرة». أخرجه أبوداود (١/ ٣٣٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١/ ٢٥١ - ط دائرة المعارف العشانية) من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

لا يعيد صلاته ولوزال العذر في الوقت وخرج منها، لصحة صلاته. ولا فرق عندهم في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء وبين البيت الذي تنزع فيه الثياب والأتون، وكل ما يغلق عليه باب الحمام، لتناول الاسم له. (1)

وعلى هذا الخلاف الصلاة على سطح الحمام، لأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حكمه. 10 - وفي الصلاة إلى الحمام قال محمد: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى الحمام، ثم تكلم فقهاء الحنفية في معنى قول محمد هذا فقال بعضهم: ليس المراد به حائط الحمام، وإنها المراد به المحم وهو الموضع الذي يصب فيه الحميم، وهو الماء الحار، لأن ذلك موضع الأنجاس. واستقبال الأنجاس في الصلاة مكروه. وأما إن استقبل الخجر والمدر، فلا يكره. (٢)

# قطع من سرق من حمام:

17 - فرق الحنفية بين الليل والنهار: فإذا سرق من الحمام ليلا قطع، لأنه بني للحرز، وإذا

سرق منه نهارا لا يقطع، وإن كان صاحبه عنده، لأنه مأذون بالدخول فيه نهارا، فاختل الحرز، وما اعتاد الناس من دخول الحمام بعض الليل فهو كالنهار. (١)

وذهب المالكية والشافعية إلى أن من سرق من حمام نصابا من آلاته أو من ثياب الداخلين يقطع: إن كان دخله للسرقة لا للاستحمام، أو نقب حائطه ودخل من النقب أو تسور وسرق منه سواء كان للحمام حارس أم لا. أما إن سرق الحمام من بابه أو دخله مغتسلا فسرق لم يقطع لأنه خائن. (٢)

وعند الحنابلة يقطع سارق الحام إن كان للمتاع حافظ، سواء كان صاحب الثياب المسروقة أوغيره. فإن لم يكن لها حافظ فلا يقطع، لأنه مأذون للناس في دخوله، فجرى عرى سرقة الضيف من البيت المأذون له في دخوله. وإليه ذهب إسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر لأنه متاع له حافظ. (٣)

وتفصيل ذلك في مصطلح: «سرقة».



<sup>(</sup>١) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٠٤ ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۲۶۰، ۲۰۲، ۲۰۲، والفتاوی الخانية على هامش الفتاوی الهندية ۱/ ۲۹، والمدونة الكبری ۱/ ۲۰۰، والمسرح الصغير ۱/ ۲۲۷، والمقوانين الفقهية/ ۵۶، والقليوبي ۱/ ۱۲۰، والمجموع ۱/ ۱۸۱، والمغني ۲/ ۲۷، وكشاف القناع ۱/ ۲۹۶، ۲۹۵

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۱/ ۲۹۷ ط دار صادر، والفتاوى الهندية ما ۱۹۷

<sup>(</sup>۲) جواهر الإكليل ۲/ ۲۹۲، وحاشية البناني على هامش المزرقاني ۸/ ۱۰۲ ـ ط دار الفكر، وروضة الطالبين، ١٠/ ١٤١ ط المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٢٥١

والمعنى الاصطلاحي لا يعدو المعنى اللغوي.

# حمو

### التعريف :

١ - حمو المرأة وحموها وحمها وحماها، أبو زوجها أو أخو زوجها، وكذلك من كان من قبل الزوج من ذوي قرابت فهم أحماء المرأة، وحماة المرأة أم زوجها، وحكى النووي إجماع أهل اللغة على ذلك.

وقـال ابن فارس: الحمء: أبــوالــزوج، وأبو امرأة الرجل.

وقال المحكم: وحمء الرجل أبوزوجته أو أخرها أوعمها. فحصل من هذا أن الحمء يكون من الجانبين كالصهر، وهكذا نقله الخليل عن بعض العرب. (٢)

وقالوا كل شيء من قبل المرأة فهم الأختان وقال ابن الأعرابي: الحماة أم الزوج، والختنة أم المرأة، ومن العرب من يبدل مكان الأختان الأصهار والعكس ومن العرب من يجعلهم كلهم أصهارا، (٣) وهذا على سبيل الغلبة.

# الحكم الإجمالي:

٢ ـ النظر والخلوة بالنسبة للحمو يختلف باختلاف أحوال الحمو.

ولقوله على «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب الا أن يكون ناكحا أوذا محرم» (٢) وإنها خص فيه الثيب بالذكر لأنها يدخل عليها غالبا، وأما البكر فمصونة في العادة، فهي أولى بذلك.

وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحة الخلوة بالمحارم. والمحرم: هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح. (٣) انظر (محرم).

٣ \_ الحموغير المحرم كأخي الزوج وكل من

<sup>(</sup>١) طرح التثريب في شرح التقريب ٧/ ٤١

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب - المصباح المنير - مادة: «حمو».

<sup>(</sup>١) سورة النور/ ٣١

<sup>(</sup>٢) حديث: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم». أخرجه مسلم (١٧١٠/٤ ـ ط الحلبي).

من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) طرح التثريب ٧/ ٤١

يمت بقرابة إلى الزوج، ماعدا المذكورين في السابق فحكمهم حكم الأجنبي في النظر والخلوة، والسكن، واستهاع الصوت، وقال في الإنصاف: وحرم نظر بشهوة أو مع خوف ثورانها لأحد عمن ذكرنا. (1)

وأما المس فالقاعدة في ذلك أنه متى حرم النظر حرم المس، لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة.

ولا يلزم عند الجمه ورمن حل النظر حل المس والخلوة كالشاهد ونحوه . (٢)

خلاف اللحنفية فمس المحرم لما يحل له نظره بغير شهوة جائز كالنظر. (٣)

والخلوة كذلك سواء في الدخول على النساء أو السكنى لحديث: «إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يارسول الله أفرأيت الحمو قال: «الحمو الموت». (٤)

والحديث محمول على من ليس بمحرم من الأحماء، وقد خرج هذا الكلام مخرج التغليظ،

لأنه على فهم من السائل طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم. (١)

ولتفصيل ذلك راجع بحث: (أجنبي ا قرابة، استمتاع، اشتهاء ـ ومحرم).

# حميل

ر: حمالة ، كفالة



(۱) السدسسوقي على الشسرح الكبسير ٢/ ١٢ ٥ شرح روض الطالب ٣/ ٢٨ ي - ٤٣٢ ، الشرقاوي على التحرير ٢٤ ٣٤٦ / ٣٤٦

<sup>(</sup>۱) مطالب أولي النهى (٥/ ٢٠) والبيدائيع ٥/ ١٢٠ ، وشرح الروض ٣/ ١١٠ ، وبلغة السالك ١/ ١٠٦

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ١٢٠ و١٢٠، وابن عابدين ٥/ ٢٣٥

<sup>(</sup>٤) حديث: «إياكم والدخول على النساء ... » أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ٣٣٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٤/ ١٧١١ ـ ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر .

تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أوعلى سفر، أو

# حمية

### التعريف :

١ - الحمية - والحموة أيضا - في اللغة المنع، وهمى المريض ما يضره: أي منعه إياه فاحتمى

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء في الجملة عن هذا المعنى.

### الحكم التكليفي:

٢ ـ الحمية نوع من التداوي وهو مشروع. لحديث أسامة بن شريك: قالت الأعراب: يارسول الله ألا نتداوي؟ قال: «نعم عباد الله، تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا» . (٢) قالوا: يارسول الله ، وما هو؟ قال: «الهرم».

وقال ابن القيم: الأصل في الحمية: قوله

(١) لسان العرب.

جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، (١) فحمى المريض من استعمال الماء لأنه يضره. (٢)

وعن أم المنذر سلمي بنت قيس الأنصارية رضى الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ ومعه على بن أبي طالب، وعلي ناقه من مرض، ولنا دوال معلقة ، فقام رسول الله على يأكل منها وقام على يأكل منها فطفق رسول الله علي يقول لعلى: إنك ناقه حتى كف، قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به فقال النبي عظي لعلي: «من هذا أصب، فإنه أوفق لك». (٣)

وقال زيد بن أسلم: حمى عمر رضى الله عنه مريضا حتى أنه من شدة ما حماه كان يمتص النوى. قال ابن القيم: «وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء فتمنع حصوله، وإذا حصل فتمنع تزايده، وانتشاره. (٤)

<sup>(</sup>٢) حديث أسامة بن شريك: قالت الأعراب: يارسول الله . . . » أخرجه الترمذي (٤/ ٣٨٣ ـ ط الحلبي) وقال : «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٤٣ ، والمائدة/ ٦

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/ ٧٦، مطالب أولي النهي ١/ ٨٣٦، وروض الطالب ١/ ٢٩٥، وحاشية البجيرمي ١/ ٤٤٨، والطب النبوي لابن القيم ص١٠٣

<sup>(</sup>٣) حديث أم المنذر: «دخل علينا رسول الله على . . . » أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٣٩ - ط الحلبي) والترمذي (٤/ ٣٨٢ ـ ط الحلبي) وحسنه الترمذي

<sup>(</sup>٤) الطب النبوي لابن قيم الجوزية ص١٠٥

ولا يخفى أن الحمية يراعى فيها أصول الطب أو التجربة الصحيحة ليعرف المريض ما يحتمي منه من الأطعمة وما يحتمي لأجله من الأمراض.

وينظر مصطلح: «تداوي».

# حنث

#### التعريف:

١ - الحنث بالكسر في اللغة: الذنب العظيم،
 والإثم.

يقال: بلغ الغلام الحنث أي جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية، بالبلوغ. (١)

وجاء في القرآن الكريم: ﴿وكانوا يصرون على الحنث العظيم ﴾ . (٢)

والحنث والخلف في اليمين، ففي الأثر: في اليمين حنث أو مندمة . (٣)

والمعنى أن يندم الحالف على ما حلف عليه، أو يحنث في يمينه فتلزمه الكفارة.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك.

# حنتم

ر: آنية: أشربة.



<sup>(</sup>١) تاج العروس، المصباح المنير، مادة: «حنث»، والجمل ٢٥٣/١

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة/ ٢٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «في اليمين حنث أو مندمة». ورد بلفظ: «إنها الحلف حنث أو ندم». أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٨٠ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر، وفي إستاده راو ضعيف كما في البران للذهبي (١/ ٣١٠ - ط الحلبي) وذكر في روياته هذا الحديث.

### الألفاظ ذات الصلة:

# أ ـ النقض:

٢ - النقض ضد الإبرام، يقال: نقض العهد،
 واليمين، والبناء والحبل: أبطله، وفي المحكم:
 النقض هو: إفساد ما أبرم من عهد أويمين أو عقد أو بناء. (١)

قال الله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيهان بعد توكيدها ﴾(١)

وقال جل شأنه: ﴿ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا﴾. (٣)

### ب ـ النكث:

٣- هومن نكث اليمين، والعهد نكثا: إذا نقضه، ونبذه، (٤) وفي التنزيل: ﴿ وإن نكثوا أيانهم من بعد عهدهم، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيان لهم (٥)

### جـ ـ البر:

٤ - هوفي اللغة: الخيروالفضل، يقال: بر
 الرجل يبربرا فهوبروبار: أي صادق، وتقي،

وفي الاصطلاح: الموافقة لما حلف عليه، وبرفي القول واليمين صدق فيهما. (١)

# د ـ الخلف :

هومن أخلف الرجل وعده: لم يعرف به،
 وفي الأثر آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،
 وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان». (٢)

# الحكم التكليفي:

7- لا يغير اليمين حال المحلوف عليه عها كان عليه قبل اليمين: وجوبا، وتحريها، وندبا، وكراهة، وإباحة، وبناء على ذلك: إن حلف على فعل واجب، أو ترك حرام فيمينه طاعة، والإقامة عليها واجبة، والحنث معصية، وتجب به الكفارة.

وإن حلف على ترك واجب، أو فعل حرام، فيمينه معصية ويجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه عند الجمهور، وتفصيله في (أيهان ف/١٢٢) وإن حلف على فعل نفل، فالإقامة على ذلك طاعة، والمخالفة مكروهة، وعليه كفارة بالحنث لخبر: «إذا حلفت على يمين

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل/ ۹۱

<sup>(</sup>٣) سورة النحل/ ٩٢

<sup>(</sup>٤) تاج العروس.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة/ ١٢

<sup>(</sup>١) تاج العروس، القوانين الفقهية ص١٠٨

<sup>(</sup>٢) حديث: «آيـة المنسافق ثلاث ... » أخرجه البخاري (٢) حديث: «آيـة المنسافية) ومسلم (١/ ٧٨ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير». (١)

وإن حلف على ترك نفل، فاليمين مكروهة والإقامة عليها مكروهة. وإن حلف على مباح كدخول دار، ولبس ثوب أو تركها فله أن يقيم على اليمين وله أن يحنث، والأفضل عند الجمهور وفي الصحيح عند الشافعية - الإقامة على اليمين لقوله تعالى: ﴿ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾ . (٢)

وفي الجملة إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير (٣) لقوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل (٤) ولما فيه من تعظيم اسم الله تعالى (٥).

ما يقع فيه الحنث من الأيان.

٧ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحنث لا يقع

إلا في اليمين المنعقدة، ثم اختلفوا فيما تنعقد عليه اليمين، فاتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد على المستقبل كوالله: لا أفعل كذا، أو لأفعلن كذا ونحوذلك فيحنث في هذه اليمين بمخالفتها في المستقبل، أما على المأضي، كأن يقول كاذبا، وهو عالم: والله ما فعلت كذا فذهب الجمهور إلى عدم انعقادها، لأن اليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر، والحنث ولا يتصور البرفي اليمين على الماضي، لأن اليمين للحث والمنع، ولا يتصور حث، ولا منع على ماض.

فلا يكون الحنث إلا في اليمين التي قصد عقدها على المستقبل. أما يمين الماضي، وهي ما يسمى اليمين الغموس فيستغفر الله ولا كفارة فيها، وقال الشافعية: تنعقد على الماضي ويحنث في الحال، وتجب عليه الكفارة لأنه حلف بالله وهو مختار كاذب، فصار كما لو حلف على مستقبل. (١)

أما يمين اللغو: فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حنث فيها: ولكنهم اختلفوا في صورتها: فقيل هي: ما يسبق على لسان الرجل من غير قصد، كأن يقول: لا، والله، بلى، والله. وينظر التفصيل في مصطلح (أيهان).

<sup>(</sup>۱) حديث : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها...» أخسرجه البخاري (الفتح ۱۱/۱۱ه ـ ط السلفية) ومسلم (۳/ ۱۲۷٤ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالرحمن بن سمرة.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل/ ٩١

<sup>(</sup>٣) الإنصاف ١١/ ٢٨

<sup>(</sup>٤) حديث: « من حلف على يمين. . . » أخسرجه مسلم (٤) حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٣/ ١٨، وابن عابدين ٣/ ٢٦، وروضة الطالبين ١١/ ٢٠ - ٢١، أسنى المطالب ٤/ ٢٤٨ والمغني ٨/ ٨٨ وكشاف القناع ٦/ ٢٣٠

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳/ ۱۵، وشرح الزرقاني ۳/ ۵۷، وأسنى المطالب ٤/ ۲٤٠ ـ ۲٤۱، وروضــة الطالبـين ۲/۱۱، وكشاف القناع ٦/ ۲۳۵

### سبب وجوب الكفارة:

٨ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الكفارة تجب
 على من حنث في اليمين المنعقدة، ولكنهم
 اختلفوا في سبب الوجوب.

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى أن سبب وجوب الكفارة هو اليمين، وأما الحنث فيها فليس سببا في وجوب الكفارة إنها هو شرط فيه، وذهب الشافعية إلى أن سبب وجوب الكفارة هو اليمين، والحنث عبعا (١)

والتفصيل في مصطلح: (أيهان ـ كفارة).

# الكفارة قبل الحنث:

4 - احتلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل الحنث، فقال المالكية في المعتمد والشافعية: يستحب تأخير التكفير عن الحنث، ويجوز التكفير قبل الحنث، وقيد الشافعية ذلك بها لو كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية.

وقال الحنابلة: يجوز التقديم، وإن كانت الكفارة صوما، ويستوي التقديم والتأخير في الفضيلة، وقال ابن أبي موسى: التأخير أفضل، وعند الحنفية وهو غير المعتمد للمالكية

لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث. (١) والتفصيل في مصطلحي (أيهان، وكفارة).

# ما يقع فيه الحنث :

١٠ - الأصل المرجوع إليه، في البروالحنث هو البياع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين، وقد يقيد بنية تقترن به، أو بإصطلاح خاص أو قرينة . (٢)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (أيهان).

### وقت وقوع الحنث :

11 - لا يقع الحنث في اليمين المطلقة إذا كانت على الإثبات، إلا بعد اليأس من البربها، وأما التي على النفي فيحنث بمجرد الفعل عند الجمهور، أما عند المالكية فيحنث بمجرد العزم على الضد.

أما المؤقتة ، فيقع الحنث بآخر وقتها، (٣) والتفصيل في (أيهان).

# حنث الناسي، والمكره، والجاهل:

١٢ ـ ذهب جمه ور الفقهاء إلى أن الحالف إن

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳/ ۲۰، الدسوقي ۲/ ۱۳۴، جواهر الإكليل ۱/ ۲۲۹، روضة الطالبين ۱۱/۱۱، أسنى المطالب ٤/ ۲۹۰ ـ ۲۹۰، والمغنى ٨/ ۷۱٤

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة، وكشاف القناع ٦/ ٢٤٣ - ٢٤٤

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۱۱/ ۲۷، شرح الزرقاني ۳/ ۲٦، ابن عابدين ۳/ ۷۷، ۱۰۰، الدسوقي ۲/ ۱۲۲ و ۱۶۱ ـ ۱۶۲ (۳) ابن عابدين ۳/ ۰۰، الدسوقي ۲/ ۱۶۲، روضة الطالبين (۸/ ۷۸، أسنى المطالب ٤/ ۲۷۲، المغنى ٨/ ٦٨٤.

فعل المحلوف عليه ناسيا فلاحنث، إذا كانت اليمين بغير الطلاق، والعتاق، والجاهل عندهم كالناسي فلا يحنث بفعله، أما المكره فيحنث في الإكراه غير الملجىء ولا يحنث في الإكراه الملجىء.

وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه إذا وجد القـول، أو الفعـل المحلوف عليه على وجه الإكـراه أو النسيان، أو الجهـل فلا يحنث سواء أكانت اليمين بالله، أم بالطلاق لخبر «تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». (1)

والتفصيل في (إكراه) و(أيمان).

وذهب الحنفية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع النسيان ولو مع الإكراه، أو الإغماء، أو الجنون ونحوها.

وذهب المالكية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع النسيان. (١)

# 义

(١) حديث: «تجاوز الله عن أمتي. . . » أخرجه الحاكم
 (١) ١٩٨/٢ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله
 بن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

# حوالة

التعريف:

١ ـ الحـوالـة في اللغة: من حال الشيء حولا
 وحؤولا: تحول. وتحـول من مكـانـه انتقـل عنه
 وحولته تحويلا نقلته من موضع إلى موضع.

والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا، فإذا أحلت شخصا بدينك فقد نقلته إلى ذمة غير ذمتك .(١)

٢ ـ والحوالة في الاصطلاح: نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فمتى تم الإيجاب والقبول تحميلا وتحملا لأداء الدين من المحتمل إلى الدائن، بين اثنين من الشلاثة الأطراف المعنية، الدائن والمدين والملتزم بالأداء، مع الاستيفاء لسائر الشرائط التي ستأتي، فقد تم هذا النقل من الوجهة الشرعية.

مثال ذلك أن يقول للدائن قائل: لك على فلان دين مقداره كذا فاقبل حوالته على، فيقول الدائن: قبلت. أو يبتدىء الدائن فيقول لصاحبه: لي على فلان كذا، فاقبل دينه عليك

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۳/ ۵۰ والدسوقي ۲/ ۱۶۲ وروضة الطالبين ۱۱/ ۷۸ وأسني المطالب ٤/ ٣٧٢ والمغني ۸/ ٦٨٤

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة : وحول؛

حوالة، فيجيب: قد فعلت. (١)

٣ ـ بعد هذا التعريف يتبين مايلي:

أ- أن المحيل هو المدين، وقد يكون دائنا أيضا باعتبار آخر (كما سنرى)، وهو طرف في العقد إذا باشره بنفسه أو أجازه.

ب ـ وأما المحال، فهو الدائن، وهو أبداً طرف في العقد، إما بمباشرته، وإما بإجازته.

ويقال له أيضا: حويل، ومحتال (بصيغة اسم الفاعل). ولا يقال: محال له، أو محتال له، لأن هذه الصلة لغو-كها قال في المغرب وإن أثبتها البعض، وتكلف ابن عابدين تصحيحها. (٢)

ج - وأما المحال عليه (ويقال له أيضا: حويل، بزنة «كفيل»، ومحتال عليه) فهو الذي التزم لأحد الآخرين بدينه على ثانيها، وهو أيضا أبدا طرف في العقد، على ما نحو ما ذكر في المحال.

د\_وأما المحال به، (ويقال: المحتال به) فهو الدين نفسه الذي للمحتال على المحيل، وهو هنا محل عقد الحوالة.

(۱) الزيلعي على الكنر ١٧١/٤ وقد أخذت المجلة بهذا التعريف في المادة/٦٧٣، والبدائع ١٧/٦ وفتح القدير ٥/٤٤ والبحر على الكنز ٢٤٠/٦ وحاشية التحفة على ابن سودة ٢/٣٣ ومغني المحتاج ١٩٣/٢ ونهاية المحتاج ٤/٨٠٤ والباجوري على ابن قاسم ٢٩١/١ وشرح منتهى الإرادات ٢٦/١

(٢) ابن عابدين ٤/٢٨٩

ألفاظ ذات صلة:

أ ـ الكفالة أو الضهان :

٤ ـ الكفالة أو الضان لغة : الالتزام بالشيء. (١)

وفي الاصطلاح: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. (٢)

والفرق بين الحوالة والكفالة أو الضهان: أن الحوالة نقل للدين من ذمة إلى ذمة أخرى، أما الكفالة أو الضهان فهوضم ذمة إلى ذمة في الالتزام بالحق فها متباينان، لأن بالحوالة تبرأ ذمة المحيل، وفي الكفالة لا تبرأ ذمة المكفول.

ب - الإبراء:

الإبراء لغة: التنزيه والتخليص والمباعدة
 عن الشي.

واصطلاحا: إسقاط الشخص حقاله في ذمة آخر أو قبله . (٣)

والفرق بين الحوالة والإبراء، أن الحوالة نقل للحق من ذمة إلى ذمة، والإبراء إسقاط للحق.

الحكم التكليفي

٦ - الحوالة بالدين مشروعة يدل لذلك مايأتي :

أ ـ السنة:

٧ - روى أبسوهسريسرة رضي الله عنسه أن

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «ضمن»

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/٠٥٥

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية ٢/١٤ (ف/١)

رسول الله على مليء فليتبع»، (١) وفي لفظ عند أتبع أحدكم على مليء فليتبع»، (١) وفي لفظ عند الطبراني في الأوسط: «ومن أحيل على مليء فليتبع» (٢) وفي آخرعند أحمد وابن أبي شيبة: «ومن أحيل على مليء فليحتل» (٣) وقد يروى بفاء التفريع: «وإذا أحلت على مليء فاتبعه»، (٤) فيفيد أن ما قبله علته، أي أن مطل فاتبعه»، (٤) فيفيد أن ما قبله علته، أي أن مطل أهل الملاءة واليسار ظلم محرم في الإسلام، فلا يخشينه مسلم فيأبي من خشيته قبول الحوالة على مليء بل إنه لمأمور بقبولها. (٥)

(١) نيل الأوطار ٥/٢٣٧ قال جمهور المحدثين: إن تاء (فليتبع) مشددة، والاستعال القرآني يؤيده: «فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» سورة البقرة/١٧٨ ولكنهم ينقلون عن الخطابي أن الصواب في الحديث التخفيف من حيث الرواية.

وحديث: « مطل الغني ظلم...». أخرجه البخاري (الفتح ٤٦٤/٤ ـ ط السلفية) ومسلم (١١٩٧/٣ ـ ط الحلبي)

(٢) حديث: « ومن أحيل على مليء فليتبع». أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الرابة (٤/ ٦٠ ـ ط المجلس الهندي العلمي).

(٣) حديث: « ومن أحيل على مليء فليحتل». أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٧٩ ـ ط الدار السلفية ـ بمبي) وإسناده صحيح.

(٤) حديث: «وإذا أحلت على ملي، فاتبعه». أخرجه الترمذي (٤) حديث: «وإذا أحلت على ملي، فاتبعه». أخرجه الترمذي (٩٢/٣) من حديث عبدالله بن عمر وأعله البوصيري بالانقطاع بين يونسبن عبيد ونافع.

(٥) فتح القدير على الهداية ٥/٤٤٤ والبجيرمي على المنهج ٣٠/٣

والمطل في الحديث فسره الأزهري بإطالة المدافعة ويقرب منه ما قاله ابن سيده من أنه التسويف في الوعد. والمليء =

### ب- الإجساع:

٨ - انعقد الإجماع على مشروعية الحوالة. (١)

### ج ـ القياس:

٩ - الحوالة مقيسة على الكفالة، بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه وقادر على تسليمه، وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين، فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك. والحاجة تدعو إلى الحوالة، والدين يسر. واستدل الحنفية بقياس المجموع على آحاده: ذلك أن كلا من نوعي الحوالة (المطلقة أو المقيدة) يتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام والإيفاء، وأمره بالتسليم إلى المحال، وتوكيل والإيفاء، وأمره بالتسليم إلى المحال، وتوكيل المحال بالقبض منه. وما منها خصلة إلا وهي جائزة على الانفراد، فلتكن كذلك عند الاجتماع، بجامع عدم الفرق. (٢)

• ١ - واختلفوا في قبول المحال للحوالة المأمور به في الحديث، هل هو أمر إيجاب، أم ندب أم إباحة؟ قال بالأول أحمد وأبو ثور وابن جرير. لأنه الأصل في صيغة الأمر، وقال بالثاني: أكثر أهل العلم، ومنهم من يصرح بتقييده بأن يكون المليء ليس في ماله شبهة حرام.

أو الملي في الفقه هو الغني المقتدر على السداد كما في
 المصباح أو هو الثقة الغنى كما في اللسان.

<sup>(</sup>١) مطالب أو لي النهى ٣٢٤/٣

<sup>(</sup>٢) السزيلعي على الكنسز ٤/٤/٤، ومطالب أولي النهى الكدرة

وإنها صرفوا الكلام عن ظاهره إلحاقا للحوالة بسائر المعاوضات، لأنها لا تخلو من شوب معاوضة.

واستظهر الكهال بن الههام أنه أمر إباحة، لأن أهـ الملاءة قد يكون فيهم اللدد في الخصومة والمطل بالحقوق، وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله، بل بالتباعد عنه واجتنابه. فمن عرف منهم بحسن القضاء استحب اتباعه، تفاديا للمساس بمشاعره، وتنفيسا عن المدين نفسه، ومن جهل حاله فعلى الإباحة، إذ لا ترجيح بلا مرجع. (١)

وبعض الشافعية يجعل الملاءة شيئا، وكلا من الإقرار بالدين وعدم الماطلة شيئا آخر. وذلك إذ يقول: (يسن قبولها على مليء، مقر، باذل، لا شبهة في ماله). (٢)

### حقيقة عقد الحوالة وحكمة مشر وعيتها:

11 - يرى الحنفية والحنابلة (٣) وهو الأصح عند الشافعية ، أن الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين، ونسب النص عليه إلى الشافعي نفسه

لأن كل واحد ملك بها ما لم يكن يملك، فكأنها المحال قد باع ما له في ذمة المحيل بها لهذا في ذمة مدينه.

وعبارة صاحب المهذب من الشافعية: (الحوالة بيع في الحقيقة: لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بها للمحيل في ذمة المحال عليه بها أو أن المحيل يبيع ماله في ذمة المحال عليه بها عليه من الدين).

وجزم به ابن رشد الحفيد من المالكية أول كلامه، إذ يقول بإطلاق: (والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين).

فالحوالة، على هذا، بيع دين بدين، أو كما يقول في الحاوي الزاهدي: (هي تمليك الدين من غير من هو عليه)، والقياس امتناعه، ولكنه جوّز للحاجة، رخصة من الشارع وتيسيرا. فكشيرا ما يكون المدين مماطلا، يؤذي دائنيه بتسويفه وكذوب وعوده، أو بمشاغباته وضيق ذات يده، وربا كان له دين على آخر هو ألين عريكة، وأحسن معاملة، وأوفر رزقا، فيرغب دائنو الأول في التحول إلى هذا توفيرا للجهد والوقت، واتقاء لأخطار الخصومات، وتحصيلا لجزء من المال عاطل، يمكن أن تنمي به ثروة، أو تسد به خلّة. فرخص في الحوالة من أجل هذا وما شاكله، إذ لولم تشرع لفات كل هذه الأغراض الصحيحة، ولحاقت بالدائنين أضرار عمة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والعكس

<sup>(</sup>١) فتح القدير على الهداية ٥/٤٤٤ والبجيرمي على المنهج ٣/٣٠ والمغني لابن قدامة ٥/٠٦

<sup>(</sup>٢) حاشية الباجوري على ابن قاسم ٣٩١/١ ونهاية المحتاج على المنهاج بحواشيها ٤٠٨/٥، والبجيرمي على المنهج ٣/١١٩/١

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ٥٤/٥ والأشباه والنظائر بحاشية الحموي ٢١٣/٢

صحيح أيضا: فربها كان المحال عليه مماطلا، وكان المحال أقدر من المحيل على استخلاص الحق منه، ولولا الحوالة لطال عناء الدائن الضعيف، أو لضاع ماله. وليس في كل وقت يتاح الوكيل الصالح، وإن أتيح فقلها يكون بغير أجر. على أن الوكالة لا تغني في الحالة الأولى، لأنها عقد غير لازم: فقد يوكل المدين الماطل دائنه في استيفاء الدين، ويسلطه على تملكه بعد قبضه، تحت ضغط ظروف خاصة، ثم بعد قبضه، تحت ضغط ظروف خاصة، ثم لا يلبث أن يعزله قبل قبضه، فيعود كها بدأ. (١) لا يلبث أن يعزله قبل قبضه، فيعود كها بدأ. (١) رأي الذاهبين إلى أن الحوالة بيع عين بعين رأي الذاهبين إلى أن الحوالة بيع عين بعين تقديرا.

وقد يوضحه أن المقصود بالدين هو الماصَدقُ (٢) الخارجي له، إذ المعاني الكلية القائمة بالذمة، كمائة ثوب أو دينار، لا تعني لذاتها \_ وكذا لا يبعد عنهم الرأي القائل بأنها

بيع عين بدين ـ وهـ ذا قد يقرب من مذهب الحنفية إذا كانت الحوالة مقيدة على ما قرره النزاهدي، إذ المقصود عندهم بالمبيع عينه، لتعلق الحاجة بمنفعتها الذاتية، أما المقصود بالثمن فهاليته. ولذا يكون للمشتري تسليم مثله مع بقائه، ولوتلف أو استحق لا يبطل العقد، ويسلم المثل، نعم في الحوالة المطلقة التي تفرد بها الحنفية لا يتصور معنى البيع على حال، وهي بالحالة (الكفالة) أشبه. (1)

17 ـ على أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم لا يسلمان بأن الحوالة واردة على خلاف القياس وإن كان فيها بيع دين بدين. وفي ذلك يقرر ابن القيم في أعلام الموقعين أن امتناع بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع. وإنها ورد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء، والكاليء هو الشيء المؤخر الذي لم يقبض، كما لوأسلم شيئا في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، فهذا في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كاليء بكاليء.

وأما بيع الدين بالدين فهو على أربعة وجوه:

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين على البحر ٢٧٤/٦ ومثله في الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢١٣/٢، وبداية المجتهد ٢٩٩٩، والمهذب ٢٩٣٧/١

<sup>(</sup>٢) الماصدق في اصطلاح علماء المعقول هو كلمة مركبة من حرف النفي والفعل الماضي من الصدق، معناها ما يتحقق به مدلول اللفظ في الوجود. ويجعلون إعرابها بحركة على الحرف الأخير (القاف) كما لو كانت كلمة واحدة. فالماصدق الخارجي بالنسبة الى الدين هو ما يتحقق به مدلوله من الأعيان الخارجية لأن الاستيفاء هو مقصود الدائن من دينه، وليس مجرد شغل ذمة المدين به شغلا اعتباريا.

<sup>(</sup>۱) جامع الفصولين ۱۹٤/۱. ونص عبارتهم: «قضية العقد في جانب المبيع ثبوت الملك في العين، وقضيته في جانب الثمن وجوب الثمن في الذمة»، لكنهم استئنوا ما إذا كان الثمن بطبيعته سلعة محضة (جامع الفصولين ۱۹۶۱ - ۱۹۵۷) وهي حالة المقايضة، وفيها يكون كل من العوضين في المبايعة مقصودا بالذات لمنفعته لا لماليته فقط. والحموي على الأشباه ۱۵۸/۲ والحواشي على النهاية شرح المنهاج ۱۸/۶٤.

إما أن يكون بيع واجب بواجب كالصورة التي ذكرنا، وهو الممنوع، أو يكون بيع ساقط بساقط (كما في صور المقاصة)، (١) أو يكون بيع ساقط بواجب (كما لوباعه دينا له في ذمته، بدين آخر من غير جنسه)، فقد سقط الدين المبيع ووجب عوضه، أو يكون بيع واجب بساقط (كما لو اشترى من مديونه قمحا على سبيل السلم بالدين الذي له عليه فقد وجب له عليه دين، وسقط عنه غيره). وقد حكى بعضهم الإجماع على امتناع هذا شرعا، ولا إجماع فيه.

ونقل تلميذه ابن القيم عنه اختيار جوازه، ثم قال: وهو الصواب، إذ لا محذور فيه، وليس بيع كاليء بكاليء فيتناوله النهي بلفظه، ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى. فإن المنهي عنه قد شغلت فيه الذمتان بغير فائدة: فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما شغلت ذمته بغير فائدة. وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منها غرض صحيح، ومنفعة مطلوبة، وذلك ظاهر في مسألة التقاص: فإن ذمتها تبرأ من أسرها، وبراءة الذمة مطلوب لها وللشارع. وأما في الصور تين الأخرتين: فأحدهما يعجل وأما في الصور تين الأخرتين: فأحدهما يعجل

براءة ذمته والآخرينتفع بربحه، يعني فثم نفع في مقابلة نفع، فتجوز، كما في بيع العين بالدين سواء اتحدت الذمة أم اختلفت. (١)

١٤ ـ وهناك أقوال أخر أجملها السيوطي في ستة: (٢)

۱ ـ بيع .

۲ \_ استيفاء .

٣ ـ بيع مشتمل على استيفاء.

٤ ـ استيفاء مشتمل على بيع.

٥ \_ إسقاط بعوض.

٦ ـ ضمان بإبراء .

10 ـ والصحيح عند الحنابلة أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره وليست الحوالة بيعا، لأنها لوكانت بيعا لكانت بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض، وليست في معنى البيع لعدم العين فيها، وهذا موافق للمعتمد عند الحنفية، إذ يقولون: (الحوالة ما وضعت للتمليك، وإنها وضعت للنقل)، أو لقول بعض الشافعية، كما يفهم من عبارة صاحب المهذب: (إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه، وبرئت ذمة المحيل، لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق، أو بيع حق،

<sup>(</sup>۱) يتضح من سياق كلامه أن مراده بالدين الواجب هو الثابت الذي ينشئه العقد نفسه لا الواجب قبلا، وكذا مراده بالساقط الدين الذي يسقطه من الذمة العقد نفسه وبهذا التفسير يصبح كلامه واضح الصور.

<sup>(</sup>۱) النهاية وحواشيها على منهاج الـطالبين ٤٠٨/٤، أعـلام الموقعين ٢/٨٨٨ ــ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٣٦

وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل). (١) وهوعند المالكية صريح كلامهم في تعليل شريطة تساوي الدينين قدرا وصفة: هذا ابن رشد الحفيد نفسه \_ على خلاف ما تقدم له ـ يعود فيقول: (لأنه إن اختلفا في أحدهما كان بيعا ولم يكن حوالة) فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين. إلا أن يكون تأويل كلامه ما قاله بعض المالكية: (إن الحوالة من أصلها مستثناة من بيع الدين بالدين، فهو لازم لها، إلا أنه إذا استوفيت شرائط الصحة كان ذلك هومحل الرخصة) وإذن يظل المالكية \_ قولا واحدا \_ مع القائلين بأن الحوالة مستثناة من بيع الدين. ولكن الواقع أن الخلاف ثابت عندهم، غيرأن أكثرهم على أنها مستثناة من بيع الدين بالدين . (۲)

١٦ \_ وإليك ما قاله ابن تيمية :

الوجه الثاني: (يعني مما يبين أن الحوالة على فق القياس) أن الحوالة من جنس إيفاء الحق،

لا من جنس البيع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل، ولهذا ذكر النبي على الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»: (١) فأمر المدين بالوفاء، ونهاه عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء. وهذا كقوله بقبلى: ﴿فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالمعروف، وأمر المدين أن يؤدي بإحسان. (١) أمر المستحق أن يطالب بالمعروف، وأمر المدين أن يؤدي بإحسان.

ووفاء المدين ليس هو البيع الخاص، وإن كان فيه شوب معاوضة . (٣)

# تقسيم الحوالة وبيان أنواعها:

١٧ ـ تتنوع الحوالة عند الحنفية، إلى نوعين أصليين:

١ \_ حوالة مقيدة .

٢ \_ وحوالة مطلقة .

ثم تتنوع الحوالة المطلقة، بدورها، إلى نوعين فرعيين:

وفق القياس) أن الحوالة من جنس إيفاء الحق،

(١) ابن عابدين على الدر المختار ٢٩٤/٤، والمهذب
(٣٣٨/١، والمغني لابن قدامة ٥٤/٥، والإنصاف

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢ / ٣٠٠ (والمراد أنه إذا اعتبر من قبيل البيع أصبح خاضعا لحكم بيع الدين بالدين الذي ورد فيه النهي عن بيع الكاليء). والخرشي على خليل بحاشية العدوي ٤ / ٢٣٤، والدسوقي على الشرح الكبير ٢٣٥/٣

<sup>(</sup>١) حديث: « مطل الغني ظلم، وإذا. . .». سبق تخريجه ف/٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/١٧٨

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين ٢/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠، والأشباه والنظائر مع الحموي ٢/ ٢٠٩ ـ ٢١٠

١ \_ حوالة حالّة.

٢ ـ وحوالة مؤجّلة.

ويمكن أيضا أن تتنوع الحوالة المقيدة إلى أنواع فرعية:

١ ـ حوالة مقيدة بدين خاص.

٢ \_ حوالة مقيدة بعين هي أمانة ، كالوديعة .

٣ ـ حوالة مقيدة بعين مضمونة، كالمغصوبة.

هذا، وتوجد حالة خاصة للحوالة لا تخرج عن هذين النوعين، هي السفتجة في بعض صورها.

والسفتجة ورقة تكتب للمقرض في بلد ليستوفي نظير قرضه في بلد آخر إتقاء لخطر الستوفي نظير قرضه في بلد آخر إتقاء لخطر الطريق المحتمل، لو أن صاحب المال سافر بهاله إلى البلد الذي يقصده، فيلتمس من يحتاج إلى المال هنا وله مال أو دين في البلد الآخر، فيقرضه المال هنا على أن يستوفيه هناك من وكيل المقترض، أو من مدينه في ذاك البلد.

ونظرا لأن بعض صور السفتجة قرض محض مشروط الوفاء في بلد آخر، وبعضها يتوافر فيها معنى الحسوالة، فقد أفرد لها بحث في آخر موضوع الحوالة.

## أولا \_ النوعان الأصليان للحوالة :

١٨ ـ قد يقيد قضاء دين الحوالة بأن يكون من
 مال المحيل الذي عند المحال عليه أو في ذمته.
 وقد لا يقيد بذلك. ففى الحالة الأولى، تكون

الحوالة مقيدة، وفي الحالة الثانية، تكون حوالة مطلقة.

وفي الحوالة المطلقة قد لا يكون للمحيل عند المحال عليه عين - بغصب أو إيداع أو نحوهما - أو لا يكون له في ذمته دين بسبب ما - كمعاوضة أو إتلاف أو غيرهما - فيقبل الحوالة متبرع لم تتوجه عليه للمحيل أية حقوق . وقد يكون شيء من ذلك لكن الحوالة أرسلت إرسالا ، ولم تقيد بشيء من ذلك . (١) وإذن يمكن تفسير كل من الحوالة المطلقة والمقيدة كمايلي :

19 - الحسوالة المقيدة: هي التي تقيد بدين للمحيل على المحال عليه، أو بعين له عنده، أمانة كانت أم مضمونة.

مثال ذلك: أن يقول المدين لآخر: أحلت فلانا عليك بالألف التي لي في ذمتك، فيقبل (المحال عليه)، أو يقول له: أحلت فلانا عليك بالألف التي له عليَّ، على أن تؤديها إليه من الدنانير التي أو دعتكها. أو على أن تؤديها إليه من الدنانير التي اغتصبتها مني، فيقبل (المحال عليه)، ويجيز المحال في الأحوال كلها.

٢٠ ـ والحوالة المطلقة : هي التي لم تقيد بشيء
 من ذلك، ولـ وكان للمحيـ ل لدى المحال عليه
 شيء تمكن التأدية منه.

مشال ذلك: أن يرى رجل خير دائنا ومدينه يتشاجران فيقول للدائن: دينك عليَّ، ولا شأن

<sup>(</sup>١) البحر على الكنز ٦/٤٧٦ والبدائع ١٦/٦

لك بهذا، وإن لم يكن له علي شيء، فيقبل الدائن. أويقول المدين لغاصبه ـ سواء أكانت العين المغصوبة باقية أم تالفة ـ أحلت فلانا علي بالألف التي له علي (ولم يقل: على أن تقتضيه مما أستحقه عليك) فيقبل الغاصب، ويجيز المحال.

ومن الأمثلة ذات الأهمية العلمية: أنه إذا باع المدين الراهن العين المرهونة دون إذن من المرتهن، فإن هذا البيع لا يسلب حق المرتهن في حبس المرهون إلا أن يجيز هذا البيع فيكون عندئذ قد تنازل عن حقه في حبسه بمقتضى السرهن، أما إذا تمسك المرتهن بحقه ولم يجز البيع، فإن المشتري يتخيربين أن يصبر حتى يفك الرهن، أويرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ له البيع، بسبب العجز عن التسليم. (1)

فإذا آثر الانتظار فقد يطول أمده وحينئذ ربها بداله أن خير وسيلة لحل المشكلة أن ينقل الدين على نفسه بطريق الحوالة، ثم يفك الرهن بقضاء الدين عن الراهن ويتسلم المبيع المرهون، وبعد ذلك يرجع على الراهن بها دفع عن ذمته إلى المرتهن.

ثانيا - الأنواع الفرعية للحوالة:

أنواع الحوالة المقيدة:

٢١ ـ تبين تما سلف في الحوالة المقيدة، أنها عند

(١) مجمع الأنهر ٢/٧٧٥

الحنفية \_ بالتفصيل \_ أنواع ثلاثة:

١ \_ حوالة مقيدة بدين خاص.

٢ - حوالة مقيدة بعين هي أمانة: كالعارية والوديعة والعين الموهوبة - إذا تراضيا على ردها، أو قضى القاضي به - أو المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة.

٣ ـ حوالة مقيدة بعين مضمونة.

والعين المضمونة عند الإطلاق - كها هنا - إنها تنصرف إلى المضمونة بنفسها، أي التي إذا هلكت وجب مثلها، إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية - كالمغصوب، وبدل الخلع، والمهر، وبدل الصلح عن دم العمد، والمبيع بيعا فاسدا، والمقبوض على سوم الشراء (والعين المضمونة بنفسها هذه ملحقة بالديون فتكفل) -.

أما العين المضمونة بغيرها، فإنها لا يجري ضهانها على قواعد الضهان العامة، بل يكون لها ضهان خاص: وذلك كالمبيع في يد البائع ـ ولو بعد امتناعه من تسليمه إلى المشتري، إذ لا يصير بذلك غاصبا ـ وكالرهن في يد المرتهن، فإنه إذا هلك غير مضمون بمثل ولا قيمة، لكن فلاك المبيع في يد البائع يسقط الثمن عن المشتري، وجهلاك الرهن يسقط ما يقابله من المستري، وجهلاك الرهن يسقط ما يقابله من المدين عن الراهن. وما زاد من قيمته على

الدين يهلك عند الحنفية على حكم الأمانة، ولذا سمى مضمونا بغيره. (١)

أنواع الحوالة المطلقة :

٢٢ ـ الحوالة المطلقة نوعان:

# أ ـ حوالة حالّة :

۲۳ ـ وهي حوالة الطالب بدين حال على المحيل: إذ يكون الدين حالاً كذلك على المحيل عليه. الأن الدين يتحول في الحوالة، بالصفة التي كان عليها لدى المحيل، كما أن الكفيل يتحمل ما على الأصيل، بأي صفة كان (٢)

### ب ـ حوالة مؤجلة:

٢٤ - وهي حوالة اشترط فيها أجل معين، أو
 كانت بدين مؤجل على المحيل، أو المحال عليه
 وإن لم يصرح فيها بالأجل كشرط. إذ يكون
 المال على المحال عليه، إلى ذلك الأجل

(١) الأشباه والنظائر بحاشية الحموي ٢١١/٢ وفتح القدير على الهداية ٥/٠٥٠ وابن عابدين في رد المحتار ٢٦٨/٤ و٣٩٣

(٢) فإذا كان الدين مؤجلا على المحيل فأحال به على دين حال هل تكون حوالة حالة صحيحة؟ لم نر للحنفية نصا، ولكن قياس ما قالوه من صحة اشتراط تأجيل المحال يقتضي صحتها بل هي أولى، لأنها تبرع من جانب المحيل بالتخلي عن الأجل، وهكذا نص كثيرون غير الحنفية (ر:ف/٩١).

السابق، أو الذي استحدث بالشرط، لأن الفرض في حالة الشرط، أو العلم بالتأجيل على المحال عليه أن الحوالة كذلك قبلت. وفي حالة سبق الأجل في جانب المحيل إنها يتحول الدين بالوصف الذي كان عليه، اعتبارا بالكفالة. (1)

على أنها قد تفترقان في بعض جوانب الأجل: ففي الكفالة، إذا أجل الطالب الدين، ولم يضف الأجل المخيل، يصير الأجل مشروطا للأصيل - حتى لومات الكفيل، يبقى الله الدين على الأصيل مؤجلا. ولووقع ذلك في الحوالة، ولم يضف الأجل إلى المحال عليه وبالأولى إذا أضافه - لا يصير الأجل مشروطا في حق الأصيل - فلومات المحال عليه مفلسا في حق الأصيل - فلومات المحال عليه مفلسا عاد الدين على الأصيل حالا.

ثم تغتفر في الأجل الجهالة اليسيرة. فقد نصوا على أنه لوقبل الحوالة إلى الحصاد، لا يجبر على الأداء قبله. وسواء هنا في لزوم التأجيل دين القرض وغيره (وإن كان الأصل في دين القرض عدم لزوم التأجيل فيه، إذ المقرض متبرع، فلا يجبر على عدم المطالبة) فقد جاء في الكافي للحاكم الشهيد ما خلاصته: (رجل مدين بألف قرضا، ودائن بمثلها، له أن يحيل مدين بألف قرضا، ودائن بمثلها، له أن يحيل

<sup>(</sup>۱) فتح القدير على الهـداية ٥/١٥٤ والمبسـوط للسرخسي ۷۱/۲۰ والبحر ٢٦٧/٦ وابن عابدين على الدر المختار ١٧٠/٤

دائنه على مدينه إلى أجل معين كسنة. ثم ليس لـ م بعد ذلك، أن يأخذ مدينه بدينه، أو أن يبرئه منه، أويهبه له. (١) ومن جملة ما علله به شارحه السرخسي في مبسوطه: (إن حق الطالب تعلق بالمال المحال به، وذلك يوجب الحجر على المحيل عن التصرف فيه، وإلا بطل حق الطالب: لأن المحال عليه ما التزم الحوالة مطلقة ، وإنها مقيدة بذلك المال ، فإذا سقط لم تبق عليه مطالبة بشيء. ألا ترى أن الحوالة لو كانت مقيدة بوديعة، فهلكت تلك الوديعة، بطلت الحوالة. ولذا نقل عنه في جامع الفصولين: إن الحيلة في تأجيل القرض أن يحال به الدائن على ثالث، فيؤجل ذلك الثالث مدة معلومة. إذ هذا صحيح، ومن لوازمه ألا يطالب المحيل، لأن الحوالة مبرئة من مطالبته، ولا المحال عليه قبل حلول أجله بسبب ما، ولو بموته أو إسقاطه. <sup>(٢)</sup>

# ثالثا : أقسام الحوالة عند جمهور الفقهاء :

٢٥ ـ لا يوجد عند الجمهور هذا التنويع للحوالة
 إلى مطلقة ومقيدة. وإن كان من الجائز (على المرجوح عند المالكية والشافعية) حوالة على غير

مدين - بشرط رضاه - تترتب عليها أحكامها عندهم وفي مقدمتها سقوط دين المحيل وبراءة ذمته (بصورة نهائية غير موقوتة)، فيصدق عليها أنها حوالة مطلقة، وإن لم يسموها هم بهذا الاسم.

على أن ابن الماجشون ـ وهـ وصاحب هذا القول المرجوح عند المالكية ـ قد اشترط أن تقع الحوالة بلفظها وإلا فهي حمالة، أي ضمان<sup>(١)</sup> (كفالة).

والذي رجحه المالكية والشافعية والحنابلة، أن هذا من قبيل الضان، وليس من الحوالة في شيء، ولو استعمل لفظها. (٢)

ويفرع المالكية على هذا الذي رجحوه قائلين: (لوأعدم - أي أفلس - المحال عليه لرجع المحال على المحيل - إلا أن يعلم المحال أن على المحيل على المحال عليه - أنه لا شيء للمحيل على المحال عليه ويشترط المحيل براءته من الدين، فلا رجوع له عليه).

وليس الإعدام، أي الفقر، شريطة حتمية عندهم ليثبت حق الرجوع، بل مثله الموت وكل سبب يتعذر به استيفاء الحق من المحال عليه، كامتناع ذي سطوة. وهذه طريقة أشهب، وعليها تعويلهم في هذا الحكم خلافا

<sup>(</sup>١) المنتقى على الموطأ ٥/٨٨

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج على المنهاج ١٩٤/٢ والمغني لابن قدامة ٥/٧٥

<sup>(</sup>۱) البحر على الكنز ۲۷۰/۳ وابن عابـدين مع رد المحتـار ۲۷۵/۲، ۲۹۵، والحموي على الأشباه ۲۲/۵

 <sup>(</sup>۲) المبسوط للسرخسي ۲۰/۲۰ ـ ۷۱، وجامع الفصولين
 ۲/۱۵۶ والحموى على الأشباه ۲/۲۷ ـ ٤٨

لابن القاسم، فإنه يرى عدم الرجوع مطلقا. (١)

### الحوالة على عين:

٢٦ ـ والحوالة على عين ـ أيا كان نوع العين ـ
 لا تعرف عند جمهور الفقهاء . إذ هم جميعا شارطون في المال المحال عليه أن يكون دينا .

كما أطبق الحنفية وغيرهم على هذه الشريطة في جانب المال المحال به.

على أن التحقيق عند الحنفية أنفسهم يردهم إلى وفاق الآخرين. فقد قال السرخسي: (حقيقة الحوالة هي المطلقة، فأما المقيدة من وجه فتوكيل بالأداء والقبض). (٢)

### حلول الحوالة وتأجيلها:

٧٧ ـ فيم يتعلق بحلول الحوالة وتأجيلها عند جمهور الفقهاء سيأتي بيانه.

### أركان الحوالة وشروطها:

٢٨ ـ ذهب الفقهاء إلى أنه لابد لوجود الحوالة
 من الآتى:

١ ـ الصيغة.

٧ ـ المحيل.

٣ ـ المحال.

٤ \_ المحال عليه.

٥ \_ المحال به (دين المحال على المحيل).

كما ذهب جمه ور الفقهاء (المالكية والشافعية والخنابلة) إلى أنه لابد لوجود الحوالة من وجود دين للمحيل على المحال عليه في الجملة.

ولم يعتبر الحنفية لوجود الحوالة وجود هذا الدين.

ولكن الفقهاء اختلفوا في اعتبار ما سبق أركانا فذهب الجمهور إلى اعتبارها كلها أركانا.

وذهب الحنفية إلى اعتبار الصيغة وحدها ركنا، أما المحيل والمحال والمحال عليه فهم أطراف الحوالة. والمحال به هو محلها. (١)

### المراد بالصيغة:

٢٩ ـ الصيغة تتألف في الجملة من إيجاب وقبول.

المراد بالإيجاب عند الجمهور: كل مايدل على

<sup>(</sup>۱) البدائع ٦/٥١، ١٦، والبحر على الكنز ٦/٢٦، فتح القدير ٥/٥٤، والخرشي على خليل ٢٣٣/، ٢٣٥، وبلخة السالك ٢/٣٥، ومغني وبلغة السالك الى أقرب المسالك ٢/١٥، ومغني المحتاج ٢/٥١، ١٩٣، والبجيرمي على المنهج ٣٣٧، والنهاية على المنهاج ٤/٠٤، والقواعد لابن رجب ٥٥، ٣٠، والفروع ٢/٢٤، والقواعد لابن رجب ص٣٣، قاعدة ٣٣، ومطالب أولي النهي ٣٢٤/٣، وكشف المخدرات ص٤٥، وغاية المنتهى ٢/١١، والإنصاف ٥/٥١،

<sup>(</sup>١) الخرشي على خليل ٤/ ٢٣٣، والمنتقى على الموطأ ٥/ ٦٩

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي ٢٠/٥٥، ونهاية المحتاج على المنهاج ١٩٤/٤ ومغني المحتاج على المنهاج ١٩٤/٢ والحرشي على خليل ٢٣٣/٤ وغاية المنتهى في الجمع بين الإقتاع والمنتهى ٢١٥/٢

النقل والتحويل كأحلتك، وأتبعتك، وبالقبول: كل مايدل على الرضا بهذا النقل والتحويل، نحورضيت، وقبلت، وفعلت. ومن القبول: أحلني، أو لتحلني (بلام الأمر)، على الأصح من خلاف فقهي عام، لدلالته على الرضا، ويغني عن إعادته مرة أخرى بعد الإيجاب.

والإيجاب عند الحنفية: هو قول الطرف البادىء بالعقد، والقبول هو القول المتمم له من الطرف الأخرب الأخرب الفياة الفاظ كل مايدل دلالتها، الحوالة. ويقوم مقام الألفاظ كل مايدل دلالتها، كالكتابة، وإشارة الأخرس المفهمة، ولوكان الأخرس قادرا على الكتابة فيها اعتمدوه. فالإيجاب أن يقول كل واحد منها: قبلت، أو نحو ذلك عما يدل على الرضا. (١) ويكفى عند الحنفية أن يجري الإيجاب

(۱) البدائع ۱۵/۲، فتح القدير على الهداية ٤٤٣/٥ والبحر على الكنز ٢٦٧/٢، ٢٦٨

والقبول بين اثنين فحسب أيا كانا من الأطراف

الثلاثة لتنعقد الحوالة، لكنها عندئذ قد تنعقد

ناجزة أوموقوفة على رضا الثالث بحسب كون

الثالث أي الثلاثة هو:

أ ـ فإن جرى الإيجاب والقبول بين المحال والمحال عليه وكان الثالث هو المحيل، انعقدت الحوالة ناجزة دون توقف على إجازته، بناء على رواية الزيادات وهي الصحيحة، وخلافا لرواية القدوري التي اشترطت رضاه، ولوخارج على العقد.

ب ـ وإن كان الشالث هو المحال عليه انعقدت موقوفة على إجازته ولو خارج مجلس العقد.

جـوإن كان الشالث هو المحال، انعقدت موقوفة أيضا على إجازته ولوخارج مجلس العقد، أخذا بمنهب أبي يوسف الذي اعتمدته المجلة (م/٦٨٣) تيسيرا على الناس في معاملاتهم، وإن شرط أبو حنيفة ومحمد قبوله في مجلس العقد، واعتبره شيوخ الحنفية المصحح في المذهب. (١)

# تغير الحوالة بألفاظ معينة:

٣٠ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المالكية إلى أنه لا تقيد بألفاظ معينة في عقد الحوالة، شأنها في ذلك كسائر العقود، إذ العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ.

وقد يطلق القبول - بشيء من التجوز - ويراد به التعبير في مجلس العقد عن الرضا، سواء تمثل في المبادأة أم في التعقيب المتمم (ابن عابدين على الدر ٢٩٩/٤). والأشباه والنظائر بحاشية الحموي ٢٩٩/٢، ومغني المحتاج على المنهاج ٢/٥

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱۹/۱، ۲۹۹، والبحر على الكنز ۲۸۸۲، ۲۹۹ خلافا لما قرره صاحب البدائع من اشتراط مجلس المقد. وقد وافقه على ذلك صاحب البحر أولا، ثم عاد في موضع آخر فنقل هو وعشوه خلافه (أي عدم اشتراط مجلس المقد) عن البزازية والخانية والخلاصة والدرر والفرر.

ولذا قالوا: إن الكفالة بشرط أن يبرأ الأصيل، حوالة، والحوالة بشرط ألا يبرأ كفالة فيتبع المعنى جريان أحكام الحوالة أو الكفالة، كما نص عليه في البحر.

فإذا اختلفت الأطراف المعنية ولا بينة: أهي كفالة بشرط براءة الأصيل - أي حوالة معنى - أم بدون شرط البراءة؟ فالمصدق هو الدائن الطالب، لأن الأصل بقاء حقه في مطالبة الأصيل، فلا ينتقل إلا بإقراره.

فتنعقد عندهم بكل مايفيد معناها، كنقلت حقك إلى فلان، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك بحقك عليّ، أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك علي، أو أتبعتك ديناك على فلان، أو اقبض ديني عليه لنفسك، أو خذ \_ أو اطلب \_ دينك منه. (١)

وذهب بعض المالكية إلى أنه يشترط في الصيغة لفيظ الحوالة، واعتمده خليل في مختصره، واشترط لفظة الحوالة دون بديل، وهو الذي جرى عليه أبو الحسن من أئمة المالكية. (٢)

٣١ ـ ولا تنعقد الحوالة عند الشافعية بلفظ البيع

(٢) الخرشي على خليل ٤ /٢٣٣

مراعاة للفظ، وقيل: تنعقد مراعاة للمعنى، كالبيع بلفظ السلم. (١)

والمالكية يتوسعون مالا يتوسع غيرهم، وهم بصدد صيغة الحوالة فيقولون: إنها تحصل (ولو بإشارة أو كتابة) ويطلقون ذلك إطلاقا يتناول القادر على النطق والعاجز، ثم يعقبون بمقابل ضعيف عندهم وإن اعتمده بعض متأخريهم وائلين: وقيل: لا تكفي الإشارة والكتابة إلا من الأخرس. (٢)

#### الصيغة:

٣٢ ـ الصيغة تدل على التراضي ويتناول بحث التراضي العناصر الثلاثة التالية:

١ ـ رضا المحيل

٢ \_ رضا المحال

٣ ـ رضا المحال عليه.

ويلاحظ أن رضا المحال والمحال عليه مختلف في اعتبارهما من شرائط الانعقاد أو من شرائط النفاذ.

أولا: رضا المحيل:

٣٣ ـ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنهر ۲/۲۰۱ وجامع الفصولين ۱۹۹/۱ والبحر السرائق ۲/۲۳۹ ونصت على ذلك المجلة م(٦٤٨) و(٦٤٩) ومسرشد الحيسران م(٨٩١) والفتاوى الهندية ٣/٤٠٣ ومغني المحتاج ٢/٤٩١ وكشف المخدرات ٢٥٤ والإنصاف ٥/٥١ وغاية المنتهى ١١٤/٢

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج على المنهاج ٢/٤١ وكشاف القناع ٣٨٣/٣

<sup>(</sup>٢) الدسوقي على الشرح الكبير ٣٢٧/٣ وبلغة السالك على أقرب المسالك ١٥٣/٢

اشتراط رضا المحيل، وعللوه بأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا، كجهة الدين الذي له على المحال عليه. (١) ٣٤ واشترط الحنفية أن تقع الحوالة عن رضا من المحيل لأنها إبراء فيه معنى التمليك، فيفسدها الإكراه كسائر التمليكات. (٢)

وفي اشتراط رضاه اختلاف بين روايتي القدوري والزيادات: ووجه رواية القدوري الموجبة: أن ذوي المروءات قد يأنفون من أن يحمل عنهم أحد شيئا من ديونهم ، فلابد من رضاهم، ثم يطرد الباب كله على وترة واحدة. ووجمه الرواية الصحيحة النافية: أنَّ الترام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه، والمحيل لا يلحقه به ضرر، بل فيه نفعه عاجلا وآجلا: أما عاجلا فلأنه سيكفى المطالبة بدينـه في الحال، وأما آجلا فلأن المحال عليه لا يرجع عليه إن لم يكن بأمره قد قبل حوالة دينه، فلم يبق معنى لاشتراط رضاه. لكن كثيرا من محققي المنذهب لا يرون أن هناك في الحقيقة خلافا: فإن القدوري لم يوجب رضا المحيل لنفاذ عقد الحوالة، بل ليسقط بالوفاء دين المحيل في ذمة المحال عليه \_ إن كان \_ وليرجع هذا إلى المحيل بها أدى عنه إن لم يكن مدينا له.

(۱) الخرشي على خليل ٢٣٢/٤ ومغني المحتاج عـلى المنهاج ١٩٢/٢ ـــ ١٩٣١ والمغني لابن قدامة ٥٨/٥ (٢) البدائع ٦٦/٦

فإنه لا رجوع على المحيل ولا سقوط لدينه ما لم يرض (١)

#### ثانيا: رضا المحال:

وحوب رضا المحال للمعنى نفسه الآنف في رضا المحيل، ولأن الدين حقه، فلا ينتقل من ذمة الى ذمة إلا برضاه، إذ الذمم تتفاوت يسارا وإعسارا، وبذلا ومطلا، وتتأثر بذلك قيمة الدين نفسه، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه. (٢)

واشترط أبوحنيفة ومحمد أن يكون هذا الرضا في مجلس العقد، حتى إذا كان غائبا عن المجلس ثم بلغه خبر الحوالة فأجازها، لم تنفذ الحوالة، لأنها لم تنعقد أصلا إذ أن رضا المحال عندهما ركن في انعقادها. أما عند أبي يوسف فيكتفى منه بمجرد الرضا، أينها كان ولوخارج مجلس العقد، فيكون شريطة نفاذ.

وأما الحنابلة فلا يوجبون رضا المحال، إلا

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/٤٤، وابن عابدين على الدر ٤/٣٨٢ اشترط مرشد الحيران رضا الأطراف الثلاثة كشرائط صحة انعقاد في المادة (٨٨٢)، ولكنه بعد أن اشترط رضا المحيل لصحة الحوالة في هذه المادة عاد في المادة (٨٨٨) إلى عدم اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة، وإنما للرجوع عليه أما المجلة فقد صححت في المادة (٦٨١) الحوالة المنعقدة بين المحال والمحال عليه وحدهما.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير على الهداية ٥/٤٤٤

على احتمال ضعيف عندهم. بل يجبر المحال على القبول، إذا كان المحال عليه مليئا غير جاحد ولا مماطل.

وقال بعض الحنابلة: يستغنى بتاتا عن قبول المحال، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فلا بأس، والحوالة نافذة برغمه. (١)

قال صاحب الإنصاف: في رواية عن الإمام أحمد: لا يبرأ المحيل إلا برضا المحال. فإن أبى أجبره الحاكم، لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة... وقيل: يتوجه أن للمحال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم.

ومبنى الروايتين: أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض؟ فإن قلنا: هي نقل للحق، لم يعتبر لها قبول. وإن قلنا: هي تقبيض، فلابد من القبض بالقول، وهو قبولها. فيجبر عليه المحال. ا. هـ.

واستدل الحنابلة بظاهر حديث أبي هريرة عند الجماعة: قال عليه: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». ويفسره لفظ

(١) فتح القدير على الهداية ٥/٤٤ وأبو السعود على ملا مسكين ٢٠/٣ وبرأي أبي يوسف أخذت المجلة في المادة (٦٨٣) فاعتبرت رضا المحال شريطة نفاذ إذا عقدت الحوالة بإرادة الطرفين الآخرين.

أحمد وابن أبي شيبة: «ومن أحيل على مليء فليحتل». (١)

فقد أمر صلوات الله عليه الدائن بقبول الحوالة أو الالتزام بمقتضاها، والأمر بأصل وضعه للوجوب، وليس هنا ما يصرفه عن هذا الأصل.

كما استدلوا بالمعقول: فإن الدائن الذي يهيىء له مدينه مثل دينه عدا ونقدا من يد أخرى فيأبى أن يأخذه، ويصر على أن ينقده إياه مدينه بالذات، لا يكون إلا متعنتا معاندا. (٢)

# ثالثا : رضا المحال عليه :

٣٦ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنابلة والمالكية في المشهور عندهم والشافعية في الأصح) إلى أنه لا يشترط رضا المحال عليه لقول الرسول على «من أحيل على ملىء فليتبع» (٣) ولم يقل على ملىء راض». (٤)

ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء.

وذهب الحنفية في المشهور عندهم إلى اشتراط رضا المحال عليه سواء أكان مدينا أم لا، لأن الناس

والخرشي على خليل ٢٣٢/٤ ـ ٣٣٣ والمهذب ٣٣٧/١ ـ ٣٣٨ والفروع ٢/٦/٢ والإنصاف ٥/٢٢٨ وقواعد ابن رجب ص٣٢

<sup>(</sup>١) الحديثان تقدم تخريجهما ف٧٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٥/٨٧٨ والمهذب ١/٨٣٨

<sup>(</sup>٣) حديث: « من أحيل على مليء. . . » سبق تخريجه ف٧/

<sup>(</sup>٤) الرهوني عبلى خليل ٥/٥٣٥ وبداية المجتهد ٢٩٩/٢ ومغني المحتاج ٢/١٤٩ والمغنى لابن قدامة ٥/٠٠

يتف اوتون في تقاضي ديونهم رفقا وعنفا، ويسرا وعسرا، فلا يلزم من ذلك بها لم يلتزمه.

وقياسا على المحال فإن المحال عليه مثله في أنه طرف في الحوالة لا تمام لها بدونه فليكن مثله في اشتراط رضاه . (١)

اختلاف المتعاقدين في أن المقصود بالحوالة وكالة:

٣٧ ـ قد يختلف المحيل والمحال في حقيقة العقد الواقع بينها: هل كان حوالة أو وكالة عن المحيل بقبض الدين من المحال عليه.

٣٨ ـ وفي هذه المسألة عند الحنفية احتمالان:
 أ ـ إما أن يختلفا في اللفظ المستعمل بينهما نفسه:
 هل كان لفظ الحوالة أو الوكالة؟

ب ـ وإما أن يتفقا على أن اللفظ المستعمل بينها كان لفظ الحوالة ولكن المحيل يقول: إنه إنها أراد بذلك وكالة بقبض دين له على الثالث، أما المحال فيدعي أن المقصود بالحوالة معناها الظاهر المتبادر الحقيقى وليس الوكالة.

ففي الحالة الأولى: يكون من الواضح أن القول للمحيل في عدم الحوالة لأنها عقد ملزم، فلا يثبت عليه إلا ببينة، إذ الأصل عدمه وعلى مدعيه إثباته.

وفي الحالة الثانية: يقبل في القضاء زعم المحيل بيمينه أنه إنها أراد الوكالة، لأن لفظ

الحوالة صالح لمعنى الوكالة أيضا بطريق المجاز ومستعمل بمعناها في العرف الفقهي ، كما وقع في كلام محمد بن الحسن وغيره، ولاسيها أن الأصل عدم الحوالة وبقاء حق المحيل دينا، فإذا أنكر المحيل ولا بينة ، لم يكن عليه إلا اليمين ، لنص الحديث الشهور: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر، (١) ولا يكون استعمال لفظ الحوالة بمثابة إقرارمن المحيل بدين عليه للمحال مادام لفظها صالحا لمعنى الوكالة. وبهذا الأصل يتمسك لقول محمد في رواية ابن سماعة - أن للمحيل أن يقبض المال في غيبة المحال، وأن ينهى عن دفعه إليه بدعوي أنه حين أحاله إنها أراد توكيله. وإن كان الذي رواه بشر-واعتمدوه ويعزى إلى أبي يوسف خلاف ذلك، بناء على أن تصديقه في دعواه هذه هو من قبيل القضاء على الغائب. نعم إذا كان في صيغة التعاقد نفسها وراء ظاهر اللفظ مايكذب هذا الادعاء، فلا سبيل إلى قبوله، ولذا ينصون على أنه إذا وقعت الحوالة بصيعة: اضمن عني كذا من المال لفلان، كانت دعوى الوكالة كذبا مرفوضا، لأن الصيغة لا تحتملها. (<sup>۲)</sup>

<sup>(</sup>١) فتح القدير على الهداية ٥/٤٤٤، والبحر على الكنيز ٢١٧/٦

<sup>(</sup>١) حديث: « البينة على المدعي واليمين... » أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عباس، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) الزيلعي على الكنز ١٧٣/٤، والفتاوى الهندية ٣٠٤/٣
 وأبو السعود على ملا مسكين ٢٢/٣

٣٩ ـ وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن قبول قول المحيل بأن الحوالة كان المقصود بها وكالة، وتعليله بأن كلمة الحوالة مستعملة في الوكالة، فلا تكون إقرارا بدين المحال، لا يستقيم إلا بناء على أن كلمة الحوالة مستعملة في المعنيين (معني الحوالة، ومعنى الوكالة) على سواء، لتكون من قبيل اللفظ المشترك، ولا يكفي أن يكون استعالها في الوكالة من قبيل المجاز يكون استعالها في الوكالة من قبيل المجاز مقدمة على المجاز عند الصاحبين ـ لأن الحقيقة مقدمة على المجاز عند الإمام، ولذا تكلف شمس الأئمة السرخسي فحمل المسألة على: ما إذا ادعى المحال أن ما على المحال عليه ليس فيعه.

فالدين دينه هو، وقد وصل إليه حقه. وإذن يكون القول للمحيل، لأن أصل المنازعة وقع بينها في ملك ذلك المال، واليد كانت للمحيل فالظاهر أنه له. وعلق عليه الكهال بن الهام بقوله: (ظاهره تخصيص المسألة بنحوهذه الصورة، وليس كذلك بل جواب المسألة مطلق في سائر الأمهات، والحق أن لا حاجة إلى ذلك بعد تجويز كون اللفظ: (أحلتك بألف) يراد به ألف للمحيل، لأن ثبوت الدين على الإنسان لا يمكن بمثل هذه الدلالة، بل لابد من القطع بها من جهة اللفظ أو دلالته، مثل: له علي أو في ذمتي، لأن فراغ الذمة كان ثابتا بيقين فلا يلزم

فيه ضرر شغل ذمته إلا بمثله من اللفظ، ومنه قوله: اتزنها، في جواب: «لي عليك ألف» للتيقن بعود الضمير في اتزنها على الألف المدعاة بخلاف مجرد قوله: أحلتك). (١)

### ٠٤ ـ ويترتب على ذلك:

أ-أنه إذا كان المحال قد قبض بالفعل دين الحوالة، التي أنكر المحيل حقيقتها، بدعوى أنها وكالة، فإنه يؤمر برد ما قبضه إلى المحيل، إذ قد سقط - بسقوط دعواه - حقه فيه.

ب - إذا كان المحيل صادقا في دعواه - وليس كاذبا يريد الحيلة - فإن الحوالة لا يكون قد طرأ عليها أي تغيير، إلا بحسب ظاهر الحال، وهي إذن لم تنعقد من الأصل حوالة حقيقية، بل وكالة . (٢)

13 - رأي غير الحنفية: الذي قرره الحنفية في هذه الحالة، هوقول المزني عند الشافعية، وقد اعتمدوه، لأن الأصل بقاء الدين في محله، ولكن أبا العباس بن سريج منهم ينازع فيه، وعنده أن مدعي الحوالة هو الذي يصدق بيمينه، لأن استعمال صيغة الحوالة بلفظها يؤيده، فالظاهر معه، كما لوتنازع اثنان على ملك دار، وهي في يد أحدهما، وسيأتي الفصل في الموضوع وفق القواعد المقررة (ر: ف/٢٤). وواضح أن حكم المسألة يبقى كما هو، إذا

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/٠٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين على الدر ٢٩٣/٤

كان النزاع منصبا على اللفظ الذي استعمل: أكان لفظ الحوالة أم لفظ الوكالة.

والفرض أن لا بينة لأحدهما، وإلا عمل بها في هذه الصورة الأخيرة لإمكانها، وهذا مما نص عليه الشافعية، كما نصوا على أن منكر الحوالة هو في معتمدهم المصدق على كل حال لأن الأصل معه ولوكان منكرها وزاعم الوكالة هو المحال نفسه لأمر ما، كما لو تبين له إفلاس المحال عليه.

ومن أهم ما صرحوا به أيضا أن محل الخلاف إنها هو فيها إذا كان المحيل مقرا بدين المحال، وإلا فلا يتجه سوى تصديق المحيل، وللمحال تحليف على نفي دينه، لأنه، أي المحيل، متمسك عندئذ بنفس الأصل الأول الذي لا تتحقق حوالة إلا بعد تحققه وهو كونه مدينا للمحال.

وكا وافق الشافعية - في المعتمد لديهم - الحنفية في الأصل، وافقوهم في الاستثناء أيضا - إذ هو مما لا يقبل النزاع، فذكروا أنه إذا كان في صيغة التعاقد ما يكذب المحيل - كما لوقال: أحلتك بالمائة التي لك في ذمتي على فلان مديني - فالقول قول المحال عندئذ، لأن هذا لا يحتمل غير الحوالة وكل ما قرره الشافعية، أصلا واستثناء ووفاقا وخلافا وترجيحا، ذكره الحنابلة حذو القذة بالقذة.

٤٢ ـ والقولان اللذان ذكرهما الشافعية يوجدان

أيضا عند المالكية. فابن القاسم يرى رأي المنزي، وابن عبدالملك يرى رأي أبي العباس، وإن كان الذي يوجد لكل منها إنها هو نصوص جزئية قام أصحابها بتخريج نظائرها عليها، وقد جرى خليل على الثاني، ولكنهم نقدوه وآثروا الأول. (1)

ومن آثار هذا الخلاف: فيا نص عليه الشافعية والحنابلة حالات واحتمالات تختلف في الأحكام تبعالما إذا كان منكر الحوالة ومدعي الوكالة هو المحيل أو المحال. وتفصيل ذلك كها يلي:

٤٣ ـ الحالة الأولى ـ حين يكون المحيل هو منكر
 الحوالة:

أ فعند من يقولون بترجيح زعم مثبتها (وهو المحال) تثبت الحوالة بيمينه وتترتب عليها آثارها، وفي طليعة هذه الآثار براءة المحيل، ومطالبة المحال عليه.

ب ـ وعند من يقولون بترجيح زعم منكرها (وهو المحيل) تنتفي الحوالة وتثبت الوكالة بيمينه، ثم تبرز بعد ذلك احتمالات ثلاثة: لأن المحال إما أن يكون قد قبض المال من المحال عليه، أو لم

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج على المنهاج ۱۹۷/۲ ونهاية المحتاج ١٧/٤ والمفني لابن قدامة ١٩٧/٠ ـ ٦٤ والفسروع ٢٩٩/٢ ومطالب أولي النهي ٣/ ٣٣١ والخرشي على خليل ٤/ ٢٣٧ وكلامهم إنها هو في حالة الاتفاق لى وقوع العقد بلفظ الحوالة، ولكن حالة الاختلاف في اللفظ أولى بها رجحوه.

يقبضه، وفي الحالة الأولى: إما أن يكون المال باقيا عنده أو هالكا.

٤٤ ـ الاحتمال الأول: أن المحال لم يقبض المال:

في هذه الحالة ينعزل الوكيل من الوكالة بإنكاره إياها، فلا يكون له الحق في القبض من المحال عليه، وهل يرجع بدينه على المحيل؟ الصواب: نعم، لأن المحيل ينكر الحوالة، وقيل: لا يرجع، مؤاخذة له بقول نفسه لأن مقتضى الحوالة التي يدعيها براءة المحيل، وثبوت حقه على المحال عليه ولو قبضه المحيل منه ولأنه في نظره وزعمه ليس إلا قبض ظالم ما ليس له بحق.

٥٤ - الاحتمال الشاني: أن المحمال قبض المال،
 ومازال عنده:

في هذه الحالة يكون على المحال رد ما قبضه الى المحيل، وللمحيل استرداده منه، ثم يرجع هو على المحيل بدينه، لأنه إن كان محالا فقد استرد منه المحيل ما قبضه على أساس الحوالة فعلى المحيل أن يفيه دينه، وإن كان وكيلا فحقه باق في ذمة المحيل.

هكذا قالوا، مع تسليمهم بأنه دائن، ولم يقولوا بالمقاصة، لأن الذي بيده عين والذي له دين، والمقاصة عندهم إنها تكون بين دينين

متساويين جنسا وقدرا وصفة: فليس لها هنا موضع.

نعم إن خشي ضياع حقه كان له، بينه وبين الله، أخذ ما معه على سبيل الظفر بالحق.

وهناك من يقول: ليس للمحال حق الرجوع بدينه، مؤاخذة له بمقتضى قوله، لأنه بإقراره بالحوالة مقر ببراءة ذمة المحيل من هذا الدين. 23 - الاحتمال الشالث: أن المحال قبض

فلاحق للمحيل على المحال، ولا للمحال على المحال على المحيل، سواء أكان التلف بتفريط منه أم بدون تفريط.

المال، ولكنه هلك عنده:

فإن كان بتفريط، فلأنه إما ماله قد تلف بيده، وذلك إذا كان في الواقع صادقا في زعمه الحوالة، وإما مال لزمه ضهانه، فيثبت عليه مثل ما له عند المحيل ويتقاصان.

وأما إن كان بغير تفريط، فلان المحيل مقر بأن المال إنها تلف في يد أمينه، أي وكيله بمقتضى دعواه، والفرض أن لا تعدي. وإن كان البغوي من كبار الشافعية، ينازع في هذا، بناء على أن أخذ الوكيل لنفسه يوجب ضهانه ويقول: إنه يضمن لثبوت وكالته، كما أنه، أي المحال، مقر بأنه قد استوفى حقه، وتلف عنده. (1)

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج على المنهاج بحواشيه ١٧/٤ ومغني المحتاج ١٩٧/٢ والمهذب ٣٣٩/١ والمغني لابن قدامة ٥/٤٦ و٥٦ والفروع ٢/٩٧٢

٤٧ ـ (الحالة الثانية): حين يكون المحال هو
 منكر الحوالة:

أ ـ فعند من يقولون بترجيح زعم مثبتها (وهو المحيل): تثبت الحوالة بيمينه، وتترتب عليها أحكامها، فيبرأ المحيل، ويطالب المحال عليه، ثم ما قبض منه يكون للمحال، لأنا إذا نظرنا إلى جانب المحيل، فهذا هومقتضى الحوالة التي أقر هوبها، وإذا نظرنا إلى جانب المحال، فإنه ظافر بجنس حقه الذي يأبى المحيل تسليمه إلى.

ب - أما عند من يقولون بترجيح زعم نافيها (وهو المحال) فتثبت الوكالة بيمينه ويعتبروكيلا بالقبض عن المحيل، كما أن المحيل في تمسكه بأن العقد كان حوالة يكون معترفا بدين المحال في ذمته.

ثم الاحتمالات بعد ذلك ثلاثة: لأن المحال إما أن يكون قد قبض المال من المحال عليه، أو لم يقبضه، وفي الحالة الأولى: إما أن يكون المال باقيا عنده أو هالكا.

٤٨ ـ (الاحتمال الأول) أن المحال لم يقبض
 المال:

وفي هذه الحالة يأخذ المحال حقه من المحيل، ثم يكون للمحيل مطالبة المحال عليه بدينه، لأن الواقع إن كان وكالة - كما ثبت ظاهرا - فدينه مازال في ذمة مدينه لم يقبضه

الوكيل بعد، وإن كان في الواقع حوالة، فإن المحال لم يعمل بمقتضاها، لأنها اعتبرت في الظاهر وكالة، وبدلا من أن يأخذ المحال حقه من المحال عليه، أخذه من المحيل ظلما وعدوانا، فيكون له ـ رغم إقراره بأن ما في ذمة المحال عليه هو للمحيل ـ أن يأخذه لنفسه وفاء المحال عليه هو للمحيل ـ أن يأخذه لنفسه وفاء بها أخذه المحال منه، كالظافر بجنس حقه، وهذا هو الذي رجحه ابن المقري من متأخري الشافعية والقاضي من الحنابلة. وإن كان ثم من يمنعه من أخذه، وقوفا عند مؤاخذته بإقراره هذا.

٤٩ - (الاحتمال الثاني) أن المحال قبض المال،ومازال عنده:

في هذه الحالة يكون له الحق في تملك ما قبض. لأنه مع ثبوت الوكالة يعتبر ظافرا بجنس حقه الذي يأبى المحيل تسليمه إليه تمسكا بالحوالة التي تتضمن إقرار المحيل له بدينه.

٥٠ (الاحتمال الثالث) المحمال قبض المال،
 ولكنه هلك عنده:

وفي هذه الحالة - تفريعا على الوكالة التي ثبتت - إن كان قد تلف بتفريط منه لزمه ضهانه، وثبت عليه مشل ما له في ذمة المحيل، في قد هلك في قاحبه وهو المحيل، ويرجع هربدينه

عليه، وعلى كل حال يبرأ المحال عليه، بالدفع إلى المحال، لأنه إن كان محالا، فذاك حقه، وإن كان وكيلا، فقد دفع إليه بمقتضى عقد الوكالة.

١٥ - تنبيه: عدم تضمين المحال في هذه الحالة الأخيرة عندما يتلف المال بيده دون تفريط - ولها نظائر - مبني على أنه إذا انتفت الحوالة في هذا التنازع المشروع ثبتت الوكالة، وقد عبر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب بذلك فعلا: فهويقول في هذا الشق من القضية (وإن قلنا بقول المزني، وحلف المحال ثبت أنه وكيل)، كما عبر به البغوي في خلافيته الأنفة الذكر (ر: في ١٤٢).

ولكن الجويني يحكي وجها آخر بتضمين المحال، ويعلله بأن الأصل فيها يتلف في يد إنسان من ملك غيره هوالضهان، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة، ليبقى حقه، تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضهان. كما إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه، وصدقنا البائع بيمينه في منع الرد بذا العيب، ثم وقع الفسخ، بتحالف أوغيره، فإنه لا يمكن من المطالبة بأرش ذلك العيب، ذهابا إلى أنه حادث بمقتضى يمينه. (١)

[ولعل مثل هذا الملحظ هو الذي حدا

بالمتأخرين من الشافعية إلى العدول عن عبارتي الشيرازي والبغوي إلى مثل قولهم: (وبالحلف تندفع الحوالة)، ولكنهم لم يعولوا على هذا الوجه، بل ولم يلتفتوا إليه بأكثر من هذه الإشارة \_ إن صح \_ أنها مقصودة ومضوا في التفريع على أساس ثبوت الوكالة].

#### مجلس العقد:

10م-ذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية في الأصح إلى أن الحوالة تنعقد بالإيجاب من المحيل، والقبول من المحال. ولا يكون قبولا بمعناه المتبادر عند الإطلاق، بلا قرينة صارفة إلا في مجلس العقد وهو مجلس علم المحال بالإيجاب غير المرجوع عنه بكتابة أو غيرها.

ويجبر المحال على القبول عند الحنابلة إذا أحيل على مليء. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه، لا في العقد ولا خارجه، لأنه مدين للمحيل، فلا شأن له بمن هومكلف بالتأدية إليه أو إلى من يختاره. لكن الإيجاب من المحيل كاف وحده عند الحنابلة، فهم يكتفون في مجلس العقد بإيجاب المحيل فقط.

ويشترط بعض المالكية حضور المحال عليه وإقراره، أو حضوره وعلمه. (١)

<sup>(</sup>۱) المهذب ۳۳۹/۱ ونهاية المحتاج ٤١٧/٤ ومغني المحتاج ١٩٧/٢ ـ ١٩٨ والمغنى لابن قدامة ٥/٥٦و٦٦

<sup>(</sup>١) الخرشي على خليل \$/٣٣٧ والمنتقى على الموطأ ٥/٥ ومغني المحتساج ٢/٥ وشــرح ابن ســـودة للتحفــة =

واشترط ابن القاسم من المالكية حضور المحال عليه وإقراره أو حضوره وعلمه، ووافقه من المالكية طائفة كبيرة كابن يونس وابن عرفة وأبي الحسن، حتى لقد استنبط ابن سودة في شرح التحفة من اجتهاع كل هؤلاء أن هذا الرأي هو المعتمد، وبناء عليه تفسخ الحوالة على الغائب. وبالرغم من ذلك فالذي جرى عليه خليل والقرافي وابن سلمون ـ واشتهر عند المالكية ـ عدم اشتراط هذه الشريطة وهو في الأصل قول ابن الماجشون وينسب إلى مالك نفسه، (۱) وعليه عامة المؤتقين والأندلسيين. (۲)

وهو قول من عدا المالكية من الفقهاء. (٣)

٥٢ ـ وذهب الحنفية إلى أن شريطة الإيجاب والقبول أن يكونا بمجلس واحد هو مجلس

= ٣٣/٢ ومطالب أولي النهى ٣٢٧/٣. نص مرشد الحيران في المادة ٨٨٢ على عدم اشتراط حضور المحال عليه مع اشتراط رضاه. كما قررت المجلة في المادة ٦٨٢ صحة الحوالة المنعقدة بين المحيل والمحال دون حضور المحال عليه، إذا أخبر بها وقبلها.

العقد، وقد يسمى: محل الإيجاب، وقد عرفنا أن كلا من الابتداء والتعقيب يمكن أن يكون من كل واحد من الأطراف الثلاثة لكل حوالة، وبذلك تنعقد الحوالة إلا أنها تكون ناجزة أو موقوفة، نحو ما أسلفناه (ر: ف/٢٩).

وقد لخصه صاحب النهر من الحنفية ـ على طريقة أبي حنيفة ومحمد ـ بقوله: (الشرط قبول المحتال في المجلس، ورضا المحال عليه ولو غائبا). (١)

# الشروط التي يشترطها الأطراف:

07 - يشترط الحنفية كها سبق (ر: ف/٢٤) في صيغة الحوالة عدم وجود شرط غير جائز، من مبطل، كالتعليق والتأقيت، أو مفسد كالتأجيل إلى أجل مجهول جهالة فاحشة.

ففي جامع الفصولين: (إن تعليق التمليكات والتقييدات لا يجوز، فالتمليك، كبيع وهبة وإجارة، وأما التقييد فكعزل الوكيل وحجر المأذون). (٢)

<sup>(</sup>۱) هذا صحيح استنباطا من نصوصه. فقد قال فيمن أحيل عليه بأكثر من الدين الذي عليه: «تكون حوالة في مقداره، حمالة في الباقي» فإنه صريح في أنه لا يشترط إقراره، وإذا كان لا يشترط إقراره ولا الكشف عن ذمته فلا معنى لاشتراط حضوره.

 <sup>(</sup>۲) الخرشي على خليل ٢٣٥/٤ وحواشي التحفة للعراقي
 ٣٣/٢ - ٣٣ - ٣٤

<sup>(</sup>٣) ابن عـابدين ٢٩٠/٤ ومغني المحتـاج ١٩٧/٢ ـ ١٩٨ ومطالب أو لي النهي ٣٢٧/٣

<sup>(</sup>١) ابن عابدين على الدر المختار ٤/٢٩٠

وعلى وزانه يقال ـ على طريقة أبي يوسف التي آثرناها ـ: «الشريطة قبول أحدهما في المجلس، ورضا الآخر ولو غائبا» وواضح أنه عندما يقال: قبول في مجلس العقد يكون المفروض سبق الإيجاب فيه نفسه.

 <sup>(</sup>٢) جامع الفصولين ٢/٢ والبحر ٢٤١/٦، وستأي قريبا
 أمثلة هذه الأنواع من الشروط.

وهذا النص ينطبق على الحوالة، لما فيها من معنى المعاوضة والتقييد أيضا، إذ كل من المحال والمحال عليه يلتزم بها التزامات جديدة.

\$ ٥ - أما التأقيت، والتأجيل إلى الأجل المجهول جهالة فاحشة: فلأن التأقيت ينافي طبيعة الحوالة - أعني نقل الدين - فلوقبل الحوالة قابل لمدة سنة واحدة، مثلا، فلا حوالة أصلا، ولأن التأجيل بالأجل المجهول جهالة فاحشة يفضي إلى النزاع المشكل، مثال ذلك: أن يقول الملتزم: قبلت حوالة الدين الذي لك على فلان، على أن أؤديه إليك عند هطول المطر، أوعند هبوب الريح، وهذا شرط لا منفعة فيه لأحد فيلغو، وتكون الحوالة حالة بخلاف التأجيل بالأجل المعلوم كغاية شهركذا، أو المجهول جهالة محتملة كموسم حصاد القمع المجهول جهالة محتملة كموسم حصاد القمع هذا العام، فإنه تأجيل بأجل متعارف، ولا غرر يذكر.

وصرح فقهاء الحنفية في الحوالة بأن تأجيل عقدها لا يصح، ولكن تأجيل الدين فيها يصح، فلوقال لآحر: ضمنت بها لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر، انصرف التأجيل إلى الدين لأن تأجيل عقدها لا يصح. (١)

٥٥ \_ ومقتضى قواعد المالكية الحكم بصحة أن

يشترط البائع على المشتري أن يحيل عليه دائنه، وهذا على ما قرره أبو إسحاق التونسي المالكي من الاكتفاء بأن يكون الدين في الحوالة مقارنا لثبوتها ولا يشترط أن يكون سابقا عليها.

وعند الشافعية أنه لو شرط العاقد في الحوالة رهنا أو ضمينا فالمعتمد أنه لا يجوز، وقالوا في خيار الشرط: إنه لا يثبت في عقدها لأنه لم يبن على المغابنة.

ويرى الحنابلة أن الحوالة لا يدخلها خيار وتلزم بمجرد العقد، ويرون كذلك أنه لو شرط على المحتال أن يؤخر حقه أويؤخر بعضه إلى أجل ولومعلوما لم تصح الحوالة، لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل. (١)

أطراف الحوالة :

أولا ـ المحيل وشرائطه :

٥٦ ـ يشترط في المحيل عدة شرائط لصحة العقد، وشريطة واحدة لنفاذه (ر: ف/٩٤).

فشرائط صحة الحوالة في المحيل نوعان:

النوع الأول: شرائط تتعلق بأهلية المحيل: ٧٥ - أ - العقل: يشترط في المحيل أن يكون عاقلا، فلا تنعقد حوالمة المجنون والصبي اللذين لا تمييز لديها. إذ العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١٩٥/٢ وكشاف القناع ٣٨٣/٣ ـ ٣٨٥ وبداية المجتهد ١٦٠/٢

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢٦٦/٤، ٢٩٥ والبحر ٢٤١/٦

ب ـ نفاذ التصرفات المالية :

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحوالة تصح من المحجور عليه لفلس بشريطتين: إذن القاضي، وعدم ظهور دائن آخر. وعليه بعض الشافعية. ولكنهم ضعفوه، لأن الحجر لحق الغرماء بعامة، وقد يكون ثم دائن آخر في الواقع ونفس الأمر. والرأيان يردان في حوالة السفيه بإذن وليه، إلا أن القول بالجواز هنا في حالة الحجر للسفه أقوى، حتى لقد قطع به إمام الحرمين.

ويسرى كثير من الفقهاء أن الإجازة اللاحقة لتصرف السفيه كالإذن السابق. ومن هؤلاء الحنفية والمالكية. فإذا كان الدين على اثنين فأحالا به، وأحدهما نافذ التصرف والآخر بخلافه \_ أو كانا هما المحال عليها معا، وأحدهما غير نافذ التصرف فيه الخلاف المعروف في نتيجة تفريق الصفقة. (1)

النوع الثاني: مديونية المحيل للمحال:

مه ـ صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن من شروط الحوالة ، أن يكون المحيل مدينا للمحال ولوبدين حوالة سابقة ، أو دين كفالة ، أوبدين مركب من هذا كله أو بعضه . وعللوه بأن ليس من المتصور حوالة دين لا وجود له . ويثبت المدين بطرق الإثبات المقررة فقها ، وينص المالكية على الاكتفاء بإقرار المحال بثبوته .

واشترط الحنفية أن يكون المحيل مدينا للمحال. وإلا كانت الحوالة على مدين وكالة بالقبض، أو هبة دين، أوبيع دين من غير من هو عليه، وهذه الهبة وهذا البيع باطلان عندهم. (1)

# ثانيا: المحال وشرائطه:

والشافعية) في المحال لانعقاد الحنفية والمالكية والشافعية) في المحال لانعقاد الحوالة أن يكون عاقبلا، لأن قبوله الحوالة شريطة أوركن فيها، وغير العاقبل ليس من أهل القبول، فلا يصح احتيال مجنون ولا صبي غير مميز.

ولم يتعرض الحنابلة لهذا الشرط، لأنهم لا يشترطون رضا المحال - إلا على احتمال ضعيف لهم - بل المحال عندهم يجبرعلى القبول إذا أحيل على مليء. (٢)

# ثالثا: المحال عليه وشرائطه:

٦٠ ـ أن المحال عليه أجنبي على الأصح - عن

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر ٢/٢/٤، ٤٢٣، ٤٧٦، والخرشي على خليل ٢٠٤/٤ ومغني المحتاج على المنهاج ٢٠٤٨، ١٧٧

<sup>(</sup>۱) ابن حابدين عـلى الدر المختـار ٤٨١/٤ ومغني المحتاج ١٩٨/٢ والمغني لابن قدامة ٥٦/٥، ٦٦ و٦٩ والخرشي على خليل ٢٣٣/٤ ونهاية المحتاج على المنهاج ٤١٠/٤، ونيل المآرب ٣٨٢/١

<sup>(</sup>٢) الخرشي على خليل ٢٣٣/، ٢٣٣، والمهذب ٢٣٣٧، ٣٣٨، وقد أخذ بهذه الشريطة مرشد الحيران في المادة ٨٨٠ والمجلة في المسادة ٦٨٤، والسفروع ٢٢٦/٢ والإنصاف ٥/٢٧٨ وقواعد ابن رجب ٣٢

عقد الحولة عند أكثر منكري الحوالة المطلقة و وإذن فليس يشترط فيه شيء من هذه الشرائط التي يذكرها الحنفية سوى مراعاة مصلحة القاصر، لأنه عندهم ليس إلا محل استيفاء الحق كالدار يكون فيها المتاع، أو الكيس تكون فيه النقود.

ويشترط في المحال عليه عند الحنفية أن يكون متمتعا بأهلية الأداء الكاملة، وذلك بأن تتوافر فيه الصفتان التاليتان:

### الأولى: الأهلية:

71 ـ أن يكون عاقلا، لما قدمناه في المحال، فلا
 تصح الحوالة على مجنون أو صبي لا تمييز له.

كما يشترط أن يكون بالغا، فلا يصح من الصبي قبولها بحال، قياسا على الكفالة، وما دام ليس في ذمته ولا عنده للمحيل ما يفي بالدين المحال به، لأن قبول هذه الحوالة حينئذ تبرع ابتداء، إن كانت الحوالة بأمر المحيل، وتسبرع ابتداء وانتهاء إن لم تكن بأمره، إذ لا يملك حق الرجوع عليه في هذه الحالة الأخيرة، سواء بعد ذلك أكان الصبي مأذونا في التجارة أم غير مأذون، بل وسواء قبوله بنفسه وقبول وليه له، لأنه من التصرفات الضارة، فلا يملكه الولي. والتقييد بكونه ليس في ذمته ولا عنده للمحيل ما يكفي ليس في كلام الحنفية. ولكن ابن عابدين استظهره في حاشيته الحنفية. ولكن ابن عابدين استظهره في حاشيته

على البحر فإذا اختل هذا القيد ـ بأن كان في ذمت أو عنده للمحيل ما يكفي سداد دينه ـ فينبغي ألا يشترط بلوغه لأصل انعقاد الحوالة، بل لنفاذها، فتنعقد موقوفة على إجازة وليه إن كان دون البلوغ.

وعندئذ ينبغي أن تكون شريطة البلوغ هذه شريطة نفاذ مطلوبة في المحال عليه بالنسبة إلى الحوالة المقيدة بالدين الذي عليه، لأن فيها معنى المعاوضة انتهاء، حيث يقضى فيها دين بطريق التقاص، فتحتاج إلى إذن الولي أو إجازته.

أما إذا كانت الحوالة مطلقة فإن بلوغ المحال عليه عندئذ شريطة انعقاد لابد منها ، لأنها كها قال صاحب البحر هنا: إن كانت بأمر المحيل كانت تبرعا ابتداء ، معاوضة انتهاء ، وإن كانت بدون أمره كانت تبرعا ابتداء وانتهاء فهي من المضار التي لا يملكها على الصغير وليه كسائر التبرعات ، فلا تصح من غير البالغ ولوبإذن وليه أو إجازته .

وكون المحال عليه مدينا للمحيل أوعنده مال له لا يمنع إطلاق الحوالة دون ارتباطها بالدين أو المال الذي للمحيل عنده، إلا أن يقال: إنها عندئذ تنعقد مقيدة حكما بهذا المال أو الدين ولو صدرت بصيغة مطلقة ، وتكون موقوفة

على إجازة الولي، فليتأمل. (١)

الثانية: قدرة المحال عليه على الوفاء بها التزم به:

77 ـ يشترط الحنفية في المحال عليه أن يكون قادرا على تنفيذ الحوالة ، فلو قبل الحوالة مقيدة بشرط الإعطاء من ثمن دار المحيل ، فهي حوالة فاسدة ، لأنه لا يقدر على بيع دار ليست له . فإن كان ثم إذن سابق من صاحب الدار ببيعها صحت الحوالة ، لانتفاء المائع ، لكنه لا يجبر على على البيع ، وإن كان وجوب الأداء في الحوالة متوقفا عليه ، فإذا باع الدار مختارا يجبر على الأداء ، كما لو قبل الحوالة إلى الحصاد ، فإنه الأداء ، كما لو قبل الحوالة إلى الحصاد ، فإنه لا يجبر على الأداء قبله .

وكذا لوقبل الحوالة على أن يؤدي من ثمن داره هو، فإنه لا يجبر على الأداء حتى يبيع ختارا، لكن إن شرط قيامه بهذا البيع في صلب عقد الحوالة أجبر عليه، قياسا على الرهن، إذا شرط فيه بيع المرهون عند عدم الوفاء، فإنه يكون شرطا ملزما، لا يملك الراهن الرجوع فيه. هكذا جمع صاحب الظهيرية بين قولين: فيه. هكذا جمع صاحب الظهيرية بين قولين: (أحدهما) إطلاق الإجبار، (والثاني) إطلاق عدمه، فحمل الأول على حالة الاشتراط، والثاني على عدمه.

### ملاءة المحال عليه:

77 \_ لم يشترط الحنفية، ولا الشافعية، ملاءة المحال عليه.

ويرى المالكية أن حق المحتال يتحول على المحال، بمجرد عقد الحوالة، وإن أفلس المحال عليه، أو جحد الدين الذي عليه بعد تمام الحوالة وسواء كان الفلس سابقا على عقد الحوالة، أو طارئا عليها إلا أن يعلم المحيل وحده بإفلاس المحال عليه، فإن حق المحال لا يتحول على ذمة المحال عليه ولا تبرأ ذمة المحيل بذلك.

ويسرى السرهوني اشتراط ملاءة المحال عليه للزوم الحوالة إذا لم يرض المحال بالحوالة.

ويسرى الخرشي بطلان الحوالة في حالة جهل المحال عدم ملاءة المحال عليه وعلم المحيل ذلك.

أما الحنابلة فيشترطون ملاءة المحال عليه للزوم الحوالة إذا لم يرض المحال بالحوالة، على معتمد الحنابلة، أو إذا جهل حال المحال عليه، على رواية عندهم، وينصون على أن من قبل الحوالة على مليء بعدما أفلس (١) كان رضاه

<sup>(</sup>۱) حواشي ابن عابـدين على البحر ٢٦٨/٦، والمهـذب ٣٣٨/١ والإنصاف ٥/٢٢٨

<sup>(</sup>٢) البحر على الكنز ٦/٦٦ وابن عابدين على الـدر =

المختار ٤/ ٢٩٥٠. وإلى هذا ذهبت المجلة في المادة ٦٩٦
 ومرشد الحيران في المادة ٥٩٥

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة ٥/٠٥ وواضح أنهم يعنون أن المحال يحسب أنه مازال مليئا. والخرشي على خليل ٢٣٥/٤ ـ ٢٣٦، والرهوني ٥/٧٠ والبجيرمي على المنهج ٢٣/٣

معيبا فلا يعتبر، بل يحق له فسخ الحوالة.

وقد اعتبرأحمد في المليء الذي يجب قبول الحوالة عليه ملاءته بهاله، وبقوله، وببدنه، أي أن يكون قادرا على السوفاء، غيرجاحد، ولا مماطل، كما هو المتبادر، وكما فهم ابن قدامة في المغنى.

ولكن متأخري الحنابلة على أن الملاءة بالقول تعني عدم الجحد وعدم الماطلة، ويفسرون الملاءة بالبدن بإمكان إحضار المحال عليه إلى مجلس الحكم. ولذا لا يجب عندهم على المحال قبول الحوالة على أبيه، دون رضاه، ولا على من في غير بلده، لأنه لا يمكن إحضارهما إلى مجلس الحكم، وبالتالي لا يجبر المحال على هذا القبول.

ولم يعتبروا في القدرة على الوفاء أن تكون ناجزة، فذو المال الذي لا تصل إليه يده الآن لأمر ما، هو مليء مادام على ما سبق وصفه. (١) على حقال المحال ولي قاصر كوصي يتيم، أو كان صغيرا عيزا، أجاز وليه الإحالة، فإنه يشترط أن يكون المحال عليه حينته أملاً من المدين الأول صيانة لحق الصغير، لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ﴿(١) والصغير، مثابة

اليتيم. لكن ابن عابدين في حواشيه على البحر نقل نصوصا مذهبية تنافيه: وذلك إذ يقول ـ نقلا عن كتاب أحكام الصغار ـ (ذكر فخر الحدين في بيوع فتاواه: الأب والوصي إذ قبلا الحوالة على شخص دون المحيل في الملاءة ـ إن وجب ـ أي الدين ـ بعقدهما جاز عند أبي حنيفة وعمد، ولا يجوز عند أبي يوسف، وإن لم يكن واجبا بعقدهما (كالإرث) لا يصح في قولهم.

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في باب الخلع من المبسوط ـ في حيلة هبة صداق الصغيرة ـ أن الأب يحتال على نفسه شيئا، فتبرأ ذمة الزوج في من ذلك القدر، ولوكان الأب مثل الزوج في الملاءة فينبغي أن تصح أيضا، وقد اكتفى ابن نجيم في البحر بحكاية القولين عند التساوي في الملاءة . (١)

وصرح الشافعية بصحة احتيال ولي القاصر بشريطة واحدة: أن تقتضي ذلك مصلحة القاصر نفسه، أخذا من نص التنزيل الحكيم: ﴿ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم

<sup>(</sup>١) حواشي البحر لابن عابدين مع البحر ٢٦٨/٦، ٢٧٥، والبدائم ١٦/٦.

والمنطق يقتضي عدم اشتراط الأملئية، لأن أربـاب الولايات الشرعية إنما يتصرفون على وجه الغبطة والنظر لمن تحت ولايتهم. فإن ثبت أن القول الآخر هو الصحيح في المذهب، فلا كلام.

وقد أخذت المجلة بهذه الشريطة في المادة ٦٨٥ وكذا مرشد الحيران في المادتين ٨٨٩ و٨٨٩

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٥/ ٦٠ ومطالب أولي النهي ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/١٥٣ والإسراء/٣٥

خير (١) دون تقييد بأي قيد آخر. ولذا أبطلوا احتياله على مفلس، علم إفلاسه أم جهل، واحتياله بدين موثق عليه برهن أوضهان، لما في انفكاك الوثيقة من الضرر البين.

وقد سئل السيوطي عن رجل له على رجل دين، فهات الدائن وله ورثة، فأخذ الأوصياء من المدين بعض الدين، وأحالهم على آخر بالباقي، فقبلوا الحوالة وضمن لهم آخر فهات المحال عليه، فهل لهم الرجوع على المحيل أم لا؟ فأجاب \_ يطالبون الضامن وتركة المحال عليه \_ فإن تبين إفلاسها تبين فساد الحوالة، لأنها لم تقع على وفق المصلحة للأيتام، فيرجعون على المحيل». (٢)

ومن أمثلة المصلحة أن يكون المحيل بهال البتيم فقيرا، أو محاطلا، أو مخوف الامتناع بسطوة، أو هرب أو سيء القضاء على أية صورة، والمحال عليه بعكس ذلك كله، فتكون الحوالة من مصلحة القاصر.

إمكان إحضار المحال عليه مجلس الحكم: وقد فسر على الحنابلة، وقد فسر الزركشي (في شرح الخرقي) القدرة بالبدن في صدد بحث الملي والذي يجبر المحال على إتباعه

ـ بإمكان حضوره لمجلس الحكم:

أ ـ فلا يصح عندهم أن يحيل ولد على أبيه إلا برضا الأب، لأنه لا يملك طلب أبيه. قال ابن نصر الله: هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب. وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها.

ب ـ كما لا يلزم بقبول الحوالة على أبيه (أي أب المحال).

جـ ولا يلزم المحال بقبول الحوالة على من في غير بلده.

د ـ ولا يلزم المحال كذلك بقبول الحوالة على ذي شوكة . (١)

مديونية المحال عليه للمحيل عند من لا يجيز الحوالة المطلقة:

٦٦ ـ لا يشترط الحنفية هذه الشريطة ،
 لإجازتهم الحوالة المطلقة ، ومن فروع هذا
 الأصل ما نقلوه في الهندية عن المحيط ونصه :

(لو أن مسلم باع من مسلم خرا بالف درهم، ثم إن البائع أحال مسلما على المشتري حوالة مقيدة - بأن قال: أحلت فلانا عليك بالألف التي لي عليك - ثم اختلفوا: فقال المحال عليه (وهو المشتري): الألف كان من ثمن خر، وقال المحيل (وهو البائع): كان من ثمن متاع، فالقول قول البائع المحيل، فإن أقام

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٢٠

<sup>(</sup>۲) نهاية المحتاج على المنهاج ٤٠٩/٤ ـ ٤١٠ والبجيرمي على المنهج ٣/ ٢٠ و٢٣، والحاوي للفتاوى ٢/٧/١

<sup>(</sup>١) مطالب أولي النهي ٣٢٧/٣ و٣٢٩

المحال عليه بينة على المحيل بذلك قبلت بينته. وإن لم تكن الحوالة مقيدة بل كانت مطلقة بأن قال البائع للمشتري: أحلت فلانا عليك بألف درهم لا تبطل الحوالة، وإن أثبت المشتري على المحيل أن الألف التي عليه كانت ثمن خم).

أما غير القائلين بالحوالة المطلقة فيشترطون في المحال عليه أن يكون مدينا للمحيل بدين الحوالة . (١)

77 ـ والذي يموت وهو مدين تظل ذمته مشغولة بدينه حتى يؤدى عنه، فإن لم تكن له تركة لا يسقط دينه من ذمته ما لم يتبرع متبرع بقضاء دينه، وعلى هذا يكون لدائنه بعد موته أن يحيل بدينه عليه، لا على تركته، لأنها من ناحية ليست شخصا، ولا تحقق للحوالة إلا على شخص يسمى محالا عليه، ومن ناحية أخرى هي إما عين، ولا تصح الحوالة على عين عند غير الحنفية، وإما دين له وهذا ينتقل للوارث، وعليه الوفاء مما ورث أو من غيره.

أما الأصل المقرر من أن ذمة الميت تخرب بموته - أو بعبارة أخرى: إن الميت لا ذمة له - فإنها هو بالنسبة إلى المستقبل، لا الماضي . هكذا نص الشافعية .

(۱) الخرشي على خليل ٢٣٢/٤ ومغني المحتاج عـلى المنهاج ١٩٨٢، ١٤٩٤ ونهايـة المحتـاج عـلى المنهـاج ١٤/٤ ومطالب أولي النهي ٣٢٦/٣

المحال عليه على النحو التالي:

محل الحوالة وشرائطه (المال المحال به، والمال

يتفرع الكلام في نوعية المال المحال به والمال

المحال عليه):

وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ودين المحيل أعم من أن يكون دين حوالة، أو ضمان، أو غيرهما (ر: ف/٥٨).

ومثله في هذا التعميم الدين الذي يحال عليه في الحوالة المقيدة. ومن المسائل الواردة تفريعا على هذا الأصل: ما إذا أقرض شخص اثنين مائة دينار على كل منها خسون وتضامنا، ثم أحال على أحدهما بخمسين دينارا، هل تنصرف الحوالة إلى الخمسين الأصلية التي عليه عليها وعلى الخمسين الأخرى التي ضمنها عن عليها وعلى الخمسين الأخرى التي ضمنها عن رفيقه، أم يرجع إلى إرادة المحيل؟ رجحوا الرجوع إلى إرادة المحيل، فإن لم تكن له إرادة، الرجوع إلى إرادة المحيل، فإن لم تكن له إرادة، كان بالخيار يصرفها إلى ما شاء من ذلك بإرادة جديدة عحدثة، هكذا نص الشافعية. (١)

وقد أخذت المجلة بجواز الحوالة المطلقة في المادة ٦٨٦ وكذلك مرشد الحيران في المادة ٨٧٨

لكن أبا حنيفة (رضي الله عنه) "وحده دون صاحبيه يرى عدم صحة كفالة دين الميت بعد موته إذا لم يترك مالا، لأن دينه عندئذ كالساقط من المذمة لعدم إمكان المطالبة به. (ر: كشف الأسرار على أصول البزدوي

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٣٠٤/٣

١ \_ حوالة الدين .

٢ \_ حوالة العين .

٣ \_ حوالة المنفعة .

٤ ـ حوالة الحق .

# أولا: حوالة الدين:

7A ـ لا خلاف في جواز أن يكون المال المحال به دينا. وكذلك المال المحال عليه ـ عند من يشترط وجوده ـ فلا خلاف في جواز أن يكون دينا.

# ثانيا : حوالة العين :

٦٩ ـ الحوالة بعين ـ مطلقة كانت أومقيدة ـلا تصح، إذ لا يتصور فيها النقل الحكمى.

أما الحوالة على العين ـ أي في الحوالة المقيدة ـ أيا كان نوع العين، فلا تعرف عند غير الحنفية. إذ غير الحنفية جميعا شارطون في المال المحال عليه أن يكون دينا. فالعين لا تصح الحوالة عليها، سواء أكانت أمانة أم مضمونة، كوديعة، ومال مضاربة أو شركة، ومرهون بعد فكاكه، وموروث، وباق في يد ولي بعد رفع الحجر عن قاصره، وعارية، ومغصوب، ومأخوذ على سوم الشراء، ومقبوض بعقد فاسد. (1)

#### ثالثا: حوالة المنفعة:

٧٠ لا تصــح كذلــك، إذ المنفعة كالعين،
 لا يتصور فيها النقل الحكمي.

أما الحوالة على المنفعة فلم نجد في نصوص الفقهاء ما يشعر بجواز كونها مالا محالا عليه. والظاهر أن ذلك لكون المنافع التي يستحقها إنسان بسبب ما، إنها تستوفي شخصيا من قبل صاحبها، وهي دائها من غير جنس الدين المحال به.

# رابعا: حوالة الحق:

لا تصبح كذلك حوالة الحق. وقد نص الفقهاء على أن الحوالة إنها تكون بدين. (١)

# شرائط المال المحال به والمحال عليه:

أولا: كون المال المحال به لازما:

٧١ ـ يشترط في المال المحال به عند الحنفية أن يكون دينا لازما. قياسا على الكفالة: بجامع أن كلا من الكفالة والحوالة عقد التزام بها على مدين. فالأصل أن كل دين تصع به الكفالة تصع به الحوالة وما لا فلا.

ومقتضى ذلك ألا تصح حوالة الزوجة بنفقتها المفروضة - بالقضاء أو بالتراضي - غير المستدانة، لأنها دين ضعيف يسقط بالطلاق

<sup>(</sup>۱) البحر ٢/٦٧٦ ونهاية المحتاج على المنهاج ٤١٤/٤ ومغني المحتاج على المنهاج ١٩٤/٢ والخرشي على خليل ١٩٣/٤ وغاية المنتهى في الجمع بين الإقداع والمنتهى ٢/٣/٢ والفروع ٢/٣/٢

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٦/٦٦٦، وابن عابدين ٤/٢٩٠

وبموت أحد الزوجين. لكنهم نصوا على صحة الكفالة بها استحسانا. ومن قواعدهم أن كل دين تصبح كفالته تصبح حوالته، ما لم يكن مجهولا. وإذن فتصح حوالة دين النفقة هذا، بل تصبح بالنفقة غير المفروضة ـ رغم أنها تسقط بمضي شهر ـ إذا تمت الحوالة قبل سقوطها، وإلا فلا تصبح، لأنهم كذلك قالوا في الكفالة بها، وأولوا به قول من نفي صحة الكفالة بها، معللا بأنها ليست دينا أصلا.

أما مهر الزوجة فدين قوي صحيح يصدق عليه أنه لا ينقطع استمرار وجوبه إلا بالأداء أو الإبراء، وإن أمكن أن يعرض له ما يبطل حكم العقد نفسه، كالطلاق المنصف للمهر قبل الدخول فتصح الحوالة بالمهر بلا نزاع. (1)

وأما دين الزكاة فليس دينا حقيقة بالمعنى الخاص من كل وجه - ولذا لا يستوفى من تركة المتوفى - فلا تصح الحوالة به. وهذا كله عند الحنفية، أما غيرهم فلا يشترطون اللزوم بإطلاق الفقهاء عدا المالكية، وبعض الحنابلة.

ومما فرعه المالكية على اشتراط اللزوم أن الحوالة لا تصح بالدين الذي يستدينه صبي أو

سفيه ويصرفه فيها له عنه غنى، لأن الولي لا يقره.

والذي اعتمده الشافعية، أن الشرط هوأن يكون الدين لازما، أو آيلا إلى اللزوم بنفسه: فاللازم هو الذي لا خيار فيه، والآيل إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار، لأن الأصل في البيع لزوم الشمن، وأن الخيار عارض في طريق اللزوم، وبزوال العارض يعود الأصل تلقائيا. ثم بمجرد الحوالة بالثمن في مدة الخيار يبطل خيار الطرفين، لأن تراضيها بالحوالة إجازة للعقد اللذي بنيت عليه، ولأن بقاء الخيار في الثمن ينافي اللزوم الذي في طبيعة عقد الحوالة. (١)

وعلى هذا فإن الجعل المشروط للعامل في الجعالة، لا تصح الحوالة به عند الشافعية قبل تمام العمل، لأنه لم يلزم بعد، وقد لا يلزم قط، ثم هو إذا لزم فليس لزومه بنفسه، بل بواسطة العمل.

أما الكثرة الغالبة من الحنابلة فقد جروا على عدم اعتبار هذه الشريطة أصلا. ولذا فهم مصرحون بصحة الحوالة بهال الكتابة، وبجعل العامل في الجعالة حتى قبل الشروع في العمل. ومنهم من يضيف إيضاحا لوجهة نظرهم أن

<sup>(</sup>١) أبو السعود على ملا مسكين ٧/٣، وقد يمكن اعتباره دينا ضعيفًا للسبب عينه. والخرشي على خليل ٢٣٣/٤ ومغني المحتاج على المنهاج ٢/٤/١ والإنصاف ٥/٥٢٥

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنهر ۱۲۳/۲ وابن عابدين على الـدر المختـار ۲۵۱/۶، ۲۲۳ والمجلة م۸۸۸

الحوالة بمنزلة الوفاء. وكذلك يجيزون الحوالة بالثمن في مدة الخيار، بل هذا أولى لأنه آيل إلى اللزوم . <sup>(۱)</sup>

ثانيا: كون المال المحال به أوعليه يصح الاعتياض عنه:

أ \_ المال المحال به:

٧٢ ـ اشترط الشافعية صحة الاعتياض عن المال المحال به، ورأوا أنها تغني عن شريطة اللزوم أو الأيلولـة إليـه. فها لا يصح الاعتياض عنه ـ كالمسلم فيه، وكل مبيع قبل قبضه، ودين الزكاة - لا تصح الحوالة به برغم لزومه.

والمالكية، وجماهير الحنابلة، يصرحون بهذه الموافقة، كلُّ على طريقته.

ومما يستدل به لعدم صحة الاعتياض عن المسلم فيه حديث أبي سعيد أنه علي قال: «من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره»(١) لكن

قالوا إن في إسناده عطية بن سعد العوفي، قال

المنـذري: لا يحتج بحـديثه، ويغني عنه النهي الثابت عن بيع ما لم يقبض. (١)

وقد نص بعض الحنفية على صحة ضمان المسلم فيه، ومعنى ذلك صحة الحوالة به أيضا، إذ من قواعدهم أن كل دين صح ضمانه صحت حوالته ما لم يكن مجهولا. وصرح به السرخسي في المبسوط، كما صرح به بعض الحنابلة تنزيلا له منزلة الموجود لصحة الإبراء منه.

لكن الشافعية وموافقيهم يضرقون في دين السلم من حيث تصحيحهم ضمانه دون الحوالة به بأن دين السلم لا يصح الاعتياض عنه، وأن الحوالة اعتياض، لأنها بيع بخلاف الضمان.

وظاهر أن كل من يجيز أخذ القيمة عن الركاة، لا يسلم بهذا التعليل (عدم صحة الاعتياض) لمنع الحوالة بدين الزكاة، فالذي لا يرى علة مانعة أخرى يصرح بجواز الحوالة

ومن الشافعية أنفسهم من يصرح أيضا بصحة الحوالة بدين الزكاة، على أنها استيفاء

وقد تقدم أن الثمن في مدة الخيار تصح الحوالة به عند كثيرين، كالشافعية والحنابلة،

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج على المنهاج ٢٠٤/، ٢٠٢، والبجيرمي على المنهج ٢١/٣، والباجوري على ابن قاسم ٢١/٣ والأشباه والنظائر للسيوطَى ص١٥١ ومطالب أولي النهي

<sup>(</sup>٢) حديث: « من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره». أخرجه أبو داود (٧٤٤/٣ ـ ٧٤٥ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (٧٦٦/٢ ـ ط الحلبي) وأعله المنذري بضعف أحد رواته. مختصر السنن (١١٣/٥ ـ نشر دار المعرفة)

<sup>(</sup>١) حديث: ﴿ نهى عن بيع ما لم يقبض، ورد فيه حـديث عبدالله بن عمر مرفوعا: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. أخرجه البخاري (الفتح ٢٤٩/٤ - ط

لأن الحوالة متسامح فيها استثناء لأنها إرفاق كها تقدم . (١)

٧٧ - ولاعتبار هذه الشريطة نص المالكية - خلافا لأشهب - على امتناع أن يكون الدينان (المحال به والمحال عليه) طعامين من بيع (سلم). بل هم يقتصرون على هذا القدر في صياغة هذه الشريطة، لأن الذي يمتنع عندهم بيعه قبل قبضه إنها هو طعام المعاوضة لا غير. (٢)

(ومقتضى هذه العلة أن تمتنع عندهم أيضا الحوالة بدين على دين، وأحدهما طعام من بيع والأخر من قرض). وهذا هو الذي قرره أبو الوليد ابن رشد. (٣) وقد جرى عليه خليل في البيوع، ولكنه جرى هنا في الحوالة على عدم امتناع هذه الصورة، متى كان أحد الدينين حالا ـ كما حكي عن مالك نفسه، وعليه عامة أضحابه عدا ابن القاسم ـ ركونا إلى قول

(۱) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢٦٣/٤، والمبسوط ٤٧/٢٠ والإنصاف ٢٢٣/٥، والنهاية على المنهاج وحواشيها ٤١٠/٤ ـ ٤١١ ومغني المحتاج على المنهاج ٢٩٤/٢.

ولعل هذا من قبيل التفريع على الأصل الآخر: أعني أن الحوالة استيفاء لا بيع (الأشباه والنظائر للسيوطي ١٥١). (٢) فقد أجاز أشهب الحوالة إذا اتفق الـطعامـان في سبب

الاستحقاق من سلم أو غيره، وتساوت رؤوس الأموال أو الأثمان، وتكون عندئذ من قبيل التولية (بداية المجتهد ٢/ ٣٠٠ والتحفة لابن عاصم وحواشيها للعراقي ٢/ ٣٤٠).

(٣) وهو جدير بأن يمثل المذهب المالكي حقا.

ابن يونس: إن هذا هو الأصوب، تغليبا لجانب الحدين الآخر الذي ليس بطعام معاوضة. أما ابن القاسم فلم يصححها إلا بشريطة حلول الدينين كليها فهو تنزيل للحلول منزلة القبض. (1)

### ب ـ المال المحال عليه:

٧٤ - الذين اشترطوا صحة الاعتياض عن المال المحال عليه هم الذين اشترطوا مثلها في المحال به، فعلى ما هناك لا تصح الحوالة برأس مال السلم، وعلى ما هنا لا تصح الحوالة عليه وكذا المسلم فيه، وكل مبيع قبل قبضه، ودين الزكاة وإن كان عند الحنابلة في كل من دين السلم المسلم فيه، ورأس ماله وجه بصحة الحوالة عليه ويه. (٢)

وواضح بناء هذه الشريطة على أن الحوالة بيع وقد فرغنا من ذلك قبلا (ر: ف/١١)

ثالثا : كون المال المحال به أو عليه مستقرا : أ ـ المال المحال به :

٧٥ ـ الدين المستقر هو الذي لا يتطرق إليه انفساخ بتلف مقابله، أو فواته بأي سبب كان كتعذر المال المسلم فيه في عقد السلم.

<sup>(</sup>١) الخرشي عبلى خليل ٢٣٥/٤ والتحفة لابن عماصم وحواشيها للعراقي ٣٤/٢

<sup>(</sup>٢) الرشيدي على النهاية على المنهاج ٤/٧٧والفروع ٢/٤/٢ والإنصاف ٥/٢٢٣

فالمهر قبل الدخول وقبل الموت، والأجرة قبل استيفاء المنفعة، أو قبل مضي المدة، والثمن قبل قبض المبيع، وما شاكل ذلك، كلها ديون لازمة يصح الاعتياض عنها، ولكنها غير مستقرة لأنها عرضة للسقوط بفوات مقابلها، كردة الزوجة، وموت الأجير أو المستأجر، وتلف المبيع فلا تصح الحسوالة بها، وبالأولى إذا اختلت شريطة أخرى، كالثمن في مدة الخيار، لانتفاء لزومه.

وهذه الشريطة يجزم بها كثير من الحنابلة وإن لم يكونوا جمهورهم، على أن بعضهم يدعي أنه الأشهر عندهم. (١)

### ب ـ المال المحال عليه:

٧٦ - لم يصرح باشتراط استقراره سوى الحنابلة أيضا نقلا عن نص أحمد، وفي التفريع على ذلك يقول ابن قدامة: دين السلم ليس بمستقر، لكونه بعرض الفسخ، لانقطاع المسلم فيه) ثم يقول: (وإن أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدخول لم يصح، لأنه غير مستقر، وإن أحالما الزوج به صح، لأن له تسليمه إليها، وحوالته به تقوم مقام تسليمه،

(١) الفروع ٢/٥٢٦

ولا يظهر لهذه الشريطة وجه وجيه في المحال به، مادام المدين يملك حق إيفاء دينه قبل استقراره، كما سنرى في كلام ابن قدامة المقدسي الذي سننقله قريبا في المال المحال عليه، وفي كلام المجد ابن تيمية.

وإن أحالت به بعد الدخول صح لأنه مستقر، وإن أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار لم يصح في قياس ما ذكر، وإن أحاله المشتري به صح، لأنه بمنزلة الوفاء، وله الوفاء قبل الاستقرار).

ويلحفظ هنا أن ابن قدامة في كلامه هذا يجري على عدم التفريق بين الدين غير اللازم كهال الكتمابة، والثمن في مدة الخيار، وبين الدين البلازم غير المستقر كدين السلم، والمهر قبل الدخول، كما أنه جرى على عدم اشتراط الاستقرار إلا في الدين المحال عليه دون المحال به، فصحح إحالة الزوج لزوجته بمهرها قبل الدخول، ومنع الإحالة منها عليه، لأن له الإحالة به حيث يصح منه التسليم. ومع ذلك ففي الحنابلة من ينازع في اعتبار هذه الشريطة، فالجد ابن تيمية في «المحرر» لم يستثن من الديون التي تصح الحوالة بها وعليها سوى دين السلم - فمنع الحوالة به وعليه - وهذا الذي استثناه منازع في منعه عندهم: فقد حكى صاحب الإنصاف صحة الحوالة بدين السلم وعليه مطلقا. <sup>(١)</sup>

رابعا: كون المال المحال عليه ناشئا عن معاوضة مالية:

٧٧ \_ وهذه الشريطة شريطة لزوم . فالذي يخالع

 <sup>(</sup>١) الفروع وتصحيحه ٢/٥٢٦ والإنصاف ٥/٥٥ والمغني
 ٥٥/٥ ـ ٥٥

الحوالة .

زوجته على مال، ثم يحيل على هذا المال، فتموت الزوجة ولوموسرة قبل أن يقبضه المحال، أو تفلس - كما استظهروه - يكون للمحال الرجوع عليه بدينه. هذه حوالة صحيحة ولازمة ابتداء، ولكنها قد تتحول عن هذا اللزوم كما رأينا. هكذا قرره ابن المواز من المالكية. (١)

خامسا : كون المال المحال به أو عليه معلوما: أ ـ المال المحال به:

٧٨ ـ اشترط الفقهاء هذه المعلومية وذلك لما في الجهالة من الغرر المفسد لكل معاوضة ، والحوالة لا تخلومن معنى المعباوضة، كما سلف، فلا تصح الحوالة بمجهول، كالحوالة بها سيثبت على فلان . (٢)

ولا نزاع في هذه الشريطة ، سواء أقلنا: إن الحوالة اعتياض، أم قلنا إنها استيفاء، لأن المجهول يمتنع الاعتياض عنه لما فيه من الغرر، كما يتعذر استيفاؤه وإيفاؤه لما يشيره من نزاع مشكل يحتج فيه كل من الخصمين بالجهالة

ومعلومية صفاته التي تختلف باختلافها الأغراض اختلافا بينا، أي صفاته الضابطة، أو كما قالوا: (صفاته المعتبرة في السلم) كالطول والعرض، والرقة، والصفاقة، والنعومة والخشونة، واللون، وما إلى ذلك. (١) وذلك يعني عدم صحة الحوالة بإبل الدية، لأنها لاتعلم إلا بالسن والعدد وهذا لا يكفي لضبطها المعتبرفي السلم، وهذا هو الذي

احتجاجا متعادلا حتى لوكانت على شخص ما

ديون كثيرة لا يعلم مقدارها، فقال لدائنه:

أحلتك على فلان بكل ما لك علي، لم تصح

٧٩ ـ وكثيرون يحددون بوضوح كيف يكون

المال معلوما هنا. ومن هؤلاء الشافعية والحنابلة

إذ يقولون: (كل ما لا يصح السلم فيه لا تصح

الحوالة به): فهم إذن يشرطون معلومية قدره

كهائة ثوب، ومعلومية جنسه، كقطن أو صوف،

اعتمده فيها الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة، وإن كان هنالك من يقول بصحة الحوالة بها وعليها، كما لوكان لرجل، وعليه، خمس من الإبال أرش موضحة ، (٢) فيحيل بهذه على تلك، وإلى هذا ذهب القاضي من الحنابلة،

٤/٢٣٣) ولو قبل فليس منافيا للزوم العقد، بل عقم (١) وقد يجمعه كل تحديد المصنع الـذي لا ينتج إلا مـا هذه الحوالة لازم ما لم يوجد ما يقتضي التخيير فيه، كعقد البيع

<sup>(</sup>٢) الموضحة: درجة من شج الرأس في الجنايات وهي التي تكشف العظم. (المصباح المنير مادة وضع).

<sup>(</sup>١) ولم نجده لغيره في أي منذهب آخر، والمالكية أنفسهم مترددون في قبوله (ر: الخرشي عـلى خليل وحـواشيها فإنه لازم بعد مدة الخيار، وقد يلحقه بعد ذلك خيار العيب مثلا.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٦/٠٧٦

وهو قول للشافعي نفسه، اكتفاء بالعلم بسنها وعددها، فليس الضبط بالصفات المطلوبة في السلم إذن بحتم ليتحقق معنى العلم بالمحال به، ولحسم ما عساه ينشأ من نزاع يعتبرأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات، كما قرره القاضي من الحنابلة (وإن كان قياس كلام الشافعية في الضمان أن يراعى فيما وراء السن والعدد حال غالب إبل البلد). (1)

# ب ـ المال المحال عليه:

٨- يصرح الشافعية والحنابلة باشتراط معلومية الدينين (المحال به، والمحال عليه) لدى المتعاقدين المحيل والمحال. (٢)

ولم نجد في كلام فقهاء الحنفية والمالكية تصريحا باشتراط معلومية المال المحال عليه في الحوالة المقيدة، كما هو موجود في المال المحال به، ولكن يستنتج من قواعد الحنفية هذا الاشتراط. (٣)

سادساً : كون المال المحال به أو عليه ثابتا قبل الحوالة :

# أ ـ المال المحال به:

٨١ - صرح المالكية باشتراط ثبوت المال المحال به في الندمة قبل الحوالة. وفرعوا عليه أنه لا يصح أن يسلف (يقرض) شخص آخر نقودا أو طعاما مثلا، على أن يستوفي المسلف ممن هو مدين للمستلف بمثل ذلك، إذ من الواضح في هذه الحالة أن الدين المحال به لم يثبت إلا مع الحوالة في وقت واحد.

وبعض المالكية يصرحون، بأن لا بأس أن تكتري من رجل داره بدين لك حال أو مؤجل على رجل آخر، وتحيله عليه في الوقت نفسه.

وعند الحنابلة أن المحيل إذا أحال شخصا غير مدين له على من عليه دين للمحيل فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة. (١)

# ب \_ المال المحال عليه:

٨٦ - اشترط المالكية والحنابلة، ثبوت المال المحال عليه قبل الحوالة، وفرع الباجي من المالكية على هذه الشريطة أن المدين لوأحال على غيرمدينه ثم أعطى المحال عليه ما يقضي به دين الحوالة، فأفلس هذا أو مات قبل أن

<sup>(</sup>۱) السرهسوني على خليسل ۳۹۷/۵ ، ٤٠٣ ـ ٤٠٣ ، والمتتقى للباجي عـلى المـوطـأ ٥/٧٠ وكشـاف القنـاع ٣٨٤/٣

<sup>(</sup>۱) المهـذب ۳۳۷/۱ وحاشيـة الباجـوري عــلى ابن قــاسم ۱/۳۹۵ والمغني لابن قدامة ٥/٧٥ والفروع ٦٢٣/٢

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٤١٢/٤ والبجيرمي على المنهج ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) من هذه الدلائل أن تعليل الحنفية لشريطة المعلومية في المال المحال به «بأن المجهول يمتنع الاعتياض عنه لما فيـه من الغرر» قد يفيد اشتراط المعلوميـة في المال المحال عليه كذلك.

يقضي الدين، يكون للمحال الحق في الرجوع على المحيل بدينه، ثم يرجع هذا بدوره على المحال عليه بها كان أعطاه، لكن هذا هوحكم الحيالة عندهم، وهذه الواقعة هي من الحيالة وإعطاؤه بعد ذلك ما يقضي به لا تتحول به هذه الحيالة إلى حوالة.

ولكن الشافعية ينصون على خلاف هذا. فقد قال الخطيب: (فإن قيل: إن صحة الحوالة \_ أي بالشمن على المشتري \_ زمن الخيار مشكل، إذا كان الخيار للبائع أولها (يعني البائع والمشتري)، لأن الشمن لم ينتقل عن ملك المشتري، أجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز، فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف». (1)

سابعا : كون المال المحال به أو عليه حالا : أ ـ المال المحال به :

٨٣ ـ لا تصح الحوالة بدين لم يحل أجله بعد، إلا إذا كان الدين المحال عليه قد حل، إذ لولم يحل هو أيضا فلا أقبل من أن يلزم بيع الكالىء بالكالىء، وينضاف إليه محذور آخر هوربا النساء، إن جمعت الدينين علة ربوية واحدة.

هكذا قرر المالكية هذه الشريطة بإطلاقها هذا، على طريقة ابن القاسم. (٢)

واشترط الحنفية أن يستمر حلول المال المحال به إن كان حالا، في الحوالة بهال القاصر وما شاكلها من كل من تجب فيه رعاية الأصلح لصاحبه، لأن الحوالة به إلى أجل إبراء مؤقت فلا يجوز اعتبارا بالإبراء المؤبد الذي لا يملكه الولي في مال القاصر، وقد أطلق أبويوسف هنا، ولم يفصل تفصيل أبي حنيفة ومحمد بين الدين الواجب بعقد الأب أو الوصي، فيجوز تأجيله، والدين الواجب بغير عقدهما - كالإرث والإتلاف - فلا يجوز. (نقله في البحرعن والإتلاف - فلا يجوز. (نقله في البحرعن المحيط) ثم قال: وكذا قبول الحوالة من المتولي أي (ناظر الوقف) فهي على هذا التفصيل. (١)

وهذه الشريطة ليست إلا تطبيقا جزئيا للأصل العمام، الذي لا يختلف عليه، في تصرفات الولي من أنها منوطة بالمصلحة (ر: ف/٩٦).

### ب ـ المال المحال عليه:

٨٤ ـ اشترط المالكية حلول المال المحال عليه،
 ولو لم يكن الدين المحال به حالا.

ثامنا : كون المال المحال به أو عليه مثليا : ٨٥ ـ لا خلاف بين الفقهاء في صحة الحمالـة

<sup>(</sup>۱) المتتقى ٥/٠٧ ومغني المحتاج على المنهاج ١٩٤/٢ (٢) الخرشى على خليل ٢٣٤/٤

<sup>(</sup>١) البحر ٦/٥٧٧

فإذا كانت رعاية المصلحة تقتضي التأجيل - كها في زمان النهب والسلب - ماذا يكون حكمه؟ لم أر لهم نصا، والمنطق جوازه.

بالدين أو الحوالة عليه إن كان المال مثليا، وذهب جمهور الفقهاء وهو الأصح عند الشافعية - إلى صحة الحوالة بالدين القيمي أو الحوالة عليه، لأن ما له صفات ضابطة ففي ضبطه بها بلاغ، كما لا يجادل في ذلك أحد في باب السلم، فيقاس القيمي المنضبط على المثل ما دام كلاهما دينا في الذمة له صفات تضبطه تضاف إلى معرفة النوع والقدر: كالثياب، والدواب - على ما فيها من الخلف المعروف والصوف، والقطن، والشعر، والأخشاب، والحجار، والحديد، والرصاص، والبلور، والحديد، والرصاص، والبلور، والخياب، والمخار، والحديد، والرصاص، والبلور، والأحجار، والمحتاد، والموت ضابطة كإنتاج والآلات مادامت ذات صفات ضابطة كإنتاج مصنع بعينه. بل لمجتهد أن يعتبرهذه الأشياء

(۱) المهذب ۱ / ۲۰۷، ۳۳۷ والمغني لابن قدامة ٥/٥ أقول: إن المذهب الحنفي لا يقتصر في تحديد المال المثلي على المكيل والموزون بل يضيف إليه المعدود المتقارب كالبيض والجوز، والمذروع المتماثل الأجزاء كالمنسوجات القطنية والصوفية اليوم. فالمثلي عندهم كل ما تضبطه هذه المقاييس الأربعة (الكيل والوزن والعد والذرع) بحيث لا تتفاوت أفراده تفاوتا يعتد به في الوفاء، بل مجل كل فرد منه عل الآخر دون فرق يذكر، حتى إن البطيخ إذا كان العرف على بيعه بالعدد كان قيميا لتفاوت أفراده حجها العرف على بيعه بالعدد كان قيميا لتفاوت أفراده حجها وإذا بيع بالوزن كان مثليا، وعلى هذا تكون معظم الأنواع التي ذكرت أعلاه من ورق، وقطن، وزجاج، وحديد الخ مثلية.

(ر: الفقه الإسلامي في شويسه الجديد ج٣ في الفقرات / ٨٢ م ٩٩ )

الأخيرة حينئذ من قبيل المثلي الذي لا تفاوت فيه يذكر.

وذهب قلة من الشافعية والحنابلة إلى اشتراط كون المال المحال به أوعليه مثلياً، بل من الشافعية وغيرهم من يشترط خصوص الثمنية ولا يكتفى بمطلق المثلية، فلا حوالة على هذا القول إلا بالذهب أو الفضة، أو ما يجري مجراهما في التعامل النقدي.

والمراد عند هؤلاء جميعا بالمثلية أن يكون السدين من جنس ما يكال أويوزن ويضبطه الوصف، كالنقود والحبوب والأدهان، فلا تصح الحوالة بالقيمي، وهو ما خرج عن هذا النمط كالثياب المتفاوتة، والحيوان، فقد يثبت شيء من غير المشلي في الذمة، كما لوبيع بوصف، أو الترم صداقا، أوبدل خلع، ولكن لا يحال به، لأن المقصود بالحوالة الوصول إلى الحق دون تفاوت، وهذا لا يكون إلا في المثليات. (١)

تاسعا : كون المالين المحال به أو عليه متساويين جنسا وقدرا وصفة :

٨٦ لم يشترط الحنفية التساوي بين المالين
 المحال به والمحال عليه في الحوالة المقيدة جنسا أو

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج على المنهاج ١٩٤/٢، وبداية المجتهد ٢٩٩/٢، ونهاية المحتاج على المنهاج ٢١١/٤ والفروع ٢٧٣/٢

قدرا أو صفة ، وإنها الكلام في اشتراط ذلك يجري على غير مذهبهم . وتفصيل ذلك فيها يلى :

#### أ ـ المال المحال به :

المراد بالصفة ما يشمل الجودة والرداءة، والحلول والتأجيل، وقدر الأجل، لا صفة التوثق برهن أوضهان، بل هذه تسقط عن كلا المدينين بمجرد الحوالة، لأنها بمثابة القبض، فلا تصح الحوالة بنقود فضية على ذهبية، أو ذهبية على فضية، ولا بقمح على شعير، ولا بضأن على معز، ولا عكسه، ولا بخمسة أثواب، مثلا على عشرة، ولا بعشرة على خسة أثواب، مثلا على عشرة على آخر، فأحال على المستريطة، ولا بالمغشوش على الخالص على المغشوش، ولا بحال على المغشوش، ولا بحال على مؤجل، ولا بمؤجل على حالً، ولا بمؤجل الى شهر على مؤجل إلى شهر على مؤجل إلى شهرين ولا عكسه.

ولكنها تصح بهائة دينار ذهبية من نقود بلد بعينه، أو مائة أردب من القمح الهندي، أو مائة شاة من الضأن التركي مضبوطة الوصف سنا ولونا وما إليها على مائة مثلها، والدينان حالان، أو مؤجلان إلى أجل واحد كسنة مثلا.

والحكمة في اشتراط هذه الشريطة، أن الحوالة ـ سواء جرينا على أنها معاوضة أوليست بمعاوضة - عقد إرفاق يقصد به الإيفاء والاستيفاء، لا الإسترباح والإستكثار، فلو أذن بالتفاوت فيها لتبارى المتعاملون بها، كل يريد أن يغبن الآخر، ويصيب منه أكثر مما يترك له، وهذا خلاف موضوعها. ثم بالنسبة إلى من لا يشترطون رضا المحال، كيف يعقل إجباره مع اختلاف الدينين؟

ومبالغة في اتقاء التفاوت منع القاضي أبو الطيب من الشافعية صحة الحوالة بألف على شخصين، كل منها مدين للمحيل بألف على التضامن، على أن يطالب المحال أيها شاء، وعلل المنع بأن المحال يستفيد زيادة في المطالبة، إذ كان قبل الحوالة يطالب واحدا، فصار بعدها يطالب اثنين. وإن كان الشيخ أبو إسحاق من الشافعية أيضا يخالفه، ويصحح هذه الحوالة، لأن المحال، مها استفاد من زيادة مطالبة، فلن يأخذ إلا قدر حقه، وما يزال المتأخرون من الشافعية متأرجحين بين هذين الرأيين: فبينا يصحح البلقيني والسبكي الأول، يأخذ الرملي يصحح البلقيني والسبكي الأول، يأخذ الرملي الكبير بالثاني.

هكذا قرر الشافعية هذه الشريطة، وفق ما استقرعليه المذهب، وإن كان منهم من ينازع في شريطة التساوي في الصفة إذا كان التفاوت

لمصلحة المحال، لأن المحيل إذن متبرع بالزيادة على سبيل إحسان القضاء. (١)

٨٨ ـ وهـ ذه الشريطة يقررها أيضا المالكية والحنابلة، (ر:ف/٨٣)، باستثناء ما تفرد به المالكية من أن محل المنع عند الاختلاف بالجودة والرداءة، أو القلة، والكثرة إذا لم يقبض المحال من المحال عليه قبل تفرقهها.

وهؤلاء جميعا يحاذون الشافعية في تقريراتهم الأنفة الذكر، حتى إن الخلاف فيها إذا كان التفاوت لمصلحة المحال ينص الحنابلة على بقائمه كما هو، وإن كان المالكية يعكسون الموقف: فيمنعون التحول على الأعلى صفة أو الأكثر قدرا، قولا واحدا، ويترددون ويختلفون في التحول على الأقل.

وينص المالكية على أن لاخلاف في صحة الحوالة مع التفاوت في القدر، إذا وقعت بلفظ الإسراء من الزيادة والحوالة بالباقي، كما لوقال المدائن بألف: أسرأتك من ثلاثمائة، وأحلني على مدينك فلان بالباقي، فيقول: أحلتك وهذا واضح جدا. (٢)

# الاستعاضة في الحوالة :

٨٩ - المسراد بالاستعاضة أن يتراضى المحال

ادة والمحال عليه بعد صحة الحوالة بدفع عوض عن المحال به.

والاستعاضة جائزة عند الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة. ولا نص فيها عن الشافعي ولا عن قدماء أصحابه. ولم نطلع على مذهب المالكية في ذلك.

وقيد الحنفية والحنابلة الجوازبان لا يكون العسوضان ربويين، فإن كانا كذلك وجب التقابض في المجلس. (١)

# ب ـ المال المحال عليه:

• ٩ - سلف الكلام في هذه الشريطة بالنسبة للدين المحال به، وهو بعينه الكلام هنا فلا حاجة إلى إعادته، بيد أنه ينبغي التنبيه هنا على أن هذه الشريطة تفسر في كلام بعض الشافعية بالمساواة في الواقع، وفي اعتبار المحيل والمحال) - أي في رأيها ومبلغ علمها - ومعنى ذلك أنه إذا تساوى الدينان في الواقع ونفس الأمر، ولكنها جهلا هذا التساوي أو جهله أحدهما فالحوالة باطلة، وكذلك تكون الحوالة باطلة إذا اعتقد التساوي، ولا تساوي، في الحقيقة . (٢)

<sup>(</sup>۱) الفروع ۲/۲۲ ومطالب أولي النهي ۳۲۵/۳ والمبسوط ٤٧/٢٠

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج على المنهاج ٤١٢/٤ والبجيرمي على المنهج ٣٢/٣.

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٤١٢/٤ وفتاوى السيوطي ١٦٧/١ ومغني المحتاج على المنهاج ١٩٥/٢، ١٩٥/٤ والبجيرمي على المنهج ٢٢/٣

<sup>(</sup>٢) الخرشي على خليل ٤/٣٥٥ والإنصاف ٥/٢٧٧

عاشرا: قبض المال المحال عليه (إن كان رأس مال سلم أو ربويا يوافق المحال به في علة الربا).

11 - صرح الحنفية باشتراط قبض المال المحال عليه إن كان رأس مال سلم أو ربويا يوافق المحال به في علة الربا، ونص عبارة السرخسي في مبسوطه: (ولأنه - أي دين الحوالة - يثبت في ذمة المحال عليه على الوجه الذي كان في ذمة المحيل، حتى لوكان بدل صرف أو سلم لا يجوز الاستبدال به مع المحال عليه) كما لا يجوز مع المحيل، ويبطل عقد الصرف والسلم بافتراق المحيل، ويبطل عقد الصرف والسلم بافتراق يذكر المالكية القبض هنا في حوالة الطعام على يذكر المالكية القبض هنا في حوالة الطعام على الصرف خاصة وعبارتهم في عقد حوالته: (لابد الصرف خاصة وعبارتهم في عقد حوالته: (لابد عليهم، وإلا فسد).

ولم يتردد الشافعية في رفض هذه الشريطة ولو في الربويات، لأن المعاوضة في الحوالة - بعد القول بها - ليست على سنن سائر المعاوضات. ونص عبارة الشافعية كما يلي: (هي - أي الحوالة - بيع دين بدين جوّز للحاجة، ولهذا لم يعتبر

التقابض في المجلس، وإن كان الدينان ربويين) (١)

أما في رأس مال السلم، فيقول البجيرمي فيما كتبه على شرح المنهاج من كتب الشافعية المعتمدة: (لا تصح الحوالة بها لا يعتاض عنه، (٢) ولا تصح الحوالة عليه، كدين السلم، أي مسلما فيه ورأس مال (أيها كان).

# ما لا يشترط في الحوالة:

97 - لا يشترط أن يكون سبب الدينين في الحوالة من نوع واحد، بأن يكون كلاهما من قرض، أوبيع، أوضهان مشلا، فلا مانع أن يكون أحد ديني الحوالة من عقد معاوضة، والأخر دين إلى الله مثلا. أو أحدهما صداقا، والآخر بدل خلع، أو بدل قرض، أو أجرة. (٣)

كما لا يشترط أيضا أن يكون الدين المحال به ثابت على المحيل ثبوت أصليا. فالدين الذي يكون في غير محله الأصيل، كما لوكان من حوالة أو كفالة ، تصح الحوالة به، بأن يحيل

وعلى هذا التفسير تغني هذه الشريطة عن شريطة
 العلم بكلا الدينين، لأن العلم بالتساوي يستلزم العلم
 بالمتساويين.

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۷۰/۲۰ والخرشي على خليل وحواشيه ٤/٢٥/ أما رأس مال السلم فأصولهم تقتضي امتناع الحوالة به وعليه ولكن لم نجد لهم فيه نصا. نهاية المحتاج على المنهاج وحواشيها ٤٠٨/٤

<sup>(</sup>٢) أي لا يجوز الاعتياض عنه شرعًا قبل قبضه.

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج على المنهاج ٢ / ١٩٤ وكشف المخدرات ٢٢٥

المحال عليه أو الكفيل على مدين له هو. بل يجوز أيضا للمحال أن يحيل دائنه على المحال عليه، وللمكفول له أن يحيل دائنه على الكفيل. (١)

وهذا في الأصل موجود في كتب الشافعية ، مع زيادة تعدد المحالين مع بقاء المحال عليه واحدا. ونص عبارة الرافعي في الشرح الكبير هكذا: (إذا أحلت زيدا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدا على بكر، ثم أحال بكر على آخر، عاز. وقد تعدد المحال عليهم وزيد المحال جاز. وقد تعدد المحال عليهم وزيد المحال واحد. ولوأحلت زيدا على عمرو، ثم أحال زيد بكرا على عمرو، ثم أحال بكر آخر على عمرو جاز، والتعدد ها هنا في المحتالين، وعمرو المحال عليه واحد. ولوأحلت زيدا على عمرو، ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين فأحال زيدا على عمرو خاز) والتعدد عليك مثل ذلك الدين فأحال زيدا عليك جاز). (٢)

الحراء على تخلف إحدى شرائط الانعقاد (بطلان الحوالة):

٩٣ إذا عدمت شرائط انعقاد الحوالة كلا أو
 بعضا فالنتيجة المقررة فقها هي بطلانها، أي
 عدم انعقادها، جزاء لمخالفة تلك الشرائط.

وهذا مبدأ متفق عليه بين فقهاء الشريعة ولا مجال للخلاف فيه، وإلا لم يبق أية ثمرة لشرائط الانعقاد (وهذا معروف في الأحكام العامة للتعاقد مما يسمى اليوم: نظرية العقد).

ولكن قد يختلف الفقهاء في اشتراط بعض الشرائط لانعقاد الحوالة، فمن يشترط لانعقاد شريطة ما ، يحكم ببطلان الحوالة عند فقد هذه الشريطة، ويخالفه في ذلك من لا يشترطها.

ومن المقرر في القواعد أنه يستوي في النتيجة تخلف جميع المقومات وشرائط الانعقاد وتخلف بعضها فقسط، فإن تخلف بعض العناصر الأساسية، كتخلف الكل من حيث النتيجة وهي البطلان.

ومن الواضح أنه حيثها يتقرر بطلان الحوالة فإن هذا البطلان يستتبع آثاراً، إذ يجب فيه عندئذ نقض ما قد تم تنفيذه من العقد قبل تقرير بطلانه، ثم ردما يستلزم هذا النقض رده مما قبض دون حق، كما هو معلوم من الأحكام العامة في التعاقد.

وسيأتي في آثار الحوالة والأحكام المترتبة عليها أن الحوالة الصحيحة التي نفذت بدفع المحال عليه إلى المحال دين الحوالة يترتب فيها للمحال عليه حق الرجوع على المحيل.

غير أنهم في الحوالة الباطلة أو الفاسدة قد أعطوا المحال عليه الخيار في الرجوع على المحيل

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج على المنهاج ٤١٧/٤ والمهذب ٣٤٢/١ ومغني المحتاج على المنهاج ٢٠٠/٢ والمغني لابن قدامة ٥٩/٥ (٢) فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع ٢٥/٥٥٠

أو على المحال القابض، لأنه قبض ما ليس له بحق نظرا لبطلان الحوالة.

شرائط النفاذ:

أولا: بلوغ المحيل والمحال، والمحال عليه بحسب الأحوال:

98 - أ - يشترط الحنفية لنفاذ الحوالة أن يكون المحيل بالغا، لأن في الحوالة معنى المعاوضة، ومعاوضات الصبي المميز لا تنفذ إلا بإجازة وليه. فحوالته منعقدة موقوفة على الإجازة. (1)

والبلوغ شرط صحة عند الجمهور.

فإذا كان المحيل عميزا غيربالغ ففيه الخلاف المشهور بين الفقهاء في تصرفات الصغير المميز إذا باشرها بنفسه: أتكون باطلة، أم موقوفة على إجازة وليه، إن رآها وفق مصلحته؟

وتفصيل ذلك في مصطلح (أهلية) و(صغر).

ب-ويشترط الحنفية لنفاذ الحوالة أن يكون المحال بالغا، لما قلناه في المحيل، ولذا ينعقد احتيال الصبي المميز، ولكنه لا ينفذ إلا بإجازة وليه، وهذه الإجازة مشروطة بأن يكون المحال عليه أملاً من المحيل.

وهذه الشريطة يوافق عليها المالكية

واستدل لهما: بأن هذه الحوالة هي تصرف في

والشافعية، ويخالف فيها الحنابلة، لأنهم لا يشترطون رضا المحال، إلا على احتال ضعيف للحنابلة. (١)

جـ أما شريطة بلوغ المحال عليه، فسبق بحثها كشريطة انعقاد أثناء بحث المحال عليه وشرائطه (ر: ف/٦٢).

ثانيا: ولاية المحال على المال المحال به:

وه \_ يشترط لنفاذ الحوالة أن تكون للمحال على المال المحال به ولاية. فالفضولي لا يكون عالا إلا بإجازة من له الولاية، أما الوكيل فإن كان وكيلا بالقبض فليس له أن يحتال أصلا، لأن المقصود من وكالته الاستيفاء لا الإبراء، وإن كان وكيلا في العقد ففي قبوله حوالة الثمن خلاف مشهور: جوزها منه الطرفان أبو حنيفة وعمد، على الأملأ والأفلس مطلقا - ويضمن للموكل لأن الحوالة إبراء مؤقت فتعتبر بالمطلق - ومنعها أبويوسف. وقد أجرى الخلاف في البدائع بين أبي حنيفة مجوزا، والصاحبين مانعين.

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج على المنهاج ۱۷۲/۲ والخرشي عملى خليل ۲۳۲/۶ و۲۳۳ والمهـذب ۲۳۷/۱ ـ ۳۳۸ والفروع ۲۲۲/۲. وأخذت بها المجلة في المادة ۱۸۵ ومرشد الحيران في المادة ۸۸۱.

<sup>(</sup>۱) قررت هذه الشريطة المجلة (م/٦٨٥) ومرشد الحيـران (م/٨٨١)

ملك الموكل من غير إذنه، فلا ينفذ عليه كتصرف الأجنبي.

واستدل لأبي حنيفة: بأن الوكيل بقبوله الحوالة إنما تصرف بالإبراء في حق نفسه (وهو قبض الثمن) بمقتضى عقد الوكالة لأن قبض الثمن من حقوق العبد التي تعود للوكيل بالبيع، فإبراؤه المشتري عن الثمن أو قبوله الحوالة به إسقاط لحق نفسه وهو القبض فينفذ عليه ، لأن الحوالة كالإبراء تمنع مطالبة المحيل، ويسقط بذلك الثمن من ذمة المشتري تبعا لسقوط حق القبض، ولكن لا يسقط حق الموكل في الثمن الـذي هوعوض ملكه. وإنما يسقط الثمن من ذمة المشتري تبعا، لأنه لولم يسقط مع سقوط حق الوكيل في قبضه لبقى دينا غيرقابل للقبض، وهذا لا نظيرله في الشرع، كما أنه غير مفيد. فلذا يسقط الثمن من ذمة المشتري تبعا لسقوط حق الوكيل في قبضه، ولكن يضمنه الوكيل للبائع الموكل، لأن الوكيل بتصرفه هذا قد تجاوز إلى حق غيره وهـو الثمن نفسه حيث أتلفه على صاحبه بالإبراء أو قبول الحوالة به.

وقد لخصه في مجمع الأنهر بأن حقوق العقد للعاقد، والحوالة من هذه الحقوق. واحتيال الوكيل في البيع، بثمن المبيع بالصورة المشروحة لم نجد حكمه منصوصا عند غير الحنفية.

أما النائب الشرعي عن الصغير، وليًا كان كالأب أو وصيا، فلا يملك عند الحنفية حق

الاحتيال بهال هذا الصغير على ما قرره السرخسي في المبسوط بإطلاقه، على خلاف عامة الكتب. ونص عبارته: لو احتال بهال ابنه الصغير، أو اليتيم الذي تحت وصايته، لم يجز، لأن الحوالة إبراء الأصيل، وهو لا يملكه في مال القاصرين. (1)

97 ـ وأما احتيال ولي القاصر، كأبيه أو وصيه بدينه، فلم نرفي المذاهب الأخرى إطلاق عدم جوازه، كما فعل السرخسي من الحنفية.

بل في كلام بعضهم - كما هو مقتضى إطلاق حديث الحوالة - التصريح بصحتها بشريطة واحدة: أن تقتضيها مصلحة القاصر نفسه أخذا من نص التنزيل الحكيم: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾(٢) - دون تقيد بأي قيد آخر. ولذا أبطلوا احتياله على مفلس سواء أعلم إفلاسه أم جهل، وكذا احتياله بدين موثق عليه برهن أوضمان، لما في انفكاك الوثيقة من الضرر البين بالقاصر.

وقد سئل السيوطي عن رجل له على رجل دين، فهات الدائن وله ورثة فأخذ الأوصياء من المدين بعض الدين، وأحالهم على آخر بالباقي

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲۸/۲ موضحا. ومجمسع الأنهر ۲۷۷۲، والمبسوط ۲۱/۲۰ وجامع الفصولين ۱۸/۲ وحواشي ابن عابدين على البحر شرح الكنز ۲۸۸۲، ۲۷۵ (۲) سورة البقرة/۲۲۰

فقبلوا الحوالة وضمنها لهم آخر، فهات المحال عليه، فهل لهم الرجوع على المحيل أم لا؟

فأجاب: يطالبون الضامن وتركة المحال عليه، فإن تبين إفلاسهما فقد بان فساد الحوالة، لأنها لم تقع على وفق المصلحة للأيتام، فيرجعون على المحيل. (١)

ومن أمثلة المصلحة أن يكون المحيل بمال اليتيم فقيرا أو محاطلا، أو مخوف الامتناع بسطوة أو هرب، أو سيء القضاء على أية صورة، والمحال عليه بعكس ذلك كله فتصح الحوالة حينئذ، لأنها أصلح للقاصر.

98 ـ وكون احتيال الفضولي موقوفا على إجازة من له الولاية على دين الحوالة، هو اتجاه فقهي يوجد أيضا عند كثيرين غير الحنفية، كالمالكية، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية. ولكن الذي عند الشافعية في الجديد، وهو المعتمد عند الخنابلة أن حوالة الفضولي كسائر تصرفاته باطلة من أصلها، فلا تعود بالإجازة صحيحة. وهذه قاعدة عامة، أخذت من حديث ثابت في قاعدة عامة، أخذت من حديث ثابت في بياعات الفضولي عند أبي داود والترمذي بياعات الفضولي عند أبي داود والترمذي (الذي اعتبره حسنا) ونصه: «لا بيع إلا فيها تملك». وطردوا هذا فيها عدا البيع "كافت في ملك». وطردوا هذا فيها عدا البيع "كافت في المستحدة المناه المن

# ثالثًا: قبول المحال والمحال عليه:

٩٨ - أ) قبول المحال - إذا لم يكن هو أحد الطرفين المنشئين للعقد - ليس شريطة انعقاد إلا عند أبى حنيفة ومحمد.

أما أبويوسف فيكتفي برضا المحال، ولو خارج مجلس العقد، على أن يكون إذن شريطة نفاذ. وهذا هو الذي أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة ٦٨٣

ب) ورضا المحال عليه كذلك \_ ولو خارج مجلس العقد \_ شريطة نفاذ باتفاق أئمة المذهب الحنفي الثلاثة.

هذا، وقد سبق الكلام بالتفصيل على فقه هذه المسألة والخلاف الاجتهادي فيها بين المذاهب بها فيه الكفاية.

# أحكام الحوالة :

٩٩ - إذا تحت الحوالة بأركانها وشرائطها ترتبت

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج ٢/١٥ ونهاية المحتاج على المنهاج ٤٠٩/٤ ـ ١٠٤ والبجيرمي عـلى المنهــج ٣/٢٠ و٣٣ والحــاوي للفتاوى ١٦٧/١

<sup>(</sup>٢) شرح النيل ٢/٧٧ وبداية المجتهد ٢/٧٧ والفروع=

<sup>=</sup> ٢٩٦/٢ ومغني المحتاج على المنهاج ١٥/٢ ونيل الأوطار ٥/٥٥. وحديث «لا بيع إلا فيها تملك». أخرجه ابوداود (٢/ ١٤٠ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) حديث: « لا تبع ما ليس عندك». أخرجه الترمذي (١) حديث: « لا تبع ما للحوذي ـ ط السلفية) وحسنه الترمذي.

عليها آثارها التي من أجلها شرعت، واعترتها على الجملة أحكام عدة وهي :

# أ ـ لزوم الحوالة :

الحوالة عقد لازم دون خلاف، ولكن قبولها للخيارات محل اختلاف بين الفقهاء، فالشافعية والحنابلة يقرون أنها لا تقبل الخيارات إلا أن من أهل المذهبين من أجاز فيها خيار المجلس وفي ذلك يقول صاحب «المهذب» من الشافعية: (لا يجوز خيار الشرط فيه - أي عقد المسافعية: (لا يجوز خيار الشرط فيه - أي عقد الحوالة - لأنه لم يبن على المغابنة، فلا يثبت فيه خيار الشرط. وفي خيار المجلس وجهان: أحدهما يثبت، لأنه بيع، فيثبت فيه خيار المجلس كالصلح.

الشاني: (وهـوالأصح) لا يثبت، لأنه يجري مجرى الإبراء، ولهذا لا يجوز بلفظ البيع، فلم يثبت فيه خيار المجلس فهو جازم \_ كما يظهر من كلامه \_ بعدم قبول الحوالة خيار الشرط عند الشافعية . (1)

والمالكية يشترطون للزوم الحوالة أن يكون الدين المحال عليه عن عوض مالي، فإذا اختلت الشريطة لم تكن الحوالة لازمة، وعنهم في بعض تفسيرات المذهب، أن يسار المحال عليه كذلك من شرائط لزوم العقد.

1.۱ - وصرح الحنفية بأن الحوالة من العقود اللازمة التي لا يمكن فسخها أو إبطالها من جانب واحد ما لم يشرط له الخيار. (١) ومدة خيار الشرط ثلاثة أيام عند أبي حنيفة وأية مدة تعلم نهايتها عند الصاحبين.

وقد صرحوا بجواز اشتراط الخيار لمن يجب رضاه في الحوالة، وهوعلى الصحيح المحال والمحال عليه فحسب، كما يتبادر من كلام بعضهم. (٢)

ثم قال الحنفية: إذا شرط الخيار للمحال أو المحال عليه أو كليها، فبدا لهذا أو ذاك في مدة الخيار أن يعدل عن العقد فذلك له، لأن أحد الشخصين أو كليها قد يجهل صاحبه بعض جهالة، ثم بعد تقصي أحواله يبدوله أن هذه الحوالة ليست في مصلحته فيراجع نفسه قبل فوات الأوان.

وقد لا يجهل، ولكن تتغير حتى في هذه الفترة القصيرة، ظروف المحال عليه إلى أسوأ، أو المحيل إلى أفضل، أو يقع التغيران كلاهما، فيؤثر المحال أن يعود من حيث بدأ.

أما المحيل فشرط الخيار له أصالة بين جدا، على القول بأنه طرف في العقد، فقد يأنف\_

<sup>(</sup>١) المهذب ٢٣٨/١ والمغني لابن قدامة ٥٤/٥

<sup>(</sup>١) ويقول ابن نجيم في الأشباه ١٩٢/٢ : «الحوالة لازمة إلا في مسألتين» ولم يبينهما .

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٧٢/٦ وابن عابدين على الدر المحتار ٤٨/٤

بعد شيء من الروية - أن يتحمل عنه فلان دينه، وقد يكون ذا صلة خاصة بالمحال عليه، ويعلم أن فيه ضعفا، وأن مكان المحال سيثقل عليه فتأخذه به رأفة، ويعيد الدين إلى نفسه كرة أخرى، ثقة بأنه أقدر على معالجة صاحبه. (1)

وانفساخ الحوالة عند الحنفية لأمر عارض كالتوى وموت المحيل في الحوالة المقيدة أو مطلقا على الخلاف عندهم لم يمنع من الحكم عليها بأنها عقد لازم (ر:ف/ ١٣٨، ١٤١).

١٠٢ ـ وقد أفاد ابن نجيم في البحر نقلا عن الخلاصة والبزازية أن الحوالة على ثلاثة أوجه:

لازمة وجائزة وفاسدة .

فاللازمة: أن يحيل المدين دائنه على آخر ويقبل الحوالة، سواء أكانت مقيدة أم مطلقة.

والجائزة: أن يقيدها بأن يعطي المحال عليه الحوالة (٢) من ثمن دار نفسه، فلا يجبر المحال عليه عليه البيع، وهو بمنزلة ما لوقبل الحوالة على أن يعطي عند الحصاد، فإنه لا يجبر على أداء المال قبل الأجل. (٣)

والفاسدة: أن يقيد فيها المحال عليه بالأداء من ثمن دار المحيل، لأنها حوالة بها لا يقدر على الموفاء به، وهوبيع دار غيره، فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار المحيل. (١) (أي لكي يكون بحكم الوكالة قادرا على الوفاء).

# ب ـ الشروط اللاحقة :

1.۴ \_ اختلف الفقهاء في الشروط الواقعة بعد العقد \_ أيا كان هذا العقد \_ هل تلحقه أم لا؟ فشرط الشافعية والحنابلة للحاق الشروط التي لم تشرط في صلب العقد وقوعها قبل لزوم العقد. (٢)

وللحنفية في ذلك قولان: قول باللحاق، ويعزى إلى أبي حنيفة، وقول بعدمه ويعزى إلى الصاحبين، وعلى القول باللحاق:

١ - لا فرق بين أن يقع الشرط في مجلس العقد،
 وأن يقع خارجه، خلافا لمن شرط اتحاد
 المجلس. (٣)

٢ \_ إذا كان الشرط فاسدا يفسد العقد لحاقه إلا

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/٨٥ والبحر ٢٧٢/٦

<sup>(</sup>٢) يلحظ أن الحوالة هنا مستعملة بمعنى المال المحال به.

<sup>(</sup>٣) ظاهره أنه ينتظر حتى بيع الدار حينها يشاء، وعندئذ يطالب بالتأدية من الثمن، والمسألة في البزازية بهامش الفتاوى الهندية ٢/٧٧، وقد تقدم الخلاف في الإجبار على البيع في هذه المسألة، والتوفيق بين الرأيين في شرائط المحال عليه، فليرجع إليه (ف/٢٢)

<sup>(</sup>۱) البحر ۲/۹۲، وجامع الفصولين ۱/۱۷۱ وابن عابدين ۱۲۰/٤

<sup>(</sup>۲) البجيرمي على المنهج ۲۰۹/۲، ومطالب أولي النهى ۱٦/٣

<sup>(</sup>٣) البحر ٢/٢٦٦، وجامع الفصولين ١٧١/١، وابن عابدين على الدر ١٢٠/٤

أنه إذا خرج مخرج الوعد (ولنسمه شرطا وعديا) لا يفسده، بل لا بأس حينئذ بأن يكون في صلب العقد.

ثم هل يكون هذا الشرط الوعدي ملزما أو غير ملزم؟ في ذلك قولان مصححان في المذهب، بعد أن يكون الشرط الوعدي في ذاته ليس من المحظورات الشرعية.

فالقائل بعدم اللزوم جارعلى المشهور من أن الوعد لا يجب الوفاء به قضاء.

والقائل باللزوم ملحظه أن المواعيد قد تلزم، فتجعل هنا لازمة لحاجة الناس الى لزومها. (١)

هذا تقرير القاعدة في ذاتها عند الحنفية على صعيد العقد بوجه عام أيا كان نوعه.

فإذا أريد تطبيقها هنا على عقد الحوالة - بوجه خاص يجب أن يفرق عند الحنفية - كما هو واضح بين نوعين من الشروط، ونوعين من العبارات التي تصاغ بها.

النوع الأول من الشروط الملحقة: شروط فاسدة:

١٠٤ - ١) كما لو اشترط أحد الأطراف شرطا ملحقا بعد العقد أن تكون الحوالة عقدا غير
 لازم: بمعنى أن يكون لمن شاء من أطرافها، أو

لطرف معين أن ينقضها متى شاء، دون تقيد بمدة معينة . (١)

٢) أو يشترط المحيل أن الحوالة ماضية قطعية قطعت كل علاقة بينه وبين المحال عليه لا تتأثر بموت محيل، ولا بموت محال عليه أو إفلاسه، ولا رجوع عليه للمحال سواء وفيت الحوالة أم لا.

٣) أو يشترط ما يشبه المقامرة من نوع آخر، كها لو شرط في الحوالة المقيدة أن لا رجوع عليه فيها، ولو تلف المال الذي قيدت به أو استحق. وواضح أن هذا النوع من الشروط مناف لمقتضى العقد في قواعد الحنفية فهي شروط فاسدة في نفسها. ثم إن قلنا بلحاقها بعقد الحوالة إذا شرطت بعد العقد فإنها تفسده أيضا، وإن لم نقل بلحقاها اقتصر فسادها عليها بذواتها، ولم يتعد إلى العقد نفسه. على أنه بذواتها، ولم يتعد إلى العقد نفسه. على أنه بصيغة الوعد (كأن يقول المحال بعد العقد: إني مصيغة الوعد (كأن يقول المحال بعد العقد: إني ما من الأحوال، أو يقول المحيل: إننا ملتزمان بهذه من الأحوال، أو يقول المحيل: إننا ملتزمان بهذه

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۱) أما نصهم على أن للمحال أن يشرط لنفسه حق الرجوع على المحيل متى شاء، ويكون له شرطه (الفتاوى الهندية ٣٠٥/٣) فمحمله ـ فيها أرى ـ أن الحوالة حينئذ كفالة، نظير ما لو تمت الحوالة على أن المحيل ضامن (الفتاوى الحانية جامش الهندية ٣/٨٧ وإن قرره المتأخرون على خلاف ذلك (مرشد الحيران ٩٧٨)

الحوالة، ولكنني سأذعن لإرادتك إن بدا لك أن تفسخها أنت) فالذي يبدو أن هذا لا يغيرشيئا من مقتضى العقد. أما جعله أمرا جائزا بطريق العدة، فهذا وما إليه مما يجيء فيه الخلاف في لزوم الوعد وعدم لزومه.

النوع الثاني من الشروط الملحقة: شروط صحيحة:

١٠٥ ـ ١) وذلك كاشتراط المحال أن يعطيه
 المحال عليه بالدين رهنا أو أن يكون موسرا.

٣) أو أن يشترط لأحد الأطراف الخيار ثلاثة أيام، أو مدة ما معلومة على ما سلف (ر:
 ف/١٠١)

فإن هذه مصالح لا ريب فيها، وليس في شيء منها حظر شرعي - إذا كانت المعاملة في المثالين الأحيرين ليست من قبيل الصرف فهذا النوع من الشروط لوأن العاقد شرطها في أثناء العقد لصحت وتم العقد على وفق أغراضه الصحيحة تلك، إذ هي بين شرط ملائم لعقد الحوالة، أو مأذون فيه بترخيص ملائم لعقد الحوالة، أو مأذون فيه بترخيص الشارع - وإن لم يكن من مقتضى العقد نفسه فلو نسي اشتراط شيء منها في أثناء العقد فاتفقا على إلحاقه جاز إلحاقا، كما يجوز ابتداء على أنه قد يعتبر اشتراط يسار المحال عليه من

مقتضيات العقد، بدليل الرجوع على المحيل إذا توي الدين. حتى إنه لوفاته اشتراط ذلك في العقد لم يكن من بأس في أن يتدارك، ولوبعد مدة مديدة، وهم قد صرحوا بمثل ذلك في خيار الشرط المتعلق بعقد البيع، ونص عبارتهم: (لو قال أحدهما بعد البيع، ولوبأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صحّ إجماعا)، (1) ومجال التيسير في الحوالة أوسع منه في البيع.

ولاخفاء في هذا بناء على قول اللحاق بالعقد في الشروط المتراخية عنه، أما على القول المقابل، فلا يستقيم.

١٠٥ - أما الشرط الفاسد أو الصحيح في نفسه، من تلك الشروط عند الجمه ورففيها التفصيل التالي:

(أ) إن اشتراط عدم الرجوع على المحيل، إذا توي المال على المحال عليه، ليس مخالفا لمقتضى العقد عند أحد من غير الحنفية، حتى يكون فاسدا، بل هو اشتراط مقتضى العقد وأحد لوازمه غير المنفكة عند كثيرين، بحيث لو شرط خلافه في صلب العقد لخرج العقد عن أن يكون حوالة حقيقية أو لبطل، والبطلان حينئذ هو مختار الشافعية. (ر: ف/ ٣١ و ١٥٥) وإن كان الذي حكاه الباجي من المالكية عن سحنون صحة الشرط، ولعله أحد الأوجه التي سحنون صحة الشرط، ولعله أحد الأوجه التي

<sup>(</sup>١) ابن عابدين على الدر ٤٧/٤، ١٢١، والبحر ٢٦٧/٦

أشار إليها الخطيب عند الشافعية. (١)
(ب) إذا شرط في الحوالة تقديم رهن بالدين أو كفيل فقد اختلف الشافعية في صحة هذا الشرط، وقد سبق ذلك (ر: ف/٤٥ ـ ٥٥)
(ج) اشتراط يسار المحال عليه لا ينازع أحد أن هذا من مصالح العقد، ومع ذلك فهناك من يرى مانعا من لزومه لوشرط، كالشافعية في الأصح عندهم، ذلك أنهم يقولون إن إعسار المحال عليه نقص كالعيب في المبيع (على المحال عليه نقص كالعيب في المبيع (على أساس أن الحوالة عند الشافعية من قبيل بيع الحين) فلولزم شرط انتفاء الإعسار بحيث إذا اختل كان الخيار المحال في فسخ الحوالة ولإبقاء عليها لوجب أن يكون له الخيار بمجرد وجود الإعسار عند العقد من غير شرط، على

وهناك من يرى أنه شرط لازم، ويثبت الخيار عند انتفاء الشرط، وعلى هذا الحنابلة وأبو العباس بن سريج من الشافعية وموافقوه، أما الإعسار فعيب، واشتراط انتفائه غير مجد على ما تين.

قاعدة خيار العيب، وليس الأمر كذلك.

ولذا يقول ابن قدامة: (قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد بدليل اشتراط في المبيع). ومن ثم لجأ السيوطي، أو من نقل عنهم في الأشباه، إلى بناء القول بعدم لزوم شرط

اليسار على أن الحوالة استيفاء والقول بلزومه على أنها بيع . (١)

(د) وأما شرط المحال عليه تأجيل الدين بالنسبة إليه بعدما كان حالاً على المحيل، فإن الشافعية والحنابلة يمنعون تأجيل الحال، ويقولون: (الحال لا يتأجل) أي لا يعتبر تأجيله ملزما.

ولكن المالكية يتوسعون في قابلية الدين للتأجيل ما لا يتوسع غيرهم حتى إنهم ليجيزون تأجيل دين القرض، وينفذون شرطه. (٢)

(ر: ف/۲٤).

#### أحكام الحوالة:

١٠٦ ـ لعقد الحوالة أثران رئيسيان هما براءة ذمة المحيل من الدين الذي أحال به، واشتغال ذمة المحال عليه بالدين، وفيها يلي بيان لهذين الأثرين وما يتبعها بالنسبة إلى:

١ ـ أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال.

٧ \_ أثر الحوالة في علاقة المحال والمحال عليه.

٣ ـ أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال عليه.

١ ـ أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال:

ويظهر ذلك الأثر فيها يلي:

<sup>(</sup>١) المنتقى على الموطأ ٥/٧٦، ومغنى المحتاج ٩٦/٢

<sup>(</sup>۱) الشبراملسي مع نهاية المحتاج على المنهاج ٤١٣/٤، الأشباه للسيوطي ١٥١، ١٥٢، المهــذب ٣٣٨/١، والمغني لابن قدامة ٥/٥٥ ـ ٦٠

<sup>(</sup>٢) فتح العلي المالك ١/٢١٢

براءة المحيل من دين المحال ثم من مطالبته: المحيل من دين المحال ثم من مطالبته: الحيال على أنه متى صحت الحيوالية فقيد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه لدائنه الذي قبل الاحتيال به، وبالتالي لا يكون لهذا الدائن حق المطالبة.

لكن الحنفية قيدوا براءة ذمة المحيل وسقوط حق المطالب بعدم التوي - على اختلاف في تفسير التوى - إلا في حالات استثنوها ونصوا عليها. (1)

# كُونَ الْحُوالَةُ تَنْقُلُ الدِّينِ وَالْمُطَالِبَةُ :

١٠٨ ـ ويترتب على كون الحوالة تنقل الدين والمطالبة معا النتائج التالية:

أ) متى برىء المحيل وكان له كفيل، برىء
 كفيله تبعا، إذ لا معنى لمطالبته بدين لا وجود
 له.

ب) لو أحال الكفيل المكفول له على غير المدين المكفول (الأصيل) برىء الكفيل المحيل والمدين الأصيل معا، لأن الحوالة بإطلاقها تنصرف إلى الدين، وهو على الأصيل، فيبرأ الأصيل أولا، ثم الكفيل المحيل تبعا، هذا ما لم ينص في الحوالة على براءة الكفيل المحيل وحده

فحسب، وإلا برىء هو وحده، قياسا على صلح الكفيل مع الطالب في الموضعين، ثم إن توي المال عاد الدائن المحال على أيها شاء وفقا للحكم العام في الحوالة عند الحنفية.

وبراءة المكفول والكفيل معا أصالة وتبعا إذا أحال أحدهما الدائن لا ينازع فيها الشافعية ولا الحنابلة. (١)

أما المالكية فيوافقون على براءتها بإحالة الأصيل، لأن الكفيل تبع له، لكنهم ينازعون في العكس: إذ لا يبرأ الأصيل عندهم بحالة الكفيل، وإنها يبرأ الكفيل وحده لأن الأصل لا يتبع الفرع. (٢)

ومما يتصل بهذه المسألة ما يقوله الحنفية:
ج - (إن الكفالة متى انعقدت بأمر المكفول عنه
فإنها توجب دينين: دينا للطالب على الكفيل،
ودينا للكفيل على المكفول عنه، إلا أن هذا
الأخير مؤجل إلى وقت الأداء) ومعنى هذا أنه
يتسنى للكفيل أن يحيل المكفول له على الأصيل

<sup>(</sup>۱) البحر ۲/۱۷، وأبو السعود على ملا مسكين ۲۱/۳، وابن عابدين ٤/٢٥٠، وفتح القدير ٥/٥٤، والبدائع ١٨/٦ ـ ١٨

 <sup>(</sup>۱) ألبحر وحواشيه ٦/٦٩، و٢٧١، والمهذب ٣٤٢/١.
 ونهاية المحتاج ٤/٤٤، والمغني لابن قيدامة ٥/٣٨، والفروع ٢٩٦/٣، ومطالب أولي النهي ٢٩٦/٣ و٢٩٨
 (٢) الخرشي على خليل ٤/٣٤٪

وهو كلام حسن الجرس، ولكن أي طائل تحته؟ ماداموا هم أنفسهم معترفين بأن الحوالة كالقبض، كما وقع في كلامهم غير مرة، ومن ذلك قول الخرشي نفسه: (بمجرد الحوالة يتحول حق المحتال على المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل لأن الحوالة كالقبض) (الخرشي على خليل 1/0/2)

حوالة مقيدة بدينه هذا عليه، فإذا قبل الأصيل والمكفول له برىء الكفيل، لكن براءة مؤقتة بعدم التوى - على قاعدة براءة المحيل - وهي من وقائع الفتوى، بخلاف ما إذا أحال المحال عليه الطالب على المحيل، فإنه يبرأ بهذه الحوالة براءة مؤبدة لا رجوع بعدها عليه، وإن توي المال الذي على الأصيل، لأنه هو المحيل الأول فالقرار عليه. (١) (ر:ف/١٧١)

أما الشافعية فعندهم أن الكفيل الضامن، ولوبالأمر، لا يثبت له في ذمة المضمون عنه شيء بمجرد الضمان، فلا مجال للقول بأنه تصح حوالسة الكفيل أوغير حوالته، ولذا يقول الخطيب في شرح المنهاج: (لوأبرأ الضامن الأصيل، أوصالحه، عما سيغرم في ماله، أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه، أوقام به كفيلا لم يصح، لا يثبت له حق بمجرد الضمان). (١) دون دون قبل الحوالة حقا للدائن تجاه المدين دون غيره، أما بعد الحوالة فبالعكس، إذ يصبح حقا للدائن تجاه المحال عليه دون المحيل. (١) هدلومات المحال عليه دون المحيل. (١) هدلومات المحيل حوالة مطلقة، لا يأخذ المحال المدين من تركته، لأن الحوالة باقية

ومقتضاها براءة ذمته، ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته أو الغرماء، لئلا يتوى حقه.

#### المحيل ضامن لدين الحوالة:

1.9 ـ هذا الحكم انفرد به الحنفية لما هومقرر عندهم من أنه إذا عجز المحال عن الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه، فإنه يرجع على المحيل بدينه، كما كان أولا. ولولا هذا الضمان لما استقام ذلك، لكنه ضمان باعتبار المآل لا باعتبار الحال، ولوشرط ضمانه في الحال لصارت كفالة. (1)

٢ - أثر الحوالة في علاقة المحال والمحال عليه:
 ١١٠ - اتفق الفقهاء على أن الحوالة تشغل ذمة المحال عليه بحق أنشأته الحوالة للمحال، وإن اختلفوا في حقيقة هذا الاشتغال: هل هو انتفاء الحدين، أو المطالبة به، أو مجرد اشتغال ذمة جديدة دون انتقال (كما في الكفالة).

فالمهم أن الحوالة كما أحدثت براءة في ذمة المحيل على اختلاف في نوع هذه البراءة ودرجتها، قد أحدثت شغلا في ذمة المحال عله.

ويتفرع عن هذا الشغل ما يلي:

أ ـ ثبوت ولاية للمحال في مطالبة المحال عليه: ١١١ ـ وهي مطالبة بدين ثابت في ذمة المحال

<sup>(</sup>۱) الخانية بهامش الفتاوي الهندية ۲۸/۳

<sup>(</sup>١) البحر مع حواشيه ٢/٨/٦ و٢٦٩

<sup>(</sup>۲) شرح المنهاج ۲۰۹/۲، مغني المحتاج ۲/۱۹۵، والفروع ۲/۲۳٪، ومطالب أولي النهي ۲۹۲/۳ و۲۹۸

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٦٧/٦

عليه (على المصحح في مذهب الحنفية من أن الحوالة تنقل الدين أيضا، لا المطالبة وحدها) أو هي مطالبة بدين ثابت في ذمة المحيل بناء على أنها وثيقة بالدين ولا تنقل الدين، سواء أنقلت المطالبة أم لا. وعلى كل حال فهذه الولاية ليست أثرا مباشرا لصحة الحوالة بل بواسطة الأثر السابق: أعنى اشتغال ذمة المحال عليه بحق المحال. (ومعلوم أنه حين يكون له حق مطالبة المحيل أيضا، بسبب اشتراط عدم براءته، تكون الحوالة قد تجاوزت نطاقها وصارت كفالة).

ثم قد تسقط هذه الولاية قبل الإيفاء \_ إما باختيار المحال، وإما بغير اختياره.

فمن الحالة الأولى \_ أن يبرىء المحال المحال عليه إبراء إسقاط، أو إبراء إستيفاء، وتعتبر هذه الأخيرة إقرارا بالوفاء.

ومن الحالة الثانية أن يقدم المحيل وفاء دينه، إذ المحال يجبر حينئذ على قبول هذا الوفاء.

وأما إجبار المحال على قبول إيفاء دينه من المحيل، فلم نجد أحدا عدا المالكية، يوافق عليه بصريح العبارة أو ما يشبه صريحها، إلا إذا كان بسؤال من المحال عليه، لأنه حينئذ نائب عنه في إقباض الطالب، أما المبادرة التلقائية، فإن المحيل يكون بها متبرعا، حتى إنه لا يستحق الرجوع على أحد ـ خلافا للحنفية ـ

فهي منه منّة، ولا يوجب أحد قبول المنن إذا استثنينا المالكية عند اللجوء إلى القضاء: فهم عندئذ فقط يوافقون الحنفية على هذا الإجبار. (١)

ب- ثبوت حق للمحال في ملازمة المحال عليه: 117 - لا خلاف في هذا الحق نفسه، وإن كان قد يعرض الخلاف في بعض النتائج المترتبة عليه. فمن المقرر-مثلا-أنه إذا كان بالدين أكثر من ضامن، وأحيل عليهم جميعا، فإن للمحال - كما نص عليه الشافيعة والحنابلة - أن يطالب كل واحد منهم: إن شاء بجميع الدين، وإن شاء ببعض منه. (٢)

وإذن يتسوجه السؤال التسالي: إذا أحمال الدائن بدينه على اثنين كفلاه له معا، كما لوقال أحدهما: ضمنت لك أنا، وهذا، ما لك على فلان، وقال الآخر: نعم.

ففي المسألة وجهان :

أحدهما: أنه يطالب كلا منها بجميع الدين - ولنفرض أنه ألف - قياسا على ما لورهنا به بيتها المشترك، فإن حصة كل منها تكون رهنا بجميع الألف.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲۶۹/۳، والزيلعي وحواشيه ۱۵۷/۶، الحرشي على خليل ۲۶۱/۶، ونهاية المحتاج ۳۷۸/۶، ومطالب أولي النهي ۲۲۰/۳، ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) البجيرمي على المنهج ٢٣/٣، ومطالب أولي النهى ٣٢٩/٣ و٣٢٧

والثاني: أنه يطالب كلا منهما بخمسمائة لا غير، قياسا على ما لو اشتريا بيتا بألف، فإن الثمن يكون بينهما مناصفة. (١)

ج ـ عدم جواز امتناع المحال عليه عن الدفع:

117 ـ يلوم المحال عليه بالأداء الى المحال بمقتضى عقد الحوالة، وليس له الامتناع سواء أوقع التزام الدفع في الحوالة بلفظ الحوالة أم بها في معناها.

ويرى الحنفية أنه إذا تعلل المحال عليه بعلة توجب براءة المحيل، ليبرأ هوبذلك عن الدفع، فإنه يفرق بين حالتين:

(الحالة الأولى): حالة ادعائه أمرا مستنكرا، أو وقوفه موقف المتناقض.

وفي هذه الحالة لا تسمع دعواه، مثال ذلك: أن يزعم أن دين الحوالة لا وجود له أصلا على التحقيق، لأنه ثمن خرباعها مسلم، أولأنه صداق امرأة نكاحها فاسد لكذا وكذا، فلا تسمع دعواه، وإن كان معه بينة لا تقبل، لأنه أولا يدعي أمرا نكرا ليس بالظاهر من شأن المسلمين، ولأنه ثانيا متناقض مع نفسه: إذ قبوله الحوالة يكذب دعواه.

(والحالة الثانية): حالة عدم النكارة والتناقض كليها.

وفي هذه الحالة تسمع دعواه ، وتقبل بينته ، لأنه يدعي مشبها ، ويبرهن عليه ، مثال ذلك ، أن يدعي أن دين الحوالة صداق امرأة كانت أبرأت منه زوجها المحيل ، أو أن الزوج قد نقدها إياه بعد ، أو باعها به شيئا واقبضها .

وهكذا إذا كان المحيل نفسه حاضرا، وادعى مُبرئا، ليبرأ هو أولا، ثم يبرأ المحال عليه تبعا، أعني أنه يكون على النحوين الأنفين: إما مرفوض الدعوى، أو مقبول البينة. (١)

# د ـ الضمانات والدفوع:

١١٤ ـ الحق الذي اشتغلت به ذمة المحال عليه
 هو الدين الذي كان في ذمة المحيل وما يتبعه من
 حقوق، لكن الفقهاء اختلفوا:

1 - هل ينتقل الدين بضماناته التي كانت له في ذمة المحيل، أم لا؟

110 ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى بقاء الضهانات التي هي لمصلحة المدين ـ كالأجل، وأسباب سقوط الدين المحال به أصالة أو إيفاء ـ وإلى سقوط الضهانات التي هي لمصلحة الدائن كالرهن، والكفالة، بمجرد الحوالة بالدين الموثق عليه، لأنها كالقبض، ويستدلون على أنها

<sup>(</sup>۱) الخسرشي على خليسل ۲٤٧/٤، ومطالب أولي النهى ٣٢٢/٣، وفتساوى السبكي ٣٧٢/١، ٣٧٥، ومغني المحتاج على المنهاج ١٠٠٨، ونهاية المحتاج على المنهاج ٢٠٨/٤

<sup>(</sup>۱) البحر ۲/۲۶، ۲۶۴، ۲۷۱، والمبسوط للسرخسي (۱) ما ما ۱۷۱/۵، ۸۵، وابن عابدين على الدر ۲۷۱/۴

كالقبض، بسقوط حبس البائع المبيع إذا أحاله المشتري بالثمن، وسقوط حبس الزوجة نفسها إذا أحالها الزوج بالصداق.

بل نصّ الشافعية على أنه إذا شرط في عقد الحوالة بقاء الرهن بطلت، إن كان هذا الشرط في صلب العقد، لأنه شرط فاسد، ووثيقة بغير دين . (١)

الدين ينتقل بضاناته، لأنهم يستعملون في الدين ينتقل بضاناته، لأنهم يستعملون في التعبير عن انتقاله صيغ عموم تشمل تلك الضانات: فهم مثلا حين يعللون لماذا تكون الخوالة بدين حال على المحال حالة، كذلك على المحال عليه، وبدين مؤجل مؤجلة؟ يقولون: لأن الحوالة لتحويل الدين من يقولون، وإنها يتحول بالصفة التي كانت على الأصيل، وإنها يتحول بالصفة التي كانت على الأصيل.

ولكن يبدو أن هذا التعميم غير مقصود إلا فيها يشبه الأجل من وجوه الدفع والتبري التي كانت للمدين. ولذا حين يعالجون مسائل التأمينات والضهانات، نجدهم قاطعين بنفي انتقالها، بل بانقضائها بمجرد إبرام عقد الحوالة. (٢)

والاتجاه الغالب عند الحنفية هو التفريق بين نوعين من الضهانات.

# (النوع الأول) ـ ضمانات لمصلحة الدائن:

11۷ - كالكفالة والرهن، وحق البائع في حبس المبيع بالثمن، وحق المرأة في حبس نفسها حتى تقبض معجل مهرها وثيقة به. وهذه لا تنتقل مع الدين بمعنى أنها لا تستمر ضهانا به في محله الجديد، بل تنقضي بمجرد الحوالة، لأن انتقال الدين عن ذمة المدين المحيل هو براءة لذمته، فلا مساغ للتوثق عليها بعد براءتها، وإذن فالدين بانتقاله يتجرد من ضهاناته تلك، ويكون في محله الجديد غير مضمون بها.

وللدائن أن يطالب المحال عليه بوثيقة جديدة ينشئانها معاد فإن وافق فذاك، وإن أبى فلا سبيل عليه، ولذا جاء في تلخيص الجامع: (جاز للمحال أن يسترهن منه، أي المحال عليه). (١)

# (النوع الثاني) ـ ضهانات لمصلحة المدين :

۱۱۸ ـ وهي الأسباب والحجيج التي تكون للمدين التعلق بها، لدفع دعاوى دائنيه، ولذا تسمى في العرف الحاضر بالدفوع، كالأجل

 <sup>(</sup>۱) نهايسة المحتساج ۱۹۰/۶، ومغني المحتساج ۱۹۰/۰۸،
 والخرشي على خليل ۲۶۳/۶، وكشاف القتاع ۱۳۸۱،
 الفروع ۲/۲۳/۲

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/١٥٤، وحواشي البحر ٢/٠٧، البحر الرائق ٢/١/٦

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/٤٤٦، ومجمع الأنهر ١٤١/٢، والبحر ٢٦٧/٦

يتعلق به لدفع المطالبة قبل حلول الدين، واستحقاق المبيع، أوعدم تقومه، لدفع المطالبة بثمنه، وسبق الوفاء أو التقاص، لدفع دعوى بقاء الذمة مشغولة، وهذه حيث لا مانع تنسحب على الدين في محله الجديد. ولا ينتقل مجردا عنها، إذ يكون للمحال عليه التمسك بها، كما كان هذا التمسك للمحيل، وما يزال، فيمكن القول: إن الدين ينتقل بهذا النوع من الضانات، لأنها تسند إلى مديونية المحيل التي الضافل التي أساس الحوالة، وإن بقيت أيضا في محله الأول، فهى من الحقوق المشتركة.

إلا أن الظاهر من كلام الحنفية أن المحال عليه لا يتولى الدفع بغير الأجل مما ذكر إلا نيابة عن الأصيل، فها لم تثبت تلك النيابة، بوجه شرعي، لا يكون له ذلك. (١) لكن في حالة غيبة الأصيل له التعلق بهذه الدفوع دون نيابة، ولهذا جاء في البحر الرائق: (غاب المحيل، وزعم المحال عليه أن مال المحال على المحيل كان ثمن خر لا تصح دعواه، وإن برهن على ذلك، كها في الكفالة. ولو أحال امرأته بصداقها على رجل، وقبل الحوالة، ثم غاب المزوج، فأقام المحال عليه بينة أن نكاحها كان فاسدا، وبين لذلك وجها، لا تقبل بينته، ولو

ادعى أنها كانت أبرأت زوجها عن صداقها، أو أن الروج أعطاها المهر، أوباع بصداقها منها شيئا وقبضته، قبلت بينته، وإن كان المبيع غير مقبوض لا تقبل بينته.

والفرق أن مدعي فساد النكاح متناقض، أو لأنه يدعي أمرا مستنكرا فلا تسمع دعواه، بخلاف دعوى الإبراء أو البيع، - أي بيع الزوج لامرأته شيئا بصداقها - لأنه غير مستنكر، وكذا في الكفالة. فعلى هذا لو ادعى المحيل أنه أوفاه الدين بعدها تسمع وتقبل بينته لأنه غير مستنكر(١)

والتفريق بين النوعية من الضمان في الحكم هو الاتجاه الغالب عند الحنفية، وخالف محمد بن الحسن على الرغم من أن الصحيح أنه قائل كأبي يوسف بانتقال الدين إلى ذمة المحال عليه لا المطالبة فقط للأنه يرى أن النوع الأول من الضمانات ينتقل أيضا مع الدين، ويكون وثيقة به في محله الجديد، لا تنفك إلا بسقوطه وبراءة الذمة منه.

٣ ـ أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال عليه:
 أ ـ حق المحال عليه في ملازمة المحيل:

119 ـ يرى الحنفية أن ملازمة المحال عليه للمحيل خاصة بالحوالة المطلقة. أما ملازمة

<sup>(</sup>١) نصت المجلة في المادة ٦٩٧ على أن الحوالة إذا كانت مبهمة من حيث التعجيل والتأجيل تتبع في ذلك الدين الأصلى.

<sup>(</sup>١) البحر ٦/٢٧٢

المحال للمحال عليه فهي حكم عام يثبت في كل حوالة. وهذان الحقان في الملازمة أحدهما وهوحق المحال عليه - تبع للآخر - وهوحق المحال - مادام الوفاء لم يتم بعد. (١) فإن المحال إذا لازم المحال عليه، كان للمحال عليه أن يلازم المحيل، ليخلصه وإذا حبسه المحال، كان له أن يجبس المحيل، لمذا الغرض نفسه، كان له أن يجبس المحيل، لمذا الغرض نفسه، لكن بشريطتين أخريين:

١ ـ أن تكون الحوالة بإذن المحيل، أعني المدين
 الأصلي.

٢ ـ وأن تكون الحوالة مطلقة غيرمقيدة، لأنه عند توافر هذه الشرائط، يكون المحيل هو الذي جرعلى المحال عليه هذه التبعة، فعهدة تخليصه عليه جزاء وفاقا.

أما إذا لم يلازمه المحال أو يجبسه، فبأي حق يلازم هو المحيل أو يجبسه، والفرض أن ليس له عليه دين؟ فإذا لم تكن الحوالة بإذن المحيل يكون المحال عليه متبرعا بالتزامها، فلا يتوجه له على المحيل حق، وإذا كانت الحوالة مقيدة لم تكن ملازمته للمحيل، أو حبسه بأولى من العكس، فيمتنعان إذ لو استعمل هو حقه في ذلك لعامله المحيل بالمثل، فلا تكون ثم خدوى. (٢)

11٠ ـ وواضح أن الشرائط التي شرطها الحنفية للازمة المحال عليه المحيل، يستغني غير الحنفية منها عن شريطة رضا المحيل، إذ الحوالة عندهم لا تكون إلا برضاه (ر: ف/٣٣) كما يستغنون ـ باستثناء مثبتي الحوالة المطلقة منهم ـ عن شريطة الحوالة المقيدة، لأن الحوالة عندهم لا تكون إلا مقيدة (ر: ف/٢٥).

# ب ـ حق المحال عليه في الرجوع : أولا ـ حالة الأداء الفعلى :

171 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استحقاق رجوع المحال عليه بعد أدائه دين الحوالة، لا يتصور في حوالة صحيحة عند غير الحنفية من ثقاة الحوالة المطلقة، لأن المحال عليه عندهم هو مدين للمحيل، فما يؤديه بحكم الحوالة إنما يوفى به ذمته المحال عليها، فلا رجوع له (ر: ف/20)

۱۲۲ ـ ويرى الحنفية أنه متى أدى المحال عليه إلى المحال استحق الرجوع على المحيل إذا توافرت شرائط الرجوع التالية:

# ١) ـ أن تكون الحوالة برضا المحيل:

لأن المحال عليه حينئذ إذا أدى لا يكون متبرعا، بل يكون في حقيقة الأمر قد اشترى من المحال الدين الذي له في ذمته بها أداه هو إليه، وحيث ملك الدين استحق الرجوع به على

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/١٥٤، البحر ٢٧٣/٦

<sup>(</sup>٢) البدائع ١٩/٦، والبحر ٢٦٩/٦

المدين، كما لوورثه أووهب منه، أما إذا كانت الحوالة بغير رضا المدين، كما لوقال قائل للطالب: لك على فلان ألف فاحتل بها على فقبل الطالب، فإن الحوالة حينئذ صحيحة على المعتمد، ولكن لا تثبت للمحال عليه ولاية الرجوع على المدين إذا أدى، لأنه يكون متبرعا بالأداء، لا مالكا للدين بطريق الشراء حذرا من تمليك المدين من غير من عليه المدين. وإن تلرجوع في الحوالة يكون بحكم الملك. (١)

٢) أن يؤدي المحال عليه مال الحوالة إلى المحال:

لأنه إذا لم يؤد لم يملك الدين، وهو إنها يرجع بحكم ملكه.

٣) أن لا يكون المحال عليه مدينا للمحيل بمثل
 دينه:

لأنه لوكان مدينا لالتقى الدينان ووقع التقاص، ومن ثم يمتنع الرجوع، لأنه لورجع على المحيل، لرجع المحيل عليه، فيكون عبثاً. (٢)

17٣ ـ ويرجع المحال عليه بالمحال به، إلا في حالة واحدة، هي ما إذا صالح المحال عليه المحال عن حقه بأقل منه من جنسه فإنه يرجع بها أدى.

فمثلا لوكان حقه مائة دينار فصالحه عنها بثمانين، لم يكن له حق الرجوع إلا بالثمانين التي أداها.

والمحال عليه بعين للمحيل عنده، كوديعة إذا لم يعط المحال تلك العين نفسها، وإنها قضى الدين من ماله هو، يعد متبرعا لا رجوع له على المحيل قياسا، لكنهم استبعدوا ذلك استحسانا، ومنحوه حق الرجوع بها أدى، فإن كان هناك غرماء فإنه يحاصهم. (1)

# ثانيا: حالة الأداء الحكمي:

١٢٤ \_ يقوم مقام الأداء الفعلي الأداء الحكمي
 عند الحنفية . (٢)

وفي حالة الأداء الحكمي بطريق الحوالة، أي إذا أحال المحال عليه الطالب على غير المحيل، لا يملك المحال عليه الأول حق الرجوع على المحيل، إلا بعد قبض الطالب فعلا من المحال عليه الثاني، وعلله السرخسي بقوله: (لأنه بعرضة العود على الأصيل، لأن الحوالة تنفسخ بموت المحال عليه مفلسا). (٣)

<sup>(</sup>١) البدائع ١٩/٦، والبحر ٢٦٣/٦

<sup>(</sup>٢) فتح القدير على الهداية ٥/٨/٥، البدائع ١٩/٦

<sup>(</sup>١) البحر ١٧٣/٦، ٢٧٤

<sup>(</sup>٢) الذي يستفاد من كلام البدائع (٦/ ١٩) وغيره أن الأداء الحكمي (الذي هو في معنى الأداء الفعلي) يتحقق فيها إذا ملك المحال عليه الدين المحال به بسبب من أسباب الملكية، كالإرث أو الهبة أو الصدقة.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٧١/٢٠، وهو قد فرض كلامه في الإحالة بمؤجل إلى أجـــل مثله أو أكــــثر أو أقـــل، ولــكن الأجـــل =

ج - حق المحيل في مطالبة المحال عليه:

١٢٥ ـ يقرر الحنفية أن المحال عليه في الحوالة
 المطلقة، إما أن يكون مدينا للمحيل أو عنده له
 عين، وإما أن لا يكون:

أ) فإن كان: طولب بعد الحوالة بدينين، أو دين وعين.

١ - دين الحوالة الذي التزمه بمقتضاها ونشأ معه
 للمحال حق مطالبة لم تكن.

Y - ودين المحيل القائم بذمته من قبل، أو ماله الذي عنده، مقترنا بحق مطالبة قديمة، فإن هذا الحق القديم لا ينقطع بسبب الحوالة، لأنها لم تقيد بالدين السابق ولا بالعين فبقيا كما كانا بحقوقهما كاملة، ومنها حق المحيل في مطالبته والقبض منه.

ويظل المحال عليه كذلك إلى أن يؤدي إلى المحال، فإذا أدى سقط ما عليه بطريق المقاصة لكنها مقاصة دين للمحال عليه بعين للمحيل فتتوقف على التراضى.

ب) وإذا لم يكن للمحيل عنده شيء، فإنها يطالب بدين واحد، وهو دين الحوالة لا غيره، ثم إذا أداه ثبت له حق الرجوع على المحيل إن كانت الحوالة برضاه، وإلا فلا رجوع عليه. (١)

والطالب في هذه الحالة هو المحال وحده، إلا أنه في الحوالة المؤجلة لا تستحق مطالبته أثناء الأجل، فهي إذن لا تحل عليه إلا بموته هو، لا بموت المحيل وإن كان تأجيله تابعا لتأجيل المحيل لأن حلول الأجل في حق الأصيل، إنها هو لاستغنائه عن الأجل بموته، فإذا مات هو فإن المحال عليه مازال على قيد الحياة، وفي حاجة إلى الأجل، فلا وجه لحلوله عليه بحلوله على الأصيل، لأن الأصيل برىء عن الدين في احكام الدنيا والتحق بالأجانب.

وبقاء المحيل على قيد الحياة لا يؤثر في حلول الأجل على المحال عليه بموته هو، لأنه استغنى عن الأجل بموته، ثم إن لم يكن في تركته وفاء بدين الحوالة، استحق الطالب الرجوع على المحيل إلى أجله الأصلي، لأن هذا الأجل لم يكن سقط حقيقة، وإنها سقط في ضمن الحوالة حكها، وقد انتقضت الحوالة بموت المحال عليه مفلسا فينتقض ما تضمنته، بموت المحال عليه مفلسا فينتقض ما تضمنته، بدين مؤجل باع به سلعة من دائنه ثم استحقت بدين مؤجل باع به سلعة من دائنه ثم استحقت السلعة، فإن الأجل يعود، لأن سقوطه إنها كان بحكم البيع، وقد انتقض البيع.

نعم إن كان الأجل باقيا لكن المحال عليه نزل عنه فذاك، إذ الأجل حقه فيسقط بإسقاطه. (نظيره ما لو أسقط الأصيل الأجل

لا تأثير له في هذا الحكم، فأمكن تعميمه ومراده
 بالأصيل: المحيل الثاني الذي هو المحال عليه الأول.

<sup>(</sup>١) ابن عـابـدين عـلى الـدر ٢٩٤/٤، وحــواشي البحـر ٢٧٤/٦، والأشباه والنظائر بحاشية الحموي ١ /٤٩

قبل الحوالة) ثم إن أدى قبل الموعد الأصلي لحلول الأجل فليس له أن يرجع على المحيل حتى يحل ذاك الموعد، إذ إسقاط الأجل صحيح في حقه، لا في حق المحيل. (١)

177 ـ ويقرر الحنفية كذلك في الحوالة المقيدة أن المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه بالمال الذي قيد وفاؤها به، لأنه قد تعلق به حق المحال، فإنه إنها رضي بنقل حقه إلى المحال عليه على أن يوفيه حقه عما للمحيل عنده، فتعلق به حق استيفائه، فلو أخذه المحيل لبطل هذا الحق، فلا يسلط على أخذه، وإلا فات الرضا، وبطلت الحوالة.

وبعبارة أوجز: لما قيدت الحوالة بشيء تعلق حق الاستيفاء به كالرهن، فلا يزاحم فيه المستحق، ولا يدفع إلى غيره. فإذا اتفق أن المحال عليه دفعه إلى المحيل وجب عليه ضهانه للمحال، لأنه فوت عليه ما تعلق به حقه، كما لو استهلك الرهن أحد، فإنه يضمنه لصاحب حق الاستيفاء منه وهو المرتهن. (٢)

١٢٧ ـ وهـ ذان الأثران ليسا عند جماهير الفقهاء من غير الحنفية مجرد سقوط مطالبة المحيل ومنع الدفع إليه، لأن حقه صار كالمرهون، بل عند

الجماهير يبرأ المحال عليه من دين المحيل، ومن ثم يمتنع الدفع إليه، لأن حقه صار ملكا للمحال، ولذا إذا توي فإنها يتوى على المحال نفسه. (١)

#### انتهاء الحوالة:

۱۲۸ ـ انتهاء الحوالة قد يكون بأداء مالها إلى المحال، وقد يكون بها يساوي هذا الأداء، وقد يكون بدون هذا وذاك، ويمكن ترتيب ذلك. في فرعين:

#### أولا \_ انتهاء الحوالة بالتنفيذ:

179 \_ إذا أدى المحال عليه مال الحوالة \_ بعينه إن كان عينا، وبمثله إن كان دينا \_ إلى المحال أو من ينوب منابه فهذه هي غايتها المنشودة.

ومتى انتهت إلى غايتها فلا بقاء لها. بل لو تحققت هذه الغاية لا عن طريق المحال عليه مباشرة، بل عن طريق متبرع بالوفاء - وهو لا يكون إلا متبرعا عن المحال عليه، ما لم يصرح بخلافه - فإن هذا الوفاء والذي قبله سواء، من حيث إنهاء الحوالة . (٢)

وقد لا يؤدي المحال عليه العين نفسها التي قيدت بها الحوالة، ولا مثل دينها مطلقة كانت أو مقيدة \_ ومع ذلك تنتهي الحوالة، لأنه قد وقع ما يساوي هذا الأداء، كما في الحالتين التاليتين:

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/١٥١ ـ ٤٥١، المبسوط للسرخسي ٧١/٢٠

<sup>(</sup>٢) فتح القدير مع العناية ٥/٥١، والريلعي على الكنرز ١٧٤/٤، وابن عابدين على الدر ٢٩٤/٤

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ١٤/٤ - ١١٤

<sup>(</sup>٢) البدائع ٦/٦

أ) أن يؤدي المحال عليه شيئا آخر عن تراض بينه وبين المحال: كما لوكانت الحوالة مقيدة بوديعة - ككتاب أو أكثر - فيؤثر المحال عليه الاحتفاظ لنفسه بالوديعة لرغبته فيها ويعيض المحال منها قيمتها نقدا، أوكان المحال به دينا على المحيل، مقداره ألف دينار مثلا، فيرغب المحال عليه وهو تاجر أن يبايع بها المحال فيعرض عليه أن يعيضه من دنانيره، بضائع كثياب أو غيرها.

ب) أن يمنوت المحال، ويرث المحال عليه مال الحوالة: لأن الإرث من أسباب الملك فيملك المحال عليه الدين في هذه الحال. (١)

وهذا يعادل تماما ما لوكان قد وفاه دينه قبل وفاته، ثم عاد إليه المال بطريق الميراث.

وفي معنى الإرث أن يهب المحال المحال عليه دين الحوالة أو يتصدق به عليه فيقبل أو لا يرد.

ثانيا : انتهاء الحوالة دون تنفيذ:

١٣٠ ـ تنتهي الحوالة دون تنفيذ في حالتين:

الأولى: الانتهاء الرضائي.

الثانية: الانتهاء غير الرضائي.

الأولى الانتهاء الرضائي: وذلك بطريقين :

(١) نفس المراجع.

(الأول) الانتهاء بطريق التقايل (التراضي على الفسخ).

(الثاني) الانتهاء بطريق الإبراء.

أ ـ الانتهاء بطريق التقايل (التراضي على الفسخ).

1۳۱ ـ الفسيخ في اصطلاح الفقهاء هو إنهاء العقد قبل أن يبلغ غايته، وعبارة ابن نجيم: (الفسخ حلّ ارتباط العقد).

فإذا أراد واحد أو أكثر من أطراف الحوالة ـ دون أن يكون له خيار الشرط ـ أن يرجع في الحوالة، فقد قال الحنفية: (إن المحيل والمحال يملكان النقض) أي نقض الحوالة. وظاهر أنهم يعنون أن يكون ذلك عن تراض بينها، لا أن يكون بطريق الإرادة المنفردة. (١)

وعلى ذلك فإن المحيل لا يملك إبطال الحوالة بعد ثبوت صحتها.

أما المحال عليه، فإذا تراضى مع بقية أطراف العقد على نقضه فذاك. وإذا تراضى الطرفان الأخران واعترض هو، فلا قيمة لاعتراضه هذا، لأن العقد حقها، ولصاحب العقد إسقاطه. أما أن يستبد هو بفسخ العقد فهذا ما لا سبيل إليه. (٢)

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائـر ١٩٤/٢، والبحر ٢٧٢/٦ نقـلا عن البزازية.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر ٢/٩٥، والبحر ٦/٢٧٠، ٢٧٣

1۳۲ ـ ومفاد ما تقدم: أن الحوالة عند الحنفية تقبل التفاسخ والتقايل برضا الطرفين الأولين فيه والمحال فقط، ولا يتوقف ذلك على رضا المحال عليه.

وقد نقل الخطيب عن الرافعي (عدم صحة التقايل في الحوالة، كما أن المتولي مصرح بأن الحوالة من العقود اللازمة، وأنها لو فسخت لا تنفسخ).

والذي ذكره السيوطي في فتاويه أن البلقيني حكى في صحة إقالتها خلافا، نقلا عن الخوارزمي، وكل ما فعله أنه رجح الصحة لما من أنها بيع، كما أنه يوجد بإزاء نص المتولي العام نص عام يقابله، وهو قولهم: (فسخ الحوالة انقطاع من حينه) وإذن فالخلاف ثابت في المذهب. (1)

۱۳۳ ـ ويستوي عند الحنفية أن يكون التراضي على الفسخ إلى غير بديل، أو إلى بديل. ومن النوع الثاني تصريحهم بأن (الحوالة إذا تعددت على رجلين كانت الثانية نقضا للأولى) فهذه كأنها استعاضة عن حوالة بحوالة.

فإذا كان الرجلان المحال عليهما بمثابة رجل واحد، لأنهما أصيل وكفيله، وإنما التعدد الحقيقي في جانب المحال، فإن الثانية لا تكون نقضا للأولى، بل إما أن تصح الحوالتان، وإما

أن تصح الأولى، وتلغو الثانية. والسرّ في ذلك أن الحوالة على الكفيل لا تقتضي براءة الأصيل من حق المحيل، فيتسنى للمحيل أن يحيل عليه بعد أن أحال على الكفيل، بخلاف العكس، إذ إن الحوالة على الأصيل تقتضي برائته وبراءة الكفيل كليها من حق المحيل براءة مراعاة وساها بعضهم: تأخير المطالبة - فلا يسعه بعد أن أحال على الأول أن يحيل على الثاني، وقد أصبح بريئا. (1)

## ب - الانتهاء بطريق الإبراء:

1۳٤ - إبراء المحال للمحال عليه من دين الحوالة يقع تحت احتمالين فهو إما أن يكون إبراء استيفاء، أو إبراء إسقاط.

170 - أ) فإذا كان إبراء استيفاء فإنه في معنى الإقرار بالقبض. وعند ثنة تنتهي الحوالة بها دل عليه هذا الإبراء من وقوع الوفاء فعلا. وتصبح المسألة من قبيل النهاية بطريق الأداء، ويترتب فيها ما يترتب على أداء الحوالة من حق المحال عليه في الرجوع بدين الحوالة على المحيل إن لم يكن مدينا له بمثله. فإن كان مدينا له وقع التقاص بينها.

177 ـ ب) وأما إذا كان إبراء المحال للمحال عليه إبراء إسقاط قبل الوفاء، فإنه يخرج به

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج على المنهاج ١٩٦/٢، والحاوي للفتـاوى للسيوطي ١٦٧/١ والأشباه للسيوطي ٢٣٧

<sup>(</sup>١) البحر ٢/٢٧٢

المحال عليه من الحوالة كها صرح به صاحب البدائع (١) وغيره. وعندئذ يسقط حق المحال في دين الحوالة سقوطا نهائيا، ولوكانت الحوالة على كفيل المدين ومقيدة بدين الكفالة.

ذلك لأن حق المحال قد تحول عن المحيل بمقتضى الحوالة نفسها حيث يبرأ بها المحيل ويحل محله المحال عليه في التزام الأداء.

فإذا أبرىء المحال عليه لم يبق للمحال حق تجاه أحد، سواء أكان المحال عليه مدينا أصليا للمحيل أم كفيلا أم غير مدين أصلا، بأن كانت الحوالة مطلقة عند الحنفية.

۱۳۷ - ج) وقد يقع هذا الإبراء - إبراء الإسقاط - من المحال للمحال عليه بعد أن أدى هذا إليه دين الحوالة، ويكون هذا عند الحنفية إبراء ألا صحيحا، بناء على نظريتهم في أن إيفاء الديون لا يسقطها من الذمم، وإنها يؤدي إلى المقاصة وامتناع المطالبة: فإن الدين قبل الوفاء يكون قائما بذمة المدين، وبالأداء يقوم دين نظيره في قائما بذمة المدين المستوفي، أي يصبح المدين دائنا أيضا لدائنه فيصير كل منها دائنا ومدينا للآخر، فتمتنع المطالبة من الجانبين لعدم فائدتها، وهذه في المقاصة . (٢)

فالإبراء بعد الأداء الأصل فيه أن يكون إبراء استيفاء، لكن إذا صرح المبرىء أو دلت القرائن على أنه أريد به الإسقاط فإنه يصادف دينا قائما فيسقطه، ولكن هذا لا يؤثر في الحوالة التي تنتهي بمجرد الأداء، وإنها يقتصر أثره على أن يصبح للذي أبرىء - أي المحال عليه - حق أن يصبح للذي أبرىء الماكان قد أداه إليه، مطالبة المحال الذي أبرأه بها كان قد أداه إليه، لأنه بعد الإبراء أصبح المقبوض بلا مقابل، فتنتقض المقاصة السابقة التقدير.

هذا، ولا نعلم أحدا من أهل العلم والاجتهاد يقول به الحنفية في هذا الشأن، أي بصحة الإبراء بعد الوفاء، بناء على نظريتهم الأنفة الذكر.

الثانية ـ الانتهاء غير الرضائي: وذلك في أربع حالات :

## ١ - الانتهاء بموت المحيل:

۱۳۸ - يرى جمهور الفقهاء عدم انفساخ الحوالة بموت المحيل، لأن المال قد تحول من ملك المحيل (ر: ف/١٣٧) وما تأثير موت المحيل في الحوالة بعد صحتها ولزومها إلا كتأثير موت بائع السلعة بعد صحة البيع ولزومه، بل بعد إقباضه إياها فضلا عن الصحة واللزوم، لأن الحوالة عندهم بمثابة الإقباض والتسليم. نعم تتأثر الحوالة بموت

<sup>(</sup>١) البدائع ١٩/٦

<sup>(</sup>٢) وهذا معنى المبدأ الفقهي المقرر عند الحنفية: إن الديون إنما تقضى بأمثالها، أما الأعيان فتستوفى بذواتها كما قرره في رد المحتار في أواخر التصرف في المبيع والثمن وفي أوائل باب الوكالة بالخصومة والقبض).

المحال عليه، إذ يحل به دينها المؤجل، وفي ذلك يقول صاحب نهاية المحتاج: (لو أحال بمؤجل على مثله حلّت الحوالة بموت المحال عليه، ولا تحل بموت المحيل، لبراءته بالحوالة).

ويؤخذ مثله من نص المالكية في الضهان، وفي الشرح الكبير للحنابلة: (فإن مات المحيل أو المحال فالأجل باق بحاله، وإن مات المحال عليه انبنى على (قاعدة) حلول الدين بالموت أي بموت المدين -)

وفيه روايتان (ولا يعلم في حلول الدين بموت المدين خلاف لأحد من أرباب المذاهب المدونة سوى أحمد في إحدى هاتين الروايتين). (١)

ويترتب على ذلك عند الجمهور أن ما قبضه المحال من المحال عليه - قبل موت المحيل أو بعده، في صحته أومرضه - كل ذلك هوله خاصة لا يشركه فيه أحد من غرماء المحيل، كما لا يشركونه في سلعة كان اشتراها في حال المحة

ويرى الحنفية أنه إذا مات المحيل حوالة مطلقة لا تنفسخ هذه الحوالة.

ثم إن كان له على المحال عليه مال (بالمعنى الشامل للدين توسعا، فإنه مال حكمي عند الحنفية) فلا شأن للمحال بهذا المال ولا تعلق

لأن حقه في ذمة المحال عليه، وهذا المال تركة للمحيل، فيئول إلى ورثته، بعد أن تقضى منه الحقوق المقدمة، كالديون الأخرى غيردين المحال، لأنه لا يعود على المحيل مادامت الحوالة قائمة، وموت المحيل لا يبطل الحوالة المطلقة. (1)

179 ـ وأما في الحوالة المقيدة، فقد يموت المحيل قبل استيفاء دينها، وفي هذه الحالة المحيل قبل استيفاء دينها، وفي هذه الحالة تنفسخ الحوالة، لأن المال الذي قيدت به قد استحق من المحيل، وعلى هذه التركة يعود المحال بدينه، المحيل، وعلى هذه التركة يعود المحال بدينه، ويكون أسوة الغرماء، هكذا علل صاحب البدائع ـ ثم فرق بين الحوالة والرهن، بأن المرتهن اختص بغرم الرهن من بين سائسر الغرماء، لأنه إذا هلك سقط دينه خاصة، ولما المحتص بغرمه اختص بغنمه، لأن الخراج الضان. وأما المحال في الحوالة المقيدة فلم يختص بغرم ذلك المال، لأنه لوتوي لا يسقط دينه عن المحيل.

فلما لم يختص بغرمه لم يختص بغنمه، ويكون أسوة الغرماء. (٢)

۱٤٠ ـ ومن نتائج القول بالانفساخ عند الحنفية:

أ) إن المحال إذا رجع إلى تركة المحيل وعرف

<sup>(</sup>١) البدائع ٦/١٦، وحواشي البحر ٦/٤٧٢

<sup>(</sup>٢) البدائع ٦/١٧

<sup>(</sup>١) الخرشي على خليل ٤ /٣٤٣، والشرح الكبـير ٥٩/٥، والنهاية على شرح المنهاج ٤١٢/٤

نصيبه في القسمة بين الغرماء، فأراد أن يستوفي نصيبه هذا من المحال عليه بدلا من التركة، لم يجز له ذلك، لأن ما على المحال عليه صار مشتركا بين المستحقين.

ب) لو نقصت حصة المحال في المقاسمة عن الوفاء بدينه، لا يكون له حق الرجوع بها بقي له على المحال عليه، لأنه صار تاويا فلا يرجع به على أحد.

ج) إن كان المحال قد قبض شيئا من دين الحوالة قبل موت المحيل ولوفي أثناء مرضه فله ما قبضه، ثم يحاص الغرماء في الباقي. لكن في حالة القبض، والمحيل مريض مرض الموت، يوجد في كلام بعضهم تفرقة بين قبض الدين وقبض العين.

1 - ففي قبض الدين يسلم للمحال ما أخذه، ولا سبيل للغرماء عليه، لكن يكون المحال عليه - بأدائه الدين - غريها للمحيل يستحق الرجوع عليه كسائر الغرماء، ولا يملك الاستئثار بها كان في ذمته ليقع التقاص، بل يشاركه فيه الغرماء، ولا يسلم له منه إلا حصته في المحاصة.

٢ - أما في قبض العين - كالوديعة والمغصوب - فبالعكس: أي لا سبيل حينئذ لغرماء المحيل على المحال عليه، لكن لا تسلم العين المأخوذة للمحال، بل يحاصه فيها الغرماء. (١)

#### ٢ ـ الانتهاء بموت المحال عليه:

الحوالة المحال عليه، وذهب آخرون منهم الحوالة الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه سواء إلى أن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه سواء مات مدينا أم غير مدين. إلا أن يكون قد مات مفلسا، فإن الحوالة حينئذ تنتهي في الدين كله إن لم يترك وفاء بشيء منه - أو تنتهي في باقيه، إن ترك وفاء ببعضه، ويرجع الباقي إن مات المحال عليه مفلسا، وسيجىء في التوى (ر: فلحال عليه مفلسا، وسيجىء في التوى (ر: فلحال عليه مفلسا، وسيجىء في التوى (ر: فلكان أن التركة خلف عن صاحبها في قضاء دينه، كما صرح به السرخسي في المبسوط. (۱)

٣ - الانتهاء بفوات المحل:

أ) ارتفاع المال المحال به أصالة:

187 - اتفق الفقهاء على أنه إذا أحال المشتري البائع بالثمن على ثالث، ثم استحق المبيع، تبطل الحوالة، لأنه تبين أن المحيل - وهو المشتري - غيرمدين للمحال - البائع - ومديونية المحيل للمحال شريطة لانعقاد الحوالة لا تقوم بدونها كها تقدم بيانه (ف/٥٩).

ب) ارتفاع المال المحال عليه أصالة:

١٤٣ ـ في الحوالة المطلقة: لوكان للمحيل على

 $<sup>= \</sup>frac{1}{\sqrt{7}}$  الفتاوى الهندية  $\frac{7}{\sqrt{7}}$ ، والبحر الرائق  $\frac{7}{\sqrt{7}}$ 

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين على الدر المختار ٢٩٤/٤، المبسوط (١) بن عابدين على الفيانات لابن غانم ٢٨٢

المحال عليه دين أو عين هي أمانة أو مضمونة ، فاستحقت أو تبين أن الدين لم يجب أصلا في حقيقة الأمر، كما لوكان ثمن مبيع فاستحق المبيع ، فإن الحوالة تبقى كما هي صحيحة نافذة ، لا يتطرق إليها بطلان أو انفساخ ، لأن دين الحوالة المطلقة إنها يتعلق بذمة المحال عليه حكما سبق بيانه وفي الذمة سعة ، فلا يتأثر بمثل هذه العوارض ، وقد سبق بحث ذلك (ر: في المرة المحال عليه مفاه العوارض ، وقد سبق بحث ذلك (ر:

188 - أما في الحوالة المقيدة: فيقرر الفقهاء في الجملة أن المال الذي تقيد الحوالة بإيفاء دينها به أو منه، إذا كان عينا - أمانة كانت أو مضمونة كالمغصوبة - ثم تبين استحقاقها لغير المحيل، أو كان دينا ثم تبين انعدامه من الأصل لا بسبب عارض، أي أن الذمة لم تشغل به أصلا، لا أنها شغلت ثم فرغت بسبب طارىء: فهنا يتبين بطلان الحوالة، بمعنى عدم انعقادها بتاتا.

مثال ذلك في الأعيان: رجل له عند رجل ألف دينار. بطريق الوديعة أو الغصب، فأحال عليه بها دائنا له، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الدنانيرليست ملكا للمحيل، ولا له عليها ولاية، كما لوكانت في يده بطريق السرقة، أو ظهرت مستحقة لغيره، فإن الحوالة تبطل لأنها علقت بمعدوم حكما.

ومثاله في الديون: رجل باع آخر منزلا أو خلا، فأحال عليه بالثمن دائنا له، ثم بعد ذلك

استحق المبيع أو تبين أن الخل خمر، فتبطل الحوالة، لأنها قيدت بدين لم يكن له وجود قط. وفي جميع الأحوال متى بطلت الحوالة، فإن الدين يعود على المدين الأصلي، وهو المحيل. (١)

ومن أمثلتهم: ما لوباع منزلا، وأحال على ثمنه، أو أحيل هوبه، ثم تبين أن المنسزل موقوف، إما ببينة، وإما بإقرار الأطراف الثلاثة للحيل والمحال والمحال عليه .. وكذا عند الشافعية ما لو أحال على أجرة شهر لدار له، فهات المستأجر خلاله، إذ قالوا: تبطل الحوالة في مقابل ما بقي من المدة، لبطلان الإجارة فيها.

قال الباجي في تعليل القول: بأن الحوالة باطلة، والدين كها كان، ولودفع المحال عليه الى المحال لرجع عليه به، فهو أن المحال عليه ليس طرف في عقد الحوالة، وإنها يلزمه أن يدفع الثمن للبائع المحيل مباشرة، أو بواسطة كالمحال للنه مستحق عليه للبائع بعقد آخر، فإذا سقط استحقاقه بهلاك المبيع مثلا قبل التسليم برئت ذمته من الثمن فلا يكلف أداءه، وإن كان قد دفعه حق له استرداده، ومعلوم أن من شرائط الحوالة أن يكون على المحال عليه مثل ما على المحيل، فإذا انتفى الشرط، انتفى مثل ما على المحيل، فإذا انتفى الشرط، انتفى

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٦/٢٧٥، وابن عابدين على الدر ٢٩٣/٤

المشروط. قال ابن المواز: هذا أحب إليّ، وهو قول أصحاب مالك كلهم.

ويسرى ابن القاسم من المالكية أن الحوالة معروف، وأنها لا تبطل بتبين أن لا دين على المحال عليه، ويرجع بعد أدائه على المحيل.

وعلل الباجي تعليل كلا الوجهين عندهم.(١)

أما تعليل قول ابن القاسم بعدم البطلان فهو أن الحوالة عقد لازم، فلا ينتقص في حق المحال بإستحقاق سلعة لم يعاوض هو عليها بدين الحوالة سواء قبضه أم لم يقبضه بعد.

#### ج ـ ارتفاع المال المحال به عروضا:

150 - يرى الحنفية أنه إذا أحال المشتري البائع بالثمن على ثالث، حوالة مقيدة (أو مطلقة)، ثم هلك المبيع عند البائع قبل تسليمه إلى المشتري أورد عليه بعيب بعد التسليم، تبطل الحوالة، لأنه قد تبين أن المحيل (وهو المشترى) غير مدين. (٢)

د ـ ارتفاع المال المحال عليه عروضا:

127 - ذهب الحنفية إلى أن المال المحال عليه إذا كان ثابتا ثم طرأ عليه الارتفاع له ثلاث حالات.

# (الحالة الأولى) ـ ارتفاع المحال عليه عروضا في الحوالة المطلقة:

المحيل مال عند المحال عليه ولكن الحوالة صدرت مطلقة لم يقيد فيها الوفاء بذلك المال، فإن هذه الحوالة المطلقة لا تبطل بفوات المال الذي للمحيل عند المحال عليه سواء أكان بخلويده من العين التي كانت له عنده بهلاك، أم كان باسترداد المحيل ماله من المحال عليه، إذ إن حق الطالب إنها تعلق بذمة المحال عليه، لا بشيء، عنده أو عليه، وفي المحال عليه، لا بشيء، عنده أو عليه، وفي المذمة سعة. فللمحيل أن يطالب المحال عليه الموالة. فإذا أدى هذا الدين الأخير، سقط عنه الدين الأول بطريق المقاصة بين دين الحوالة الذي أدّاه ودين المحيل.

وقد سئل ابن نجيم عن مدين باع دائنه شيئا بمثل دينه، ثم أحال عليه بالثمن أو بنظيره، هل تصح الحوالة؟ فأجاب: (إن وقعت بنظير الثمن صحت، لأنها لم تقيد بالثمن ـ ولا يشترط لصحتها دين على المحال عليه ـ وإن وقعت بالشمن فهي مقيدة بالـدين، وهـ ومستحق

<sup>(</sup>۱) فتاوى النقي السبكي ۳٤٩/۱، ونهاية المحتاج ٤١٨/٤. الإنصاف ٧٢٩/، والمنتقى على الموطأ ٧٧٥ ـ ٦٨، مطالب أولى النهي ٣٢٩/٣.

ولا ريبة في وضوح النهج الذي سلكه أشهب. وليس يضيره أن تكون طبيعة عقد الحوالة اللزوم، فإن ذلك إنما هـو حين تصادف محلها الصالح لهـا وتستوفي شـرائط الصحة.

<sup>(</sup>٢) البحر ٦/٥٧٦، وابن عابدين ٤/٤/٤

للمحال عليه، لوقوع المقاصة بنفس الشراء، وقدمنا أن الدين إذا استحق للغير فإنها تبطل). (١)

(الحالة الثانية) - ارتفاع المال المحال عليه عروضا في الحوالة المقيدة بعين:

المذي قيدت به الحوالة عينا مضمونة ، ثم لحقها المذك بسبب طارى ، كما لوضاعت أوسرقت أو تلفت في حريق مثلا ، فإن الحوالة تبقى كما هي ، ومطالبة المحال عليه متوجهة ، كما كانت قبل التلف لأن الحوالة قيدت حين عقدت بشيء موجود فعلا ، فلا يضير ارتفاعه الطارى ، لأن العين المضمونة كالمغصوب مثلا إذا هلكت وجب على ضمانها مثلها ، إن كانت قيمية ، فيكون فواتها إلى خلف والفوات إلى خلف كالبقاء حكما ، لأن الخلف قائم مقام الأصل ، فيتعلق به حق المحال .

وهذا منطبق تماما على الأمانات التي تفوت بتعدي من هي عنده، إذ هي إذ ذاك تدخل في عداد الأعيان المضمونة بخلاف الفوات بطريق استحقاق العين للغير، ولوكانت مغصوبة، فإن الذمة تبرأ فيه من ضهانات الفائت بعوده

إلى مالكه، فيفوت إلى غير خلف، ولذا تبطل الحوالة به، كما تقدم (ر: ف/١٤٣)

أما فوات الأمانات بغير تعدي من هي عنده، كالوديعة إذا احترقت أو سرقت، فإنه ينهي الحوالة، وتبرأ ذمة المحال عليه ويعود الدين على المحيل. (١)

وإذا استرد المحيل من المحال عليه العين التي قيدت الحوالة بالأداء منها، لا تبطل الحوالة ولا تتأثر بذلك، لأن المحال عليه متعد بدفع ما تعلق به حق المحال إلى من ليس له حق أخذه، وربا كان هذا كيدا يكيده للمحال، فيضمن المحال عليه للمحال، ويرجع هو على المحيل بها أخذه. (٢)

(الحالة الثالثة) - ارتفاع المال المحال عليه عروضا في الحوالة المقيدة بدين:

189 - إذا استوفى المحيل من المحال عليه دينه المذي قيدت به الحوالة، لا تبطل الحوالة بذلك ولا تتأثير به في شيء للسبب المذكور في حالة استرداد المحيل العين التي قيدت بها الحوالة. (٣)

<sup>(</sup>١) البحر ٢/٥٧٦، وابن عابدين على الدر ٢٩٣/٤ \_ ٢٩٤

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر ٢/١٤١، والعناية على الهداية ٥/٢٥٠، وقد نصت المجلة على البطلان في المادة/٦٩٤

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر ١٤١/٢ - ١٤٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

الذي قيدت به الحوالة دينا فات بأمر عارض بعد الحوالة كذلك .

مثاله: رجل باع بضاعة بألف دينار، وأحال على المستري بثمنها، ثم احترقت البضاعة مثلا أو غرقت قبل تسليمها إلى المشتري، أو ردت بعيب، أو خيار ما ولوبعد التسليم أو تقايلا البيع، فإن الثمن يسقط عن المشتري، ولكن لا تبطل الحوالة، لأن الدين الذي قيدت به كان قائما عند عقدها، فليس يضر سقوطه بعد. ثم إذا أدى المحال عليه استحق الرجوع على المحيل، لأنه قضى دينه بأمره. (١)

فإذا كان المشتري في المثال الآنف هو المحيل للبائع بالثمن، فقد تقدم في الفقرة (١٤٥) حكمهم ببطلان الحوالة.

101 - والشافعية يوافقون الحنفية على هذه التفرقة تمام الموافقة، فيها اعتمدوه، وكذلك الحنابلة، فيها عليه القاضي وأصحابه، وإن كانوا كسائر الحنابلة لا يبطلون الحوالة بعد قبض دينها، ويقولون: يتبع صاحب المال ماله حيث كان. (٢) وهو وجه لبعض الشافعية

(ر: ف/ ١٥٠) وقد علل الشافعية وموافقوهم بقولهم: إن الدين سقط في الحالين بعد ثبوت، فصار كأن لم يكن، نظيرما لوتبين أنه ثمن خر موقوف، ومقتضى ذلك بطلان الحوالة فيها، إلا أنه منع من ذلك مانع في حالة الحوالة عليه، وهو تعلق حق الغيربه، وهذا الغير هو المحال.

وقد استنبط بعض متأخري الشافعية من هذا التعليل أنه في حالة الحوالة به - أي بالثمن من قبل المشتري - لو أن المحال - وهو البائع - كان قد أحل مكانه دائنا له، بطريق الحوالة، قبل سقوط الدين، لم تبطل الحوالة أيضا لتعلق حق الغير. (1)

107 - ثم الأصح أنه لا فرق عند الشافعية - في حالتي البطللان وعدمه - بين أن يكون طروء الطارىء المسقط للدين قد وقع بعد قبض دين الحوالة أو قبله.

ويترتب على بطلانه بعد القبض، أن يرجع صاحب المال (المحيل) على المحال الذي قبضه \_ إما بعينه إن كان باقيا، أو ببدله إن كان تالفا \_ ولو رده المحال على المحال عليه، لأنه لا يملك الحق في هذا الرد، فقد قبض بإذن، فإن لم يقع القبض عن نفسه، وقع عن الأذن، ويتعين حقه فيها قبضه.

<sup>=</sup> أداه على البائع لا على المحال الذي قبضه، وإن لم يظفر بالبائع.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج على المنهاج ١٩٦/٢

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٦/٥٧٦ والفتاوى الهندية ٣٠٦/٣

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٥٦/٥ والإنصاف ٢٢٩/٥، ونصت المادة ٢٩٣، من المجلة على أن المحال عليه يرجع على المحيل. كما نص مرشد الحيران في المادة/ ٢٠٩ على أنه إذا أحال البائع أحدا بالثمن على المشتري فأداه إلى المحال له، ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بما =

ويترتب على بقاء صحتها قبل القبض أن المحال عليه لا يملك الرجوع على المحيل إلا بعد الدفع.

ويفرق الحنابلة وبعض الشافعية في ذلك بين ما قبل القبض وبعده: فبعد القبض لا تبطل الحوالة عندهم جزما، بل يتبع صاحب المال ماله حيث كان. أما قبل القبض فعندهم قولان: بالبطلان وبعدمه. (١)

أما أشهب وهو الذي اعتمد متأخرو المالكية طريقت في المسألة ويطلق القول هذا بعدم البطلان، لأن الفسخ عارض إلا أنه يبطل الحوالة بالثمن أو عليه، إذا رد المبيع بعيب. (٢)

10٣ - والتفرقة بين الحوالة بالدين والحوالة عليه، جارية على المعتمد عند الشافعية، وعلى قول القاضي وأصحابه عند الحنابلة، ومن هؤلاء وهؤلاء مخالفون: يسوون بين الحوالة بالدين والحوالة عليه في البطلان، لما قدمناه هناك، ولا يأبهون لتعلق حق الغير، لعدم فائدة الحوالة. (٣)

وآخرون: يسوون بينها في الصحة - منهم أبوعلي الطبري من الشافعية - فهم لا ينظرون إلى تعلق حق أجنبي ، بل إلى أن الدين كان قائما عند عقد الحوالة على أية حال وصحت الحوالة وبرئت بها ذمة المحيل، فلا يضر سقوطه بعد ثبوته، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

والقياس الذي كان أبوعلي الطبري نفسه يتعلق به: هو أن الحوالة بالدين وعليه، إذا طرأ فاسخ لسبب وجوبه، تقاس على التصرف في أحد عوضي البيع، إذا طرأ ما يفسخه، كما لو اشترى زيد بثوبه شيئا ما من عمرو، وباع زيد هذا الشيء ثم رد عليه الشوب بعيب، فإن الصفقة الثانية ماضية. والجامع في هذا القياس أن كلا منها صفقة سبقتها أخرى، فلا يؤثر في الثانية طرؤ انفساخ الأولى. (١)

## ٤ - الانتهاء بالتوى:

108 ـ التوى في اللغة: وزان الهوى ـ وقد يمد ـ التلف والهـ لاك. هكذا عمم في ـ المصباح ـ وقصره صاحب ـ الصحاح ـ على هلاك المال. ويشتق منه فيقال: توي المال ـ من باب فرح ـ يتوى، فهو تو وتاو. (٢)

<sup>(</sup>۱) البجيرمي على المنهج ٢٣/٣، والأشباه للسيوطي ١٧٤، والمهذب ٣٣٨/١ والمغني لابن قدامة ٥/٥٥، والفروع ٢٧٧/٢

<sup>(</sup>٢) المغرب، وتاج العروس.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢ /١٩٦ والمغني ٥ /٥٦ والإنصاف ٥ / ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) وهذا الإبطال لا يتفق مع التأصيل الذي أصله، إلا إذا جرينا على أن الرد بالعيب رفع للعقد من أصّله، لا من حينه، وهما قولان عند المالكية وغيرهم (الخرشي على خليل ٢٣٦/٤)

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ٥/١٥

أما في اصطلاح الفقهاء هنا: فالتوى هو العجز عن الوصول إلى الحق، (١) أي عجز المحال عن الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه. (٢)

١٥٥ ـ الرجوع على المحيل إذا توي المال علىالمحال عليه، لم يقل به سوى الحنفية.

والذين وافقوا على الرجوع بسبب العجز عن السوصول إلى الحق في حالات الغرور خاصة ، لم يعتبروه فاسخا للحوالة \_ إن صححوا انعقادها \_ بل سببا من أسباب الخيار في الإبقاء على عقدة الحوالة أو فسخها .

لكن المالكية قالوا: إنه بمجرد الحوالة، يتحول الدين إلى ذمة المحال عليه نتيجة لاعتبارها كالقبض، وتبرأ ذمة المحيل نهائيا، فلا رجوع عليه بسبب فلس المحال عليه، ولو كان هذا الفلس قائها عند الحوالة، ولا بجحده للدين بعد الحوالة، إلا أن غره المحيل، بأن علم أو ظن ظنا قويا فقر المحال عليه أو جحده، فكتمه عن المحال، فإن ثبت هذا العلم أو

الظن، ببينة أو إقرار، لم يتحول الدين ولم تبرأ ذمة المحيل. (١)

ومعنى ذلك: أن الحوالة باطلة.

107 - نعم إذا شرط المحال الرجوع عند العجز عن الموصول إلى الحق من قبل المحال عليه بسبب معين أو أكثر، فهنا يختلف نفاة الرجوع بالتوى: فالمالكية، وبعض الشافعية، يقولون أن له شرطه. ويعلله الباجي قائلا: (ووجه ذلك أن الحوالة صحيحة، وقد شرط فيها سلامة ذمته، فله شرطه).

أما جماهير الشافعية فيرون أن شرط الرجوع عند العجز شرط مناف لمقتضى العقد فيبطل، ثم الأصح عندهم أنه يبطل العقد نفسه أيضا. (٢)

۱۵۷ ـ يعتبر الحنفية التوى نهاية للحوالة على التفصيل الذي سيأتي . ويخالفهم أئمة المذاهب الثلاثة الأخرى وغيرهم:

فالشافعية والليث وأبو عبيد على أن التوى لا يعتبر نهاية للحوالة، وبالتالي لا رجوع به للمحال على المحيل. وكذلك يقول أحمد، إلا

<sup>(</sup>١) الخرشي على خليل ٢٣٦/٤، والدسوقي على الشرح الكبر ٣٦٨/٣

<sup>(</sup>٢) المنتقى على الموطأ ٥/٧٦. وهذا هو بعينه الذي يسألون عن مستند صحته لأنهم مقرون بأن عدم الرجوع على المحيل هو مقتضى عقد الحوالة. (الخرشي على خليل ٢/٥٣٤) فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. (مغني المحتاج ٢/١٩٦)

<sup>(</sup>١) العناية مع فتح القدير ٥/٤٩

<sup>(</sup>٢) وهذا القيد بكونه (من طريق المحال عليه) ضروري في التعريف، وإن لم يصرحوا به اتكالا على فهمه، ليخرج العجز عن الوصول إلى الحق من طريق المحيل، فإن هذا لا يحقق التوى بالمعنى المقصود هنا اصطلاحا والذي تترتب عليه آثار معينة سيجىء بيانها

أنه استثنى في رواية عنه ما إذا كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة، ولم يعلم المحال بإفلاسه، فإنه حينئذ يكون له الرجوع على المحيل - إلا أن يثبت علم المحال بذلك ورضاه به - (1) وهذه الرواية عن أحمد تتفق مع مذهب المالكية الذين يقولون أيضا بأن اشتراط الرجوع في حالة التوى مقبول ويعمل به، ولكن بشريطة علم المحيل مهذا الإفلاس. (٢)

وألحقوا به علمه بجحده كما بيناه آنفا (ف/١٥٥).

۱۵۸ ـ وبهـ ذا يتحـرر: أن المـ ذاهب في الرجوع بالتوى ثلاثة:

١ - إطلاق القول به: على خلاف في تحديد أسبابه أو إطلاقها.

وهذا هومذهب الحنفية (ماعدا زفر)، ورأي بعض السلف. (٣)

٢ ـ إطلاق رفضه: وهذا هو مذهب جماهير
 الشافعية.

٣ ـ وجـوب استحقاق الرجوع إذا شرط، وإلا

 (٣) نص مرشد الحيران في المادة/ ٨٩٠ على أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحال.

فلا رجوع إلا في حالات الغرور ـ وعليه المالكية.

# أدلة الحنفية :

يستدل الحنفية لقولهم بالرجوع في حالة التوى بها يلي:

# أ) إجماع الصحابة:

109 \_ فقد جاء عن عثمان \_ رضي الله عنه \_ في المحال عليه إذا مات مفلسا أنه يعود الدين إلى ذمـة المحيل، وقال: (ليس على مال امرىء مسلم توى)(١)

ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه، فكان إجماعا. وجاء عن شريح مثله. (٢)

#### ب) \_ المعقول :

17. - قالوا: لأن المقصود بالحوالة أن ينوب الشاني عن الأول في الإيفاء، لا مجرد نقل الموجوب من ذمة إلى ذمة، إذ الذمم لا تتفاوت في أصل الوجوب، هذا هو ما يتعارفه الناس، وما تعارفوه فهو كالمشروط.

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٥٨/٥

 <sup>(</sup>۲) وهذا التقرير لمذهب مالك هو الموافق لما رجع الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٤٠٥/٥ لكن المذي قرره الخرشي (٤/٣٣) والعراقي في حواشي المتحفة (٤/٣٥) بطلان الحوالة في هذه الحالة.

<sup>(</sup>١) حديث: « ليس على مال امرىء مسلم توى». أخرجه البيهقي (٧١/٦ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) موقوفا على عثمان، وأعله.

<sup>(</sup>٢) البدائع ١٨/٦ (أي إجماعا سكوتيا) والمغني لابن قدامة ٥٩/٥

وعلى هذا، فبراءة المحيل لم تثبت مطلقة، بل مشروطة بعوض. فإذا لم يسلم هذا العوض عاد الدين إلى ذمة المحيل فشغلها كهاكان. نظيره أن يهلك المبيع قبل قبضه، أو يخرج مستحقا، أو يتبين به عيب، فإن المشتري يرجع بالثمن، إذ العرف قاض بأنه ما بذل الثمن إلا ليحصل على مبيع سليم، فإذا فات هذا ليحصل على مبيع سليم، فإذا فات هذا المقصود الذي هو في قوة المشروط، عاد بالثمن الذي بذله. هذا قياس لا شك في جلائه. (١)

# أدلة الشافعية وموافقيهم:

ويستدل الشافعية وموافقوهم على عدم الرجوع في حالة التوى مطلقا بالأدلة التالية:

#### أ ـ السنة المطهرة :

171 - فقد جاء في قوله صلوات الله عليه عند الطبراني في الأوسط، وأصله عند الجهاعة «من أحيل على مليء فليتبع» (٢) هذا من غير فصل بين توى وغيره، ولا يوجد مخصص لهذا العموم. (٣)

#### ب - آثار الصحابة:

١٦٢ ـ من ذلك: (أن حَزْناً جد سعيد بن

المسيب كان له على على رضي الله عنه دين فأحاله به، فهات المحال عليه فأخبره فقال: اخترت علينا، أبعدك الله) وروى ابن حزم، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم، ولرجل آخر على على بن أبي طالب ألفا درهم: فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على على، وأحلني الرجل للمسيب: أنا أحيلك على على، وأحلني على، وتلف مال الذي أحاله المسيب عن على، وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه. فأخبر المسيب بذلك على بن أبي طالب، فقال له على: أبعده الله». (١)

## أدلة المالكية وموافقيهم:

١٦٢م ـ المالكية في استدلالهم على عدم الرجوع في التوى إلا في حالتي الشرط أو الغرور يقولون:

إن أدلة الشافعية في رفض الرجوع مطلقاً مخصصة بهذين الدليلين التاليين وليست على إطلاقها:

1) المحال على مفلس يجهل إفلاسه كمشتري السلعة يجهل عيبها، إذ الإفلاس عيب في المحال عليه، فيكون له الرجوع، كما أن للمشتري الرد بالعيب. وهكذا يقول الحنابلة.

<sup>(</sup>١) الزيلعي على الكنز ٤ /١٧٢، وفتح القدير على الهداية • /٤٤٨

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم تخريجه ف/٧

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٤١٥/٤

<sup>(</sup>١) العناية على الهداية بهامش فتح القدير ٥/٤٤٧، والمغني مع الشرح الكبير ٥/٩٥، والمحلي ١٠٩/٨ و١١٠.

Y) المحيل الذي يكتم إفلاس المحال عليه كالبائع يدلس عيب المبيع، فيجب أن تقع المسؤولية على المدلس، ولا تقتصر على المفلس. هكذا يقول المالكية، وإنها خصوا بالذكر في قياسهم حالة التدليس من حالات الرد بعيب المبيع، مع أنه عام سواء أدلس البائع أم لم يدلس، لأن للذمم خفاء وسرية لا تعلم، فصارت أشبه بالمبيع الذي يجهل باطنه، وهذا لا رد بعيبه عندهم إلا عن تدليس. (1)

#### أسباب التوى:

177 - للتوى - في الحوالة بنوعيها المطلقة والمقيدة - سببان عند أبي حنيفة، وثلاثة أسباب عند الصاحبين. وتنفرد الحوالة المقيدة بسبب مستقل، فيكون مجموع الأسباب أربعة في الجملة. (٢)

(أولا) موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء. (ثانيا) جحد المحال عليه الحوالة ولا بينة.

(ثالثا) تفليس القاضي للمحال عليه.

(رابعا) تلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة، أو ضياعها.

أولا \_ موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء: 178 \_ وذلك بأن لا يترك ما يقضى منه دين

المحال، ولا كفيلا به.

أما إذا ترك ما يقضى منه دين المحال - مها كان ما تركه، ولو دينا في ذمة أو أكثر - فإنه لا يتحقق إفلاسه، ولا يمكن حينئذ الرجوع على المحيل، مها تكن الأسباب والمعاذير. حتى إنه لو مات المحال عليه إلى أجل مليئا وله دين سيفضي انتظار قسمته إلى تأخسير أداء الحوالة لما بعد الأجل لا يكون للطالب أن يتعلل بذلك ليرجع على المحيل، لبقاء الحوالة، إذ التركة خلف عن صاحبها في المقصود هنا، وهو قضاء اللدين.

فإن كان ما تركه المحال عليه لا يفي إلا ببعض دين المحال، فلا إفلاس ولا توى إلا بالنسبة إلى باقيه. ولذا يقولون: (إذا مات المحال عليه مديونا، قسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص، وما بقي له يرجع به على المحيل). (1)

170 - كذلك إذا ترك كفيلا بدين الحوالة، لا يعد مفلسا بالنسبة إليه، - لأن الكفيل قائم

<sup>(</sup>١) المنتقى للباجي على الموطأ ه/٦٨

 <sup>(</sup>٢) هذه هي أسباب التوى الذي هو إحدى نهايات الحوالة،
 أما مطلق التوى فأسبابه لا تحصر.

<sup>(</sup>۱) ابن حابدين على الدر المختار ٢٩٢/٤، والمبسوط للسرخسي انفساخ الحوالة السرخسي انفساخ الحوالة بموت المحال عليه مفلسا، فشمل ذلك موت المحال عليه الأول والثاني، فلما تنفسخ الحوالة الواحدة بموت المحال عليه مفلسا، تنفسخ الحوالة الثانية بموت المحال عليه الثاني مفلسا (في صورة الأداء الحكمي بطريق الحوالة على آخر) وعندئذ يرجع الطالب المحال على المحال عليه الأول الذي هو المحيل الثاني.

مقام الأصيل، وخلف عنه \_ إلا أن يموت الكفيل أيضا مفلسا، أو يبرئه المحال \_ لأن هذا الإبراء كالفسخ للكفالة معنى \_ وهذا وهو الذي عناه صاحب الخلاصة، حين قال: (إن المحال لو أبرأ الكفيل بعد موت المحال عليه، فله أن يرجع بدينه على المحيل).

هذا، وفي حالة الكفالة ببعض الدين يكون التوى بالنسبة إلى باقيه لا غير. (١)

177 - ولهذا وذاك يقول في «البزازية»: (أخذ المحال من المحال عليه بالمال كفيلا، ثم مات المحال عليه مفلسا، لا يعود الدين إلى ذمة المحيل، سواء كفل بأمره أو بغير أمره، وسواء أكانت الكفالة حالة أم مؤجلة، أم كفل حالاً ثم أجله المكفول له.

وإن لم يكن به - أي بالمال - كفيل ، ولكن تبرع رجل ورهن به رهنا ، ثم مات المحال عليه مفلسا ، عاد الدين إلى ذمة المحيل ، ولوكان المحال مسلطا على بيع الرهن فباعه ، ولم يقبض الثمن حتى مات المحال عليه مفلسا ، بطلت الحوالة ، والثمن لصاحب الرهن . (٢)

ثانيا - جحد المحال عليه الحوالة، ولا بينة: (٣) مانيا - إذا جحد المحال عليه الحوالة، ولا بينة

عليها، فقد تحقق التوى بهذا السبب. فلا يمكن أن يقبل هذا الجحد مع وجود بينة على الحوالة، سواء أقامها المحال أم المحيل. فإذا لم تكن لأحدهما بينة على الحوالة يحلف المحال عليه اليمين: أن لا حوالة عليه، وفقا للقاعدة القائلة: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

فإذا قبل من المحال عليه جحده هذا وقضي بمنع المحال عنه فقد تحقق عجز المحال عن الوصول إلى الحق، أي أنه توى. (١)

ثم إذا أراد المحال السرجوع على المحيل بحجة التوى بسبب هذا الجحد لا يثبت الجحد بمجرد دعوى المحال لأجل السرجوع على المحيال، كما هو واضح، بل لابد من ثبوت الجحد بالبينة.

على أن هذه البينة لا يمكن القضاء بمقتضاها إلا بحضور المحال عليه، إذ لا يمكن القضاء على غائب، لكن المحال يكفى مؤونة هذا القضاء إذا صدقه المحيل في دعوى المحد، فيستحق الرجوع عليه حينئذ، ولولم تكن له بينة. (٢)

<sup>(</sup>۱) الزيلعي على الكنىز ١٧٣/٤، والبحر ٢٧٣/٦، وابن عابدين ٢٩٢/٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) البحر ٦/٢٧٢

<sup>(</sup>٣) انظر ما أسلفناه في الفقرة/٦٧ لمعرفة رأي غير الحنفية .

<sup>(</sup>١) الزيلعي على الكنز ١٧٢/٤

<sup>(</sup>٢) البحر ٢٧٢/٦

ثالثا \_ تفليس القاضي المحال عليه: (١) ١٦٨ \_ ومعناه أن يحكم القاضي بإفلاسه بعد أن يظهر له حاله.

وليس حتى أن يكون ظهور الحال الذي يبني عليه القاضي حكمه بالإفلاس عن شهادة شهود - وإن كان هذا احتياطا حسنا - فإنها شهادة نفي ليست بحجة ، بل يكفيه اجتهاد الرأي . وفي موضوعنا هذا لا يكون التفليس إلا بعد الحبس . (٢)

179 ـ ومن فروع هذا الأصل المتنازع فيه، وهو المكان تحقق التوى بالتفليس، ما إذا مات المحال عليه، ولم يترك إلا دينا على مفلس، فعند أبي حنيفة: لا توى في هذه الحالة، وعند الصاحبين: بل يحصل التوى بتفليس القاضي لهذا المدين. (٣)

رابعاً ـ تلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة أو ضياعها: (<sup>ئ)</sup>

١٧٠ \_ إذا أصاب الوديعة مثلا تلف أوضياع ولو

(٤) انظر الفقرة/٢٦ لتعلم عدم تصور ذلك عند غير الحنفية .

بمجرد دعوى الوديع - كما لوادعى ضياع الدنانير المودعة عنده - تكون النتيجة عند الحنفية انفساخ الحوالة التي قيدت بها، وبراءة المحال عليه من المطالبة بمقتضاها، وإذن يعود المدين إلى ذمة المحيل كما كان بادىء ذي بدء، ذلك أن المحال عليه لم يلتزم التسليم مطلقا، بل مقيدا بشيء معين، وقد ذهب ذلك الشيء المعين، فلم تبق عليه مطالبة بشيء ما.

بخلاف العين المضمونة - كالمغصوب - فإن الحوالة المقيدة بها لا تنفسخ بفواتها، لأنها تفوت - إن فاتت - إلى خلف، من مشل أوقيمة، فتتعلق الحوالة بهذا الخلف، فإن فاتت لا إلى خلف بأن ظهرت مستحقة - بطلت الحوالة من أصلها، (١) كما سبق إيضاحه (ر: ف/١٤٤).

#### آثار التوى :

۱۷۱ \_ ذهب الحنفية إلى أنه متى تحقق التوى في دين الحوالة وثبت بأحد أسبابه المتقدمة ترتب عليه أثران:

(أولا) \_ انتهاء الحوالة، فتنتهي بانتهائها أحكامها.

(ثانيا) - رجوع المحال على المحيل بدينه: لأن براءة المحيل من هذا الدين كانت مشروطة بسلامة عاقبة الحوالة، أي باستيفاء الحق من

<sup>(</sup>١) الإفلاس: مأخوذ من قولهم: أفلس الرجل إذا صار ذا فلس، بعد أن كان ذا درهم ودينار، أو إذا صار إلى حال ليس له فلوس، كما يقال أقهر: إذا صار إلى حال يقهر عليه كما في «المصباح» فهو في الأصل كناية عن الفقر. ثم اشتهر عرفا في فقر خاص هو فقر المدين الذي لا يفي ماله ددنه.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين على الدر ٣١٦/٤، ٣١٩، ٣٢٠

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين على الدر ٢٩٢/٤

<sup>(</sup>١) الزيلعي على الكنز ٤/١٧٢، والبحر ٦/٢٧٤

المحل الثاني، فلما انتفت الشريطة انتفى المشروط، وعاد الدين إلى ذمة المحيل كما كان. وإذن تتوجه عليه للمحال جميع حقوق الدائنين تجاه مدينهم، كالمطالبة والمقاضاة.

نعم لا رجوع على المحال عليه إذا هو أحال الطالب على المحيل نفسه، فتوي المال عنده\_ وإن كان يصدق عليه (أي على المحال عليه) حينئذ أنه محيل توي مال حوالته ..

وفي عقد الحوالة إذا اشترطت براءة الأصيل صراحة - رغم أن مقتضاها هذه البراءة دون شرط - هل يرجع المحال على المحيل في حالة التوى؟ إن مقتضى كونها حوالة أن تثبت أحكام الحوالة، ومن جملتها الرجوع على المحيل بسبب التوى، ومقتضى شرط البراءة صراحة عدم هذا الرجوع، لكنهم نصوا على ثبوت حق الرجوع بالتوى في هذه الحالة. (١)

وهم يختلفون في كيفية عود الدين إلى ذمة المحيل حينئذ:

١) فمن قائل أن ذلك يكون طريق الفسخ: أي أن المحال هو المذي يفسخ الحوالة متى تحقق

بين الدائن والمحال عليه دون إذن المدين.

(١) فتح القدير على الهداية ٥/٨٤٤

سبب من أسباب التوى، ومن ثم يعاد الدين على المحيل، كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا، لفوات وصف السلامة المشروط عرفا في الموضعين.

٢) ومن قائل: بل عن طريق الانفساخ التلقائي: دون حاجة إلى تدخل المحال، نظير البيع إذا هلك المبيع قبل قبضه، فإنه ينفسخ دون تدخل من أحد، لفوات وصف السلامة، ويعود حق المشتري في الثمن، فكـذلك هناً ـ بنفس العلة \_ تنفسخ الحوالة تلقائيا عند التوى، ويعود الدين إلى ذمة المحيل.

٣) ومن قائل: إن كان السبب هو الجحود فالطريق هو الفسخ، وإن كان هو الموت عن إفلاس فالطريق هو الانفساخ. (١)

ولا يخفى ما يترتب على هذا الاختلاف من آثار عملية.

حوز

ر: أرض الحوز.

<sup>(</sup>١) فتح القديس على الهـداية ٥/٨٨، والبحـر ٢٦٩/٦، والمسوط للسرخسي ٤٦/٢٠، فكأنهم حلوها على البراءة المؤقتة مع أن هذه قد لا تكون مقصود الدائن، وقـد نص في الخانيـة على أنـه لا رجوع هنــا بعد الأداء (الخانية بهامش الفتاوى الهندية ٧٥/٣) يعني لا رجوع للمحال عليه على المدين إلا أن كلامه في الحوالة المعقودة

# حوض

#### التعريف :

١ - الحوض في اللغة: مجتمع الماء. والجمع أحواض. وحياض. وحوض الرسول ﷺ هو الذي يسقى منه أمته يوم القيامة.

حكى أبوزيد: سقاك الله بحوض الرسول على ومن حوضه ، والتحويض: عمل الحوض. والاحتياض: اتخاذه. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحوض عن هذا المعنى.

### التفرقة بين القليل والكثير:

٢ \_ فرق الفقهاء بين القليل والكثير في الماء الراكد، فالكثير يجوزبه التوضؤ والاغتسال فيه، ولا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه، إلا أن يتغيرلونه، أوطعمه، أوريحه، والقليل عكسه.

وأما نجاسة مكان الوقوع فاختلفوا فيه على أقوال .

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العبرة في قلة الماء وكثرته هي بالقلتين فها دونهما فهو قليل. (١) وقال المالكية: لاحد للكثرة في

أما الحنفية فذهب بعضهم إلى أن الحوض: إذا كان بحال إذا اغتسل إنسان في جانب منه، لا يرتفع ولا ينخفض الطرف الذي يقابله، فهو كبير، وما دون ذلك صغير.

وقال عامة مشايخهم: الحوض إذا كان مربعا فالكبيرما كان عشرا في عشر، وإذا كان مدورا فها كان حوله ثهانية وأربعون ذراعا، وقيل ستة وثلاثون ذراعا.

وإذا كان مثلثًا فها كان من كل جانب خسة عشر ذراعا، وربعا أو خسا من الذراع.

وأما الصغير فقيل: ما كان أربعا في أربع. وقيل: خمسا في خمس.

وقيل: أقل من عشر في عشر. (٣) والمراد بالذراع في تحديد الحوض في الصحيح

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، ومحتار الصحاح، ومتن اللغة في

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ١/ ١٩، ٢٠، وكشاف القناع ١/ ٤٣، \$\$، ٥٤، والمغنى ٧٣/١

 <sup>(</sup>۲) مواهب الجليل أ/ ۷۲، والقوانين الفقهية/ ۳٦
 (۳) فتح القدير ۱/ ۵۵ ط بولاق، ابن عابدين ۱/ ۱۳۱ ط دار إحياء التراث المربي، ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص١٦، والفتـاوى الحشديـة ١/ ١٧، ١٨، ١٩، والخسانية على هامش الفتاوي الهندية ١/ ٥ وما بعدها، والبزازية على هامش الفتاوى الهندية ٤/٥ ط المطبعة الأميرية ببولاق.

من المذهب هو ذراع المساحة. وهوسبع قبضات فوق كل قبضة أصبع، لأن ذراع المساحة بالمسوحات أليق.

وفي ابن عابدين: أن المختار عشر في عشر بندراع الكرباس، وهوسبع قبضات فقط. فيكون ثهانيا في ثهان بذراع زماننا. وذكر نقلا عن الهداية أن عليه الفتوى (١٠).

وقيل : إنه يعتبرفي كل زمان ومكان ذراعهم. قال في النهر: هو الأنسب.

واختلفوا كذلك في قدر عمقه على أقوال: فقال بعضهم: إن كان بحال لورفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض فهو عميق.

وقال البعض الآخر: العميق ماكان بحال لو اغترف لا تصيب يده وجه الأرض. (١)

والتفصيل في (طهارة، ومياه، ونجاسة).

# 

(١) المراجع السابقة.

(۲) ابن عابدین ۱/۲۷، والفتاوی الهندیة ۱/۲۱، ۱۸، ۱۹، والفتاوی الهندیة ۱/۵، ۲، ۷، ۱۸، والفتاوی الهندیة ۱/۵، ۲، ۷، ۱۸، والبزازیة علی هامش الهندیة ۱/۵.

# حوقلة

التعريف :

١ ـ من معاني الحوقلة في اللغة: سرعة المشي،
 ومقاربة الخطو. (١)

وأما في العرف فهي: قول: لا حول ولا قوة الا بالله، كما عبرعنها الأزهري والأكثرون، قال ابن السكيت: يقال: قد أكثرت من الحولقة: إذا أكثرت من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وقال الجوهري: الحولقة لا الحوقلة، واختاره الحريري.

فعلى الأول (الحوقلة) وهـوالمشهـور: الحاء والواو من الحول.

والقاف من القوة، واللام من اسم الله تعالى. قال الأسنوي: وهذا أحسن، لتضمينه جميع الألفاظ.

وعلى الثاني: (الحولقة) الحاء واللام من الحول، والقاف من القوة.

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الحيعلة :

١م ـ الحيعلة قول حي على الصلاة، أوحي

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة.

على الفلاح، والبسملة قول بسم الله، والحمدلة قول لا إله والحمدلة قول الحمد لله، والهيللة قول لا إله إلا الله، والسبحلة قول سبحان الله. (١)

#### معنى الحوقلة:

٢ ـ قال النووي في شرح مسلم: قال أبو الهيثم:
 الحول: الحركة من حال الشيء إذا تحرك، أي
 لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، وبه قال ثعلب وآخرون.

وقال ابن مسعود: معناه: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، قال الخطابي: هذا أحسن ما جاء فيه. (٢)

وفي أسنسى المطالب: لاحول لي عن المعصية، ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك (٣)

## أحكام الحوقلة :

# أ ـ عند سياع المؤذن:

٣ - صرح الحنفية والشافعية والحنابلة وهو السراجع عند المالكية كما قال الأمير، بأنه

يستحب لسامع الأذان أن يحوق عند قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. والقول الأخر المشهور للمالكية، أنه لا يحوقل ولا يحكي عند الحيعلتين.

وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله على «إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكسبر، فقال أحدكم: الله اكسبر، الله اكبر. . . ثم قال: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، مخلصا من قلبه، دخل الجنة الله رواه مسلم . (١)

فهذا الحديث مقيد لإطلاق حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء فيه: أن رسول الله على قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». متفق عليه. (٢)

ولأن المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من السامع بالحوقلة، فإنه لما دعى إلى ما فيه الفوز والفلاح والنجاة، وإصابة الخير، ناسب أن يقول: هذا أمر عظيم، لا أستطيع مع ضعفي القيام به، إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته، ولأن ألفاظ الأذان ذكر الله، فناسب أن يجيب بها، إذ

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ١/ ١٣٠، ونيل المآرب ١/ ١١٦، ١١٨، وكشاف القناع ١/ ٢٤٦ ط عالم الكتب، ونيل الأوطار ٢/ ٥٣ ط المطبعة العثمانية المصرية.

<sup>(</sup>٢) نيل المآرب ١١٨/١، وكشاف القناع ١/ ٢٤٦، ونيل الأوطار ٢/٣٥

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ١/ ١٣٠ ط المكتبة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا قال المؤذن الله اكبر، الله اكبر...» أخرجه مسلم (١/ ٢٨٩ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤدن». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٩٠ - ط السلفية) ومسلم (١/ ٢٨٨ ط الحلبي).

هوذكر الله تعالى، وأما الحيعلة فإنها هي دعاء إلى الصلاة، والذي يدعو إليها هو المؤذن، وأما السامع فإنها عليه الامتثال والإقبال على ما دعي إليه، وإجابته في ذكر الله لا فيها عداه.

وقيل يجمع السامع بين الحيعلتين والحوقلة عملا بالحديثين. (١)

ويرى الخرقي من الحنابلة أنه يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كها يقول ، واستدل في ذلك بظاهر ما رواه أبو سعيد الخدري السابق ذكره. (٢)

وصرح في المجموع أنه يحوقل أربعة، ونقل عن ابن الرفعة أنه يحوقل مرتين. (٣)

وكذلك بالنسبة للمقيم فقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة أن يستحب أن يقول في الإقامة: مشل ما يقول في الأذان، لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي المنادة في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت

الصلاة قال النبي على الله وأدامها الله وأدامها (١) وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. (٢)

# ب ـ الحوقلة في الصلاة:

٤ - ذهب الحنفية إلى أن المصلي لوحوقل في الصلاة لأمور الدنيا تفسد الصلاة، وإن كان لأمور الآخرة، أو لدفع الوسوسة لا تفسد. (٣)

ويرى المالكية أنه إن قالها في الصلاة لحاجة فلا حرج. (٤)

والمتبادر من كلام الشافعية ـ وكذا الحنابلة ـ أن الحوقلة في الصلاة غير مبطلة إذا قصد بها السذكسر، لأن الأذكار والتسبيحات والأدعية بالعربية لا يضر عندهم سواء المسنون وغيره. (٥)

#### موارد ذكر الحوقلة:

الحــوقلة من الأذكــار التي ورد ذكــرهــا في مواضع كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) حديث: وأن بلالا أخذ في الإقامة. . . ، أخرجه أبو داود (١/ ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده راومبهم، وراويان فيها مقال، كذا في نتائج الأفكار لابن حجر (١/ ٣٧١ ـ ط مكتبة المثنى ـ بغداد).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٢٦٨، وأسنى المطالب ١/ ١٣٠، والقليويي ١/ ١٣١، ونيل المآرب ١١٧/١، وكشاف القتاع ١/ ٢٤٥، والمغني ١/ ٢٧٦، ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ١/ ١٨ ؛ طبعة بولاق.

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل ٢/ ٢٩ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ١/ ٢٩٢، والقليوبي ١/ ١٨٩، والمغني١/ ٤٢٨،

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ١/ ٢٦٦ ط دار إحياء التراث العربي، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٥ ط دار الكتاب العربي، وحاشية الزرقاني ١/ ١٦١ ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي ١/ ١٩٧ ط دار الفكر، والقوانين الفقهية / ٥٤ ط دار الكتاب العربي، وأسنى المطالب ١/ ١٣٠، والقليوبي ١/ ١٣١ ط دار إحياء الكتب العسربية، والأذكار ٣٠، ٨٣ ط دار الكتاب العربي، وسبل السلام ١/ ٢٠١، ٢٠٠ ط مصطفى محمد، والمغني ١/ ٢٠١، ٢٠٠ ط مصطفى محمد، والمغني ١/ ٢٠١، ٢٠٠ ط السرياض، وكشاف الفناع ١/ ٢٠٥، ونيل المآرب ١/ ١١٧١

<sup>(</sup>٢) المغني ١/ ٢٦٤، ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ١٤١/١

الجنة؟ فقلت: بلى يارسول الله، قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. (١)

إذا وقع الشخص في هلكة. (١) أو إذا مرض. (٢) أو أعجبه شيء وخاف أن يصيبه بعينه. (٣)

وإذا تطير بشيء (ئ) وأثناء خروجه من بيته، (°) وإذا استيقظ في وإذا استيقظ من الليل، (۱) وإذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده، (۷) وبعد كل صلاة (۸) ففي جميع هذه الحالات وغيرها ورد ذكر الحوقلة ضمن أدعية أخرى، ذكرها الإمام النووي في كتابه الأذكار، مستدلا بالأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك ورد ذكر الحوقلة ضمن أذكار الصباح والمساء (۹) وضمن دعوات مستحبة في جميع الأوقاف غير مختصة بوقت، أو حال مخصوص. (۱۰)

كها روي عن أبي موسى الأشعري: قال: قال إلى النبي ﷺ: «ألا أدلك على كنز من كنوز



<sup>(</sup>١) الأذكار / ١١٣

<sup>(</sup>٢) الأذكار/ ١٧٤

<sup>(</sup>٣) الأذكار/ ٢٨٤

<sup>(</sup>٤) الأذكار/ ٥٨٧

<sup>(</sup>٥) الأذكار/ ٢٤ ، ٢٥

<sup>(</sup>٦) الأذكار/ ٢٧

<sup>(</sup>٧) الأذكار/ ٩٠

<sup>(</sup>٨) الأذكار/ ٢٧

<sup>(</sup>٩) الأذكار/ ٧٩

<sup>(</sup>۱۰) الأذكار/ ۱۸، ۳٤٧، ۲٥١

<sup>(</sup>۱) حديث أبي موسى الأشعري: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة . . . » أخرجه البخاري (الفتح ۱۸۷/۱۱ - ط السلفية) ومسلم (٤/ ٢٠٧٦ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم .

# حوْل

#### التعريف :

 ١ - الحول في اللغة: السنة، ويأتي بمعنى القوة والتغير، والانقلاب، وبمعنى الإقامة، والحول من حال الشيء حولا: إذا دار.

وسميت السنة حولا لانقلابها ودوران الشمس في مطالعها، ومغاربها، وهوتسمية بالمصدر، والجمع: أحوال، وحؤول، وحوول، بالهمزة، وبغير الهمزة، والحولي: كل ما أتى عليه حول من ذي حافر وغيره.

يقال جمل حولي، ونبت حولي. وأحول الصبي، فهو محول: أتى عليه حول من مولده. (١)

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذا المعنى.

الأحكام الشرعية المثعلقة بالحول:

أ ـ الحول في الزكاة :

٢ ـ اتفق الفقهاء على أن الحول شرط لوجوب

الزكاة في نصاب السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الأثمان، وهي الذهب، والفضة، وفي عروض التجارة لحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». (١)

قالوا: لأن هذه الأمسوال مرصدة للنهاء، فالماشية مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثهان، فاعتبر في الكل الحول، لأن النهاء شرط لوجوب الزكاة في المال، وهولا يحصل إلا بالاستنهاء، ولابد لذلك من مدة، وأقل مدة يستنمى المال فيها بالتجارة والإسامة عادة: الحول، فصار مظنة النهاء فاعتبر في وجوب الزكاة، وإنها لم يعتبر حقيقة النهاء، لأنه غير منضبط، ولكثرة اختلافه، وكل النهاء، لأنه غير منضبط، ولكثرة اختلافه، وكل ما اعتبر مظنته، لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب.

ولأن الزكاة في هذه الأموال تتكرر فلابد من ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك. (٢)

<sup>(</sup>١) تاج العروس، المصباح المنير ومعجم مقاييس اللغة مادة: «حول».

<sup>(</sup>۱) حديث: «لا ركاة في مال حتى يحول عليه الحول». أخرجه ابن ماجه (۱/ ۵۷۱ - ط الحلبي) من حديث عائشة، وضعف إسناده البوصيري، ولكن له شواهد قال النووي لأجلها هو حديث صحيح أو حسن. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۲۸ - ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٣، وحاشية الدسوقي، ١/ ٤٣١، والمجمنوع للنووي ٥/ ٣٦١، ونهاية المحتاج ٣/ ٣٠، والمغنى ٢/ ٢٥٠

أما الزرع والشهار فلا يشترط فيها حول لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. (١) ولأنها نهاء بنفسها متكاملة عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ زكاتها حينئذ، ثم تأخذ في النقص لا في النهاء، فلا تجب فيها زكاة ثانية، لعدم إرصادها للنهاء. (٢)

والمعدن المستخرج من الأرض كالزرع لا يشترط فيه حول فيها يجب فيه من زكاة أو خمس باتفاق الفقهاء. (٣)

فيؤخذ زكاته عند حصوله، قالوا: إلا أنه إن كان من جنس الأثهان ففيه الزكاة عند كل حول، لأنه مظنة النهاء من حيث أن الأثهان قيم الأموال، ورأس مال التجارة، وبها تحصل المضاربة والشركة. (3)

والتفصيل، في مصطلحات (زكاة، ركاز، معدن).

#### ابتداء الحول :

٣ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه إن ملك نصابا من مال الـزكـاة مما يعتـبرله الحـول، ولا مال له

سواه: انعقد حوله من حين حصول الملك باتفاق الفقهاء.

وإن كان له مال لا يبلغ نصابا، فملك مالا آخر بلغ به نصابا، ابتدأ الحول من حين بلوغ النصاب.

وإن كان عنده نصاب فاستفاد في خلال المعتفاد الحول مالا من جنس ما عنده ، فإن كان المستفاد من نهاء ما عنده كربح التجارة ، ونتاج السائمة فإنه يضم في الحول إلى ما عنده من أصله ، فيزكى بحول الأصل باتفاق الفقهاء ، لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول ، ولأنه ملك بملك الأصل وتولد منه فيتبعه في الحول . أما إذا استفاد بعد الحول والتمكن من أداء الزكاة من الأصل لم يضم في الحول الأول ويضم في الحول الثانى . (1)

وإن كان المستفاد من جنس ما عنده، ولم يكن من نهائه كالمشتري، والمتهب والموصى به فقد اختلف الفقهاء في ضمه إلى الأصل في الحول. فذهب الحنفية إلى أنه يضم إلى ما عنده في الحول فيزكى بحول الأصل عينا كان أو ماشية.

وقالوا: إن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقا عن شرط الحول إلا ما خص بدليل،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ١٤١

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/٦٣، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٥١، والمجموع للنووي ٥/ ٣٦١، وقليوبي ٢/ ١٩، والمغني ٢/ ٦٢٥

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٥٦ \_
 ٤٥٧، وقليوبي ٢/ ٢٥، والمغني ٢/ ٦٢٥

<sup>(</sup>٤) المغني ٢/ ٦٢٥

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/۱۳، وحاشية الدسوقي ۱/۲۳۲، ومواهب الجليل ۲/۲۵۷، وروضة الطالبين ۲/ ۱۸٤، والمغني ۲/ ۲۲۳

ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له، لأنه زيادة عليه، إذ الأصل يزداد به.

والنزيادة تبع للمزيد عليه، والتبع لا ينفرد بالشرط كما لا ينفرد بالسبب لثلا ينقلب التبع أصلا، فتجب فيه الزكاة بحول الأصل. (١)

وقال المالكية: لا يضم إلى الأصل في الحول إن كان المال عينا، أما إن كان ماشية فيضم. (٢)

وقال الشافعية، والحنابلة: لا يضم الثانية إلى الأولى، بل ينعقد لها حول بسبب مستقل. (٣)

خبر: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. » (٤) والمستفاد مال لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.

ولأن المستفاد ملك بملك جديد فليس مملوكا به ما عنده، ولا تفرع عنه، فلم يضم إليه في الحول. (٥)

وإن كان المستفاد من غير جنس ما عنده، كأن تكون عنده أربعون من الغنم، فاستفاد في الحول خمسا من الإبل، فللمستفاد حكم نفسه،

ولا يضم إلى ما عنده في الحول، بل إن كان نصابا استقبل به حولا، وإلا فلا شيء عليه عند جمهور الفقهاء. (١)

# ما يقطع حكم الحول:

٤ - مذهب الجمه ورمن المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية - من غير عروض التجارة - أنه يشترط في وجوب الزكاة وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول.

أما في عروض التجارة فإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول عند الحنابلة، وفي قول عند الشافعية.

ولا ينقطع عند المالكية والشافعية في الأظهر عندهم، وقول زفر من الحنفية بل الشرط وجود النصاب في آخر الحول فقط، إذ هو حال الوجوب فلا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم.

وللشافعية قول ثالث في عروض التجارة: إن المعتبر طرف الحول، كغير عروض التجارة. ولا يعتبر ما بينها إذ تقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة. (٢)

وقال الحنفية: يشترط وجود النصاب، في

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٣/٢ و١٤

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ١/ ٤٣٢ ، والكافي لابن عبد البر ٢٩٢/١

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي ٥/ ٣٦٧، والمغني ٢/ ٣٢٧

<sup>(</sup>٤) حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». سبق تخريجه ف/ ٢

<sup>(</sup>٥) المجموع للنووي ٥/ ٣٦٧، والمغني ٢/٧٧٢

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) حاشية المدسوقي ١/ ٦٦، ونهاية المحتاج ٣/ ٦٤ و ١٠٠٠، والمغني ٢/ ٦٢٩

أول الحول وفي آخره، حتى لوانتقص النصاب في أثناء الحول ثم كمل في آخره تجب الزكاة، سواء أكسان من السوائم أومن الذهب، والفضة، أو مال التجارة. أما إذا هلك كله في أثناء الحول، ينقطع الحول عند الجميع. (1)

#### استبدال مال الزكاة في الحول بمثله:

و ـ إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالإبل بالإبل، أو البقر بالبقر، أو الغنم بالغنم، أو الشمن بالثمن لم ينقطع الحول، وبنى حول الشاني على حول الأول، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة (٢) وقالوا: إنه نصاب يضم إليه نهاؤه في الحول، فيبنى حول بدله من جنسه على حوله كالعروض، وحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»: مخصوص بالنهاء والربح، وعروض التجارة، فتقيس عليه محل والربح، وعروض التجارة، فتقيس عليه محل النزاع. (٣) وذهب الحنفية والشافعية، إلى النزاع. (١) في في المائمة في السائمة.

أما الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فكذلك عند الشافعية يستأنف الحول إن لم يكن

صيرفيا يبدلها للتجارة، وكذا إن كان صيرفيا على الأصح . وقال الحنفية : إن استبدال الدنانير بالدنانير، أو بالدراهم، لا يقطع الحول.

قالوا: لأن الوجوب في الدراهم والدنانير متعلق بالمعنى لا بالعين، والمعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كعروض التجارة، بخلاف السائمة، لأن الحكم فيها متعلق بالعين، وقد تبدلت العين، فبطل الحول على الأول، فيستأنف للثاني حولا. (١) والتفصيل في باب «الزكاة».

أما إذا استبدل نصاب الزكاة بغير جنسه، بأن يبيع نصاب السائمة بدنانير أو بدراهم، أو بادل الإبل ببقر، أو غنم، في خلال الحول، فإن حكم الحول ينقطع ويستأنف حولا آخر باتفاق الفقهاء. (٢)

هذا إذا لم يفعل ذلك فرارا من الزكاة، أما إذا فعل ذلك فرارا منها، لم تسقط الزكاة، وتؤخذ في آخر الحول إذا كان الإبدال عند قرب الوجوب، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة، (٣) وقالوا: إنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه، فلم يسقط كما لو

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢/ ١٥، المجموع ٥/ ٣٦١

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٣) مواهب الجليل ٢/ ٢٦٤، حاشية الدسوقي ١/ ٤٣٦.
 المغني ٢/ ٢٧٦، كشاف القناع ٢/ ١٧٨

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢/ ١٦، ابن عابدين ٢/ ٣٣

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۱/ ٤٣٨، مواهب الجليل ۲/ ٢٦٥، المغني ۲/ ٦٧٥

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

طلق امرأته في مرض موته، ولأنه قصد قصداً فاسدا فاقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده.

وقال الحنفية والشافعية: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة في أثناء الحول بين من يفعله محتاجا إليه، وبين من قصد الفرار من الزكاة، وفي الصورتين ينقطع الحول. (١)

هذا في المبادلة الصحيحة.

أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول، وإن اتصلت بالقبض ويبنى على الحول الأول، لأنها لا تزيل الملك. (٢)

وإن باع النصاب قبـل تمام الحـول، وردّت عليه بعيب أو إقالة، استأنف الحول من حين الرد لانقطاع الحول الأول بالبيع، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، وقال المالكية: يبني على الحول الأول. (٣)

والتفصيل في مصطلح: (زكاة).

# علف السائمة في خلال الحول:

٦ - يرى جمهور الفقهاء أنه إذا أعلف السائمة في معظم الحول ينقطع الحول. وقال المالكية لا يقطع الحول، بناء على ما ذهبوا إليه من عدم

نهاية المحتاج ٣/ ٦٥، قليوبي ٢/ ١٤

اشتراط السوم في وجوب الزكاة على بهيمة الأنعام . <sup>(١)</sup>

والتفصيل في باب «زكاة».

# الحول في مدة الرضاع:

٧ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن مدة الرضاع حولان كاملان، وبناء على ذلك فإن فطام الصبي قبل تمام الحولين حق للأبوين معا، بشرط عدم الإضرار بالرضيع وليس لأحدهما الاستقلال بالفطام قبل تمام الجولين (٢) لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولودله بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليهما ﴾ (٢)

والتفاصيل في مصطلحي ( رضاع ، وحضانة).

اشتراط الحولين في الرضاع المؤثر في التحريم: ٨ - اختلف الفقهاء في تحديد مدة الرضاع المؤثر

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢/ ١٥، المجموع للنووي ٥/ ٣٦١،

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ١/ ٤٣٨، ونهاية المحتاج ٣/ ٦٥، والمجموع ٥/ ٣٦١، والمغنى ٢/ ٦٧٨

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة، وروضة الطالبين ٢/ ١٨٧

<sup>(</sup>١) حاشية المدسوقي ١/ ٤٣١، ونهاية المحتاج ٣/ ٦٦، والاختيار ١/ ١٠٥، والمغنى ٢/ ٧٧٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٤٠٤، وشرح الرزفاني ٤/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠، وروضة الطالبين ١١٨/٩، أسنى المطالب

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٣٣

في تحريم النكاح وثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر والخلوة:

فقال الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبويوسف، ومحمد: يشترط ألا يبلغ المرتضع حولين، فمتى بلغ حولين فلا أثر لارتضاعه. (١) لخبر: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل حولين». (٢)

وقال المالكية: لا يضر زيادة شهرين.

وقال أبو حنيفة: هو حولان، ونصف. <sup>(٣)</sup> والتفصيل في مصطلح: (رضاع).



(۱) ابن عابدين ۲/۲، ، شرح الـزرقاني ٤/ ٢٣٩، أسنى المطالب ٣/ ٤١٦، روضة الطالبين ٩/٧، المغني ٧/ ٤٢/٧

(٢) حديث: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل حولين». أخرجه الدارقطني (٤/ ١٧٤ ـ ط دار المحاسن) والبيهقي (٧/ ٢٦٤ ـ ط دائسرة المعارف المشانية) من حديث عبدالله بن عباس مرفوعا: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس.

وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٠ ط الحلبي) من حديث أم سلمة بلفظ: «لا يحرم من السرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الشدي، وكان قبل الفطام،، وقال: «حديث حسن صحيح».

(٣) نفس المراجع.

# حوَل

#### التعريف:

١ - الحول بفتحتين: أن يظهر البياض في العين
 في مؤخرها، ويكون السواد من قبل الماق وطرف
 العين من قبل الأنف. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ العور :

۲ ـ العور ذهاب بصر إحدى العينين. يقال عور
 الرجل: ذهب بصر إحدى عينيه فهو أعور
 والأنثى عوراء. (۲)

#### ب ـ العشي :

٣ ـ العشي هوسوء البصر بالليل والنهار. وقيل
 من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. (٣)

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة : (حول).

وتحديد المعنى الدقيق لهذا المصطلح يرجع فيه إلى المختصين من الأطباء.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط مادة: «عور».

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط.

# ج ـ الظفر:

الظفر بياض يبدو في إنسان العين، وذلك يمكن ضعفا في البصر. وعده صاحب المسوط من عيوب العين. (١)

# الأحكام المتعلقة بالحول:

# أ ـ فسخ النكاح بالحول:

- يرى جمهور الفقهاء أن الحول لا يثبت به حق فسخ النكاح لأحد الزوجين ما لم يشترط السلامة منه، لأنه لا يفوت به مقصود النكاح، والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك.

والزوج قد رضي رضا مطلقا وهو لم يشترط صفة فظهر عدمها. (٢)

قال ابن القيم - ونقله ابن مفلح وأقره -: كل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة: يوجب الخيار. وإن النكاح أولى من البيع، وإنها ينصرف الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا. (")

أما إذا اشترط أحد الزوجين على صاحبه السلامة من الحول ونحوه، كالعور والعرج حتى ولوكان شرط السلامة بوصف الولي أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها صحيحة العينين أوسليمة من الحول ونحوذلك فبان خلاف ذلك فيرى المالكية والحنابلة على أحد القولين وهو ما صوبه ابن مفلح أن له الفسخ . (١)

ويؤخذ من عبارات الشافعية أنه إن كان المشروط سلامة الزوج من الحول فبان دون المشروط فلها الخيار، وإن شرطت السلامة في الزوجة ففي ثبوت الخيار للزوج قولان لتمكنه من الطلاق. قال النووي: والأظهر ثبوته. (٢)

ويسرى الحنفية أنه لو اشترط أحدهما على صاحبه السلامة من الحول، بل ومما هو أفحش منه كالعمى، والشلل، والزمانة، وكذلك لو شرط الجهال والبكارة، فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار، لأن فوت زيادة مشروطة ليست بمنزلة العيب في إثبات الخيار كما في البيع. (٣)

٦ ـ لا خلاف بين الفقهاء في إجزاء التضحية

ب ـ التضحية بالحولاء:

<sup>(</sup>۱) الدسوقي ۲/ ۲۸۰ نشر دار الفكر والفواكه الدواني ۲/ ٦٦ والفروع ٥/ ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٧/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٥/ ٩٧، ٩٨

<sup>(</sup>۱) المبسسوط ۱۱۲/۱۳، ۱۱۳، وانظر ابن عابدين ٤/ ٧٥ والفتاوى الهندية ٦/٧٦، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٦٨ ط الرياض.

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲/ ۳۲۷، ۳۲۸ وتحفة الفقهاء ۲/ ۳۱۲ نشر دار الفكر نشر دار الفكر وأسنى المطالب ۳/ ۱۸۹ والفروع ۵/ ۲۳۶ نشر عالم الكتب.

<sup>(</sup>٣) الفروع ٥/ ٢٣٦

بالشاة الحولاء، ما لم يمنع الحول النظر، لعدم فوات المقصود من البصر، (١) وللتفصيل ر: أضحية ف/٢٨

# جد ـ ما يجب في الإحوال:

٧ - الجناية على العين إذا أدت إلى الحول تجب فيها حكومة عدل.

بهذا قال الشافعية والحنابلة وهومقتضى قواعد المالكية وهوما يؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية حيث قالوا: لوضرب العين ضربة فابيضت أو أصابها قرح أوشيء عما يهيج بالعين فنقص من ذلك لم يكن فيه قصاص، وإنها تجب فيه حكومة عدل. (٢)

هذا وأما الأحكام المتعلقة بالجناية على العين الحولاء والاقتصاص من الأحول إذا فقأ عينا سليمة فتنظر في (جناية، حكومة عدل، قصاص، دية، وعين).

# 淡

(۱) ابن عابدين ٥/ ٢٠٥، ٢٠٦ والفتاوى الهندية ٥/ ٢٩٧، ٢٩٨، والدسوقي ٢/ ١٢٠ نشر دار الفكر، وحاشية العمدوي على شرح الرسالة ٢/ ٢٠٥ نشر دار المعرفة، والتاج والإكليل جامش الحطاب ٣/ ٣٤٢ وروضة الطالبين ٣/ ١٩٥، وكشاف القناع ٣/ ٢

(۲) حاشية الطحطاوي على الدر ٤/ ٢٦٨، وروضة الطالبين ٩/ ٢٩٥، وأسنى المطالب ٤/ ٢٦، وكشاف القناع ٦/ ٣٦.

# حياء

#### التعريف:

١ ـ الحياء لغة مصدر حيي، وهو: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم.

وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. (١)

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الخجل:

٢ ـ الخجـل: وهـو: الاسترخاء من الحياء،
 ويكـون من الـذل، يقال: به خجلة أي حياء،
 وهو التحير والدهش من الاستحياء.

يقال: خجل الرجل خجلا: فعل فعلا فاستحى منه. (٢)

وقال أبوهلال العسكري: الفرق بين الخجل والحياء، أن الخجل معنى يظهر في الوجه لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة، أو ظهور

<sup>(</sup>۱) المصباح المنسير وفتح الباري ۱/ ۷۶، وعمدة القاري ۱/ ۱۵۲، وتفسير السرازي ج۱ في تفسير آية : ﴿إِن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ﴾.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب المحيط.

على ريبة وما أشبه ذلك فهوشيء تتغيربه الهيئة، والحياء هو الارتداع بقوة الحياء، ولهذا يقال فلان يستحي في هذا الحال أن يفعل كذا، ولا يقال فلان يخجل أن يفعله في هذه الحال، لأن هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله، فالخجل مما كان والحياء مما يكون، وقد يستعمل الحياء موضع الخجل توسعا.

وقال الأنباري: أصل الخجل في اللغة: الكسل والتواني وقلة الحركة في طلب الرزق ثم كثر استعمال العرب له حتى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام، وفي الحديث «إذا جعتن وقعتن وإذا شبعتن خجلتن». (1)

وقعتن أي ذللتن وخجلتن كسلتن، وقال أبو عبيدة: الخجل ههنا الأشر، وقيل: هوسوء احتمال العناء، وقد جاء عن العرب الخجل بمعنى الدهش.

قال الكميت:

فلم يدفعوا وعندنا مالهم لوقع الحروب ولم يخجلوا

أي لم يبقوا دهشين مبهوتين. (٢)

#### ب ـ البذاءة:

٣- البذاءة لغة: السفاهة والفحش في المنطق وإن كان الكلام صدقا، وفي الحديث: «الحياء من الإيان، والإيان في الجنة، والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار» (١) فجعل البذاءة مقابلة للحياء. وقريب من البذاءة الفحش وقد جاء في الحديث قوله على : «ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه». (٢)

# جـ ـ الوقاحة :

٤ - الوقاحة والقحة أن يقل حياء الرجل ويجترىء على اقتراف القبائح ولا يعبأ بها.

# الأحكام المتعلقة بالحياء:

الحياء من خصائص الإنسان، وغريزة فيه،
 وإن كان استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى
 اكتساب وعلم ونية، فإنه يردع عن ارتكاب كل
 ما يشتهيه فلا يكون كالبهيمة.

وإذا ورد نصن فيه وصف الله تعالى بالحياء: فهو حياء محمول على معنى يليق به سبحانه

<sup>(</sup>۱) حديث: « إذا جعنن وقعنن وإذا شبعنن خجلتن». أورده أبو هلال العسكري في الفروق ص٢٠٣٠ نشر دار الكتب العلمية، كها ذكر ابن الأثير الشطر الثاني منه في النهاية (خجل) ولم نعثر عليه فيها لدينا من مراجع السنن والآثار.

<sup>(</sup>۲) الفروق ص۲۳۹

<sup>(</sup>١) حديث: «الحياء من الإيهان، والإيهان في الجنة، والبذاءة الجفاء، والجفاء في النار». أخرجه الترمذي (٤/ ٣٦٥ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) حديث: « ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه». أخرجه الترمذي (٤/ ٣٤٩ ـ ط الحلبي) من حديث أنس، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وتعالى. كقوله تعالى: ﴿إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فها فوقها ﴿(١) وما رواه سلمان عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حيسي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين». (٢)

والحياء بمعناه الشرعي مطلوب، وقد حث عليه النبي على ورغب فيه، لأنه باعث على أفعال الخير ومانع من المعاصي، ويحول بين المرء والقبائح، ويمنعه مما يعاب به ويذم، فإذا كان هذا أثره فلا شك أنه خلق محمود، لا ينتج إلا خيرا، فالذي يهم بفعل فاحشة فيمنعه حياؤه من اجتراحها، أو يعتدي عليه سفيه فيمنعه حياؤه من مقابلة السيئة بالسيئة، أو يسأله سائل فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمنيه، فالذي يكون للحياء في نفسه هذه الأثار الحسنة، فهو ذو خلق محمود، فقد ورد أن النبي على مرعلى على رجل يعظ أخاه في الحياء، في الحياء، في الحياء، في الحياء، في الحياء في الحياء، في الميلة في الحياء، في الحياء، في الحياء، في الميلة في الحياء، في الميلة في الحياء، في الحياء، في الحياء، في الميلة في الحياء، في الحياء، في الميلة في الحياء، في الحياء، في الميلة في الحياء، في الميلة في الحياء، في الميلة في الحياء، في الحياء، في الميلة في الحياء، في الميلة في الميلة

وقال عليه الصلاة والسلام: «الحياء لا يأتي إلا بخير» (١) وقال عليه: «الإيان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيان (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «الحياء والإيان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الأخر» (٣) وقال عليه الصلاة والسلام: «إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء» (٤) وفي دين خلقا وخلق الإسلام الحياء» (٤) وفي العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه» (٥) وعنه عليه إن عما أدرك الناس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٦

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي ١/ ١٣١ ومابعدها.

وحديث: « إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه». أخرجه الترمذي (٥/ ٥٥٧ ـ ط الحلبي) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) حديث: « دعه، فإن الحياء من الإيمان». أخرجه البخاري (١٣) - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>۱) حديث: «الحياء لا يأتي إلا بخير». أخرجه البخاري (۱) حديث: « الحياء لا يأتي إلا بخير». أخرجه البخاري (الفتح ۱۰/۱۰ - ط السلفية)، ومسلم (۱/ ٦٤ - ط الحلبي) من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٢) حديث: « الإيمان بضع وسبعون شعبة». أخرجه مسلم (٢) حديث: « الإيمان بضع وسبعون شعبة». أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٣) حديث: «الحياء والإيهان قرنا جيما، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». أخرجه الحاكم (١/ ٢٢ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) حديث: «إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء». أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٩٩ - الحلبي) من حديث أنس، وضعفه البوصيري كها في مصباح الزجاجة (٤/ ٢٣٠ - ط دار العربية).

<sup>(</sup>٥) حديث: كان النبي ﷺ: «أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه». أخرجه البخاري (الفتح ١٣/١٥ - ط السلفية)، ومسلم (١٤/ ١٨٠٩ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.

من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ماشئت<sub>» .</sub> <sup>(۱)</sup>

قال العلماء: الحياء من الحياة، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والسروح، (٢) وأولى الحياء: الحياء من الله، والحياء منه ألا يراك حيث نهاك، ويكون ذلك عن معرفة ومراقبة، وهـومعنى قولـه ﷺ: «الإحسـان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». (٣)

وروى الـترمـذي من حديث عبـدالله بن مسعمود رضي الله عنهما مرفوعها: «استحيموا من الله حق الحياء. قال: قلنا: إنا نستحى والحمد لله، قال: ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي،

رحمه الله: «الحياء رؤية الآلاء، ورؤية التقصير

وقال ابن القيم: ومن كلام الحكماء أحيوا

الحياء بمجالسة من يستحيى منه، وعمارة القلب

بالهيبة والحياء، فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه

٦ - ويجري في الحياء الأحكام التكليفية: فإن

كان المستحيى منه محرما، فالحياء منه واجب،

وإن كان الحياء منه مكروه فهومندوب، وإن

كان المستحيى منه واجبا فالجياء منه حرام، وإن

فالحياء من تعلم أمور الدين وما يجب على

الإنسان العلم به ليس بحياء شرعي . فعن

عائشة رضي الله عنها قالت: «نعم النساء نساء

الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في

الدين، (٢) وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها

قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله عليه

فقىالت: يارسول الله: إن الله لا يستحيى من

الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟

كان من مباح فهو عرفي أو جائز. (٢)

فيتولد بينهما حالة تسمى: الحياء».

<sup>=</sup> وهو حديث حسن طرقه .

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲/ ۲۵۹ ـ ۲۹۰

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ١٥٢/١ فتح الباري ١/ ٧٤

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة: «نعم النساء نساء الأنصار...». أخرجه مسلم (١/ ٢٦١ ـ ط الحلبي).

والبطن وما حوى، وتتلكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحيساء»(1) قال الجنيد

<sup>(</sup>١) حديث: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستسح فاصنع ماشئت. أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٧٣ / ١ ط السلفية) من حديث عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٢/ ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «الإحسان أن تعبيد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أخرجه البخاري (الفتح ١١٤/١ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٣٩ ـ ط الحلبي) من حديث

<sup>(</sup>٤) حديث: «استحيوا من الله حق الحياء». أخرجه الترمذي (٤/ ٦٣٧ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود. =

والحياء من مواجهة الظلمة، والفساق وزجرهم، وترك الجهر بالمعروف، والنهي عن المنكر حياء ليس بحياء، وإنها هو عجز ومهانة، وتسميته حياء: من إطلاق بعض أهل العرف: الشرعي . (۲)

فقال رسول الله علي «نعم، إذا رأت الماء» . (١) أطلقوه مجازا لمشابهته الصورية للحياء

# أخذ مال الغير بسبب الحياء:

٧ ـ صرح الشافعية والحنابلة أنه: إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملا فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدي إليه حياء هدية يعلم المهدى له: أن المهدي أهدى إليه حياء لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخذ، فالمدار مجرد السعملم بأن صاحب المال دفعه إليه حياء، ولا مروءة، ولا لرغبة في خير، ومن هذا: لوجلس عند قوم يأكلون طعاما، وسألوه أن يأكل معهم، وعلم أن ذلك لجرد حيائهم، لا يجوز له أكله من طعامهم ، كما يحرم على الضيف أن يقيم في بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعيمة وهي ثلاثمة أيام فيطعمه حياء.

فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب، وعلى الآخذ

رده، أو التعويض عنه، ويجب أن يكون

التعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم ، وقال

ابن الجوزي: هذا كلام حسن لأن المقاصد في

ولم نطلع على مذهب الحنفية والمالكية في

العقود معتبرة .

ذلك.

<sup>(</sup>١) حديث أم سلمة: (جاءت أم سليم . . . ) أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٣٨٨ - ط السلفية)، ومسلم ١/ ٢٥١ \_ ط الحلبي). (٢) عمدة القارى ١٥٢/١

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٥/ ١٤٦، حاشية الجمل ٣/ ٤٦٩، مطالب أولى النهي ٤/ ٣٨٠ ـ ٣٨١

#### ب ـ النفس:

٣-قال أبوبكربن الأنباري: من اللغويين من سوى بين النفس والروح، وقال: هما شيء واحد، وقال غيرهم: الروح هو الذي به الحياة والنفس هي التي بها العقل. (١)

#### ج ـ الاستهلال:

الاستهالال مصدر استهل، يقال: استهل الصبي بالبكاء أي رفع صوته وصاح عند الولادة، وكل شيء ارتفع صوته فقد استهل. (۲) وفي الحديث: «إذا استهل المولود ورث». (۳) والاستهلال أمارة من أمارات الحياة.

#### د ـ الموت :

الموت: صفة وجودية خلقت ضداً للحياة.
 وقيل: صفة عدمية. (٤)

والصلة بين الموت والحياة التضاد.

# الأحكام المتعلقة بالحياة:

أولا : بدء الحياة :

٦ - بدء الحياة الآدمية الأولى كان بنفخة من

# حياة

#### التعريف:

١ - الحياة في اللغة نقيض الموت، والحي من كل شيء نقيض الميت. وهي عبارة عن قوة مزاجية تقتضي الحس والحركة، وفي حق الله تعالى هي صفة تليق به جل شأنه. (١)

وعرف الجرجاني الحياة: بأنها صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر. (٢) وعلى هذا لا يخرج المعنى الاصطلاحي للحياة عن المعنى اللغوى.

# الألفاظ ذات الصلة:

# أ ـ الروح :

٢ - قال الفراء: الروح، هو الذي يعيش به الإنسان، لم يخبر الله تعالى به أحدا من خلقه.
 قال تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾. (٣)

<sup>(</sup>١) لسان العرب في المادة.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة: وهلله.

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا استهل المولود ورث». أخرجه أبوداود (٣) محديث أبي هريرة، (٣/ ٣٣٥ - تحقيق عزت دعاس) من حديث أبي هريرة، والحاكم (٤/ ٣٤٩ - ط دائرة المعارف العثانية) من حديث جابر بن عبدالله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب في المادة، والتعريفات ص٣٠٤، والحرشي ١١٣/٢

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٢٢٣/٤ ولسان العرب ١/٧٧٧

<sup>(</sup>٢) التعريفات ص١٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء/ ٨٥

روح الله تعالى في الصورة التي سواها الله عز وجل من طين لآدم عليه السلام، كما قال سبحانه: ﴿إِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلَائِكَةَ إِنِي خَالَقَ بِشُرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا أبليس استكبر وكان من الكافرين﴾ (١)

واتفق الفقهاء على أن بدء الحياة الحقيقية المعتبرة في ذرية آدم عليه السلام يكون بنفخ الروح في الجنين، لما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله وشقي أو سعيد». (٢)

واختلف الفقهاء في موعد نفخ الروح: هل هو بعد أربعين، أو هو بعد اثنتين وأربعين، أو بعد مائة وعشرين، وينظر تفصيل ذلك في «جنين» و«روح».

واختلفوا في الجنين قبل نفخ الروح: هل

يعتبرحيا، أو أصلا للحي، أولا يعتبركذلك: فذهب الجمهور إلى أن حياة الجنين تبدأ ويعتـد بها منـذ نفخ الروح، أما قبلها فلا تكون حياته حقيقية بل حياة اعتبارية يظهر أثرها في بعض الأحكام والتصرفات، كتعلق حقه بالإرث، وصحة الإيصاء له بشرطه إلى غير ذلك، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدُ خُلَّقُنَّا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالفين). (١) لأن قول عالى: ﴿ثم أنشأناه خلقا آخر، أي بنفخ الروح حيث يبدأ في الجنين الإحساس والتأثر، قال القرطبي: اختلف الناس في الخلق الأخر، فقال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن كان جادا. (۲)

واستدلوا كذلك بحديث ابن مسعود السابق السذي يدل على أن تعلق الروح بالجنين إنها يكون بعد الأربعين الثالثة، وأن الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم تنفخ فيه الروح وبها يكون حيا، وأفاض ابن القيم في

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون/ ١٢

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٠٩/١٧

<sup>(</sup>١) سورة ص/ ٧١ - ٧٤

 <sup>(</sup>۲) حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه...».
 أخرجه البخاري (الفتح ٣٠٣/٦ - ط السلفية ومسلم
 (٤/ ٢٠٣٦ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

الاستدلال بهذا الحديث ثم قال: إن الجنين قبل نفخ الروح كان فيه حركة نمو واغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة، فلما نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه. (١)

وذهب بعض الفقهاء إلى أن حياة الجنين تبدأ من حين تلقيح ماء المرأة بهاء الرجل واستقرار ما حصل من ذلك في الرحم، ولكنهم لا يعتبرون حياة الجنين في تلك المرحلة حياة كاملة لإنسان حي بالفعل، وإنها الإنسان كائن بالقوة، حياته حياة اعتبارية، قال الغزالي: أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بهاء المرأة وتستعمد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الـروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا، وإنها قلنا: مبدأ سبب الموجود من حيث وقوع المني في الرحم لا من حيث الخسروج من الإحليل لأن الولد لا يخلق من مني الرجل وحده بل من الزوجين

ويتفق الفقهاء على أن الحياة الإنسانية الكاملة المعتبرة اعتبارا كاملا في الأحكام الشرعية تبدأ بولادة الشخص حيا.

ثانيا: انتهاء الحياة:

٧ ـ تنتهي حياة الإنسان بنزع الروح، أي بالموت.

وأمارات الموت معروفة، ورد بعضها في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». (1)

قال الزركشي: وشخوص البصر هو الحالة التي يشاهد فيها الميت ملك الموت، وهذه الحالة هي التي لا تقبل فيها التوبة، (٢) قال الله تعالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن . . . ﴾(٢)

وذكر الفقهاء من أمارات انتهاء الحياة: شخوص البصر، وانقطاع النفس، وانفراج الشفتين، وسقوط القدمين، وانفصال الزندين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين، وتقلص الخصيتين مع تدلي جلدتها. (3)

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ص ٢٥٠ \_ ٢٥٥ (٢) إحياء علوم الدين ٢/ ١٥

<sup>(</sup>١) حديث: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». أخرجه مسلم (٢/ ٦٣٤ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) المتثور ٢/ ١٠٧

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ١٨

<sup>(</sup>٤) رد المحتسار ٢/ ٥٧٠، الخسرشي ١٢٢/٢. المجمسوع ٥/ ١٢٥ ـ ١٧٦، المثور ٢/ ١٠٧، والمغني ٢/ ٤٥٢

ثالثا: الحفاظ على الحياة:

٨ ـ يكون الحفاظ على الحياة بفعل ما يمسكها والكف عما يهلكها أويضرها، والمكلف مأمور بإحياء نفسه وعدم إلقائها إلى التهلكة، قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَلْقَدُوا بِأَيْدُ لَكُم إِلَى التهلكة ﴾ ، (١) وقرر الفقهاء أن حفظ النفوس آكد الضروريات التي تجب مراعاتها بعد حفظ الدين. (٢) وقال الشاطبي: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد ثلاثة أقسام: ضرورية، وحاجية وتحسينية، والضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. . والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختىلال البواقيع أو المتبوقع فيها وذلك مراعاتها من جانب العدم. . وحفظ النفس والعقل من جانب الوجود كتناول المأكمولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات مما يتوقف عليه بقاء الحياة، ومجموع الضروريات خمسة: حفظ الدين، والنفس والعقل، والنسل، والمال. (٣)

ويجب على المسلم فعل ما يمسك حياته من أكل وشرب ولباس وسكن ونحو ذلك، ومما ورد

والمكلف مأمور شرعا بالكف عما يتلف الحياة

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو خيلة، فأما ما تدعوا إليه الحاجة هوما سد الجوعة وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال، لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل.

والمضطرفي المخمصة الذي لا يجد إلا محرما كالميتة، أو مال الغير، ويغلب على ظنه الهلاك إن لم يأكل من هذا المحرم، يلزمه منه بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك لقول الله عز وجل: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ (٣) وقوله هبحانه وتعالى: ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (٤) على تفصيل في ذلك يرجع إليه في (مخمصة) و(مضطر) و(ميتة).

أو يضرها، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/ ٣١٪

<sup>(</sup>Y) تفسير القرطبي ٧/ ١٩١

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ١٧٣

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/ ١٩٥

في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تَسْرِفُوا . . ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٩٥

<sup>(</sup>۲) الخرشي ۸/۲

<sup>(</sup>٣) الموافقات ٢/ ٨ \_ ١٠

أنفسكم (١) وقد احتج عمروبن العاص رضي الله عنه بهذه الآية ، حين امتنع عن الاغتسال بالماء البارد، حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوف على نفسه من الهلاك، فأقره النبي على ذلك. (٢)

# رابعا: الجناية على الحياة:

وهي قسمان: جناية الشخص على حياته، وجناية على حياة غيره.

# أ ـ جناية الشخص على حياته:

٩ - حرم الشرع تحريبا قاطعا أن يجني الشخص على حياته ، قال الله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ (٣)

وقال رسول الله ﷺ: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فجز بها يده، فها رقأ عنه الدم حتى مات، قال الله تعالى: «بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجندة». (٤) وقال ﷺ: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في

يده يتوجأ بها في بطنه في نارجهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سها فقتل نفسه فهو يتحساه في نارجهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نارجهنم خالدا فيها أبدا». (١)

وحرم الشرع أن يقتل الإنسان نفسه ويجني على حياته ، لأن نفسه التي يزهقها ليست ملكا له ، فالأنفس ملك لله تعالى . (٢)

# ب ـ جناية الشخص على حياة غيره:

١٠ - الحياة التي يجنى عليها، إما أن تكون حياة حقيقية مستقرة، أو مستمرة لشخص حي، وإما أن تكون حياة الجنين.

# الجناية على حياة شخص حي:

11 - الجناية على حياة شخص حي تكون بالقتل أي بفعل ما يكون سببا لزهوق النفس وهومفارقة الروح للجسد، قال أبو البقاء: إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال: قتل، وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موت. (٣)

والقتل عند جمهور الفقهاء ثلاثة أقسام: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وعند بعضهم أربعة أقسام، وعند آخرين خمسة أقسام، بإضافة

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٢٩

<sup>(</sup>۲) حديث احتجاج عمروبن العاص بآية ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ أخرجه أبوداود (۱/ ۲۳۸ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (۱/ ٤٥٤ - السلفية). وانظر تفسير القرطبي ٥/ ١٥٧

<sup>(</sup>٣) سورة النساء / ٢٩

<sup>(</sup>٤) حديث: (كان فيمن قبلكم رجل به جرح . . . ا أخرجه البخاري (الفتح ٢٩٦/٦ ـ ط السلفية) من حديث حندب.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «من قتل نفسه بحدیدة...» أخرجه مسلم (۱) حدیث ابی هریرة.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة ١٥٣/١٠ ـ ١٥٥

<sup>(</sup>٣) الكليات ٤/ ٥٠

ما جرى مجرى الخطأ، والقتل بسبب، (١) وفي بيان كل من هذه الأقسام وموجبه تفصيل ينظر في «دية» و«قتل» و«قود» و«جناية».

وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فمنه قول الله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ . . . ﴾ (٣) وقوله عز وجل : ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾ . (٤)

وأما السنة فمنها قول رسول الله على «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا الله إلا الله وأني

رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجهاعة» (١) وقوله ﷺ: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا». (٢)

والحياة عند الجناية عليها إما أن تكون مستمرة ، أو مستقرة ، أو حياة عيش المذبوح. والحياة المستمرة: هي التي تبقى إلى انقضاء الأجل بموت أو قتل.

والحياة المستقرة: تكون بوجود الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية والإدراك دون الحركة الاختيارية والإدراك دون الحركة الاضطرارية. . كما لوطعن إنسان وقطع بموته بعد ساعة أويوم أو أيام وحركته الاختيارية موجودة.

وحياة عيش المذبوح: هي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيار. (٣) ويختلف حكم الجناية على الحياة باختلاف هذه الأحوال.

وفي ذلك تفصيل ينظر في (قود) و (جناية) و(قصاص).

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٥/ ٣٣٩ - ٣٤٢، الخرشي ٨/٧ - ٨، والمحلي على المنهاج ٤/ ٩٦، والمغني ٧/ ٣٣٦، كشاف القناع ٥/ ٥٠٥

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/ ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة النسساء/ ٩٢، قال القرطبي: قوله تعالى: 

﴿ وما كان . . ﴾ ليس على النفي وإنها على التحريم والسنهي، كقبوله تعالى: ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا 
 رسول الله . . ﴾ ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن يقتل 
 مؤمنا قط لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده أبدا، كقوله 
 سبحانه: ﴿ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ﴾ ، ولا يفهم من 
 خطابه دليل قتل الكافر لمسلم لأن المسلم محترم الدم ، وإنها 
 خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته ، 
 تفسير القرطبي ٥/ ٣١٣ ـ ٣١٣

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/ ٩٣

<sup>(</sup>۱) حديث: ولا يحل دم امسرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله . أخرجه البخاري (الفتح ۲۰۱/۱۲ ـ ط السلفية) ومسلم (۳/۲/۳) ـ ۱۳۰۶ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) حديث: «قسل المؤمن أعظم عند الله من زوال المدنيا. . . ». أخرجه النسائي (٧/ ٨٢ ـ ط المكتبة التجارية) من حديث عبدالله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) المتشور ٢/ ١٠٥، حاشية الجمل ٥/ ٢٣٨، مغني المحتاج ١٣/٤ - ١٢/

الجناية على حياة الجنين:

17 \_ إذا ضرب بطن امرأة حامل فألقت \_ بسبب ذلك \_ جنينها وهي حية، فإما أن تلقيه ميتا أو حيا:

والغرة: العبد أو الأمة في هذه الجناية، سميا بذلك لأنها من أنفس الأموال، ويستوي في ذلك أن يكون الجنين الملقى ميتا ذكرا أو أنثى لإطلاق الخبر، ولئلا يكثر التنازع في الذكورة والأنوثة لعدم الانضباط.

وتتعدد الغرة بتعدد الجنين الملقى.

وتجب مع الغرة الكفارة عند الشافعية والحنابلة، لأن الجنين المجني عليه آدمي معصوم، ولأن الكفارة حق الله تعالى . . خلافا للحنفية والمالكية الذين قالوا: إن الكفارة مندوبة لا واجبة .

١٣ ـ واختلف الفقهاء في الجنين الملقى الذي يجب فيه ما سبق:

فقال الحنفية: إن ما استبان بعض خلقه كظفر وشعر فهو كمن كان تام الخلق فيها ذكر من الأحكام، وأضاف ابن عابدين: أنه لا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما، وظاهر ما قدمه عن الذخيرة أنه لابد من وجود الرأس، وفي عن الذخيرة أنه لابد من وجود الرأس، وفي الشمني: لو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فلاغرة فيه، وتجب فيه عندنا حكومة.

وقال المالكية: في الجنين ما سبق من الأحكام وإن كان علقة أي دما مجتمعا إذا صب عليه ماء حار لا يذوب.

وقال الشافعية: إذا ألقت المرأة بالجناية عليها لحيا، قال القوابل: - أي أربع منهن، أو رجل وامرأتان، أو رجلان - فيه صورة خفية - أي تخفى على غير القوابل - كنحويد أو رجل لا يعرفها غيرهن ففيه الغرة والكفارة. ولوقلن: ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية ولكنه أصل آدمى لو بقي لتصور فلا غرة فيه ولا كفارة.

وقال الحنابلة: إن ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة، وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمي لوبقى تصور ففيه وجهان: أصحها: لاشيء فيه لأنه لم يتصور فلم يجب فيه كالعلقة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا تشغل بالشك، والثاني: فيه غرة لأنه مبتدأ خلق آدمى أشبه ما لو تصور.

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة: «اقتتلت امرأتان من هذيل . . . » . أخرجه البخاري (الفتح ۲۵۲/۱۲ ـ ط السلفية) ومسلم (۳/ ۱۳۱۰ ـ ط الحلبي) .

ب - إن ألقت المرأة الحامل - بسبب الجناية عليها - جنينها حيا ثم مات بسبب ذلك بعد تمام انفصاله حيا ففيه الدية كاملة لتيقن حياته وموته بالجناية ، وفيه مع الدية الكفارة .

وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إن استهل صارحا بعد انفصاله ثبتت حياته وترتب عليها الأحكام الشرعية المنوطة بها، لكنهم اختلفوا فيها تثبت به الحياة من الأمور الأخرى كالعطاس والأرتضاع والتنفس والحركة . . . (١) وينظر التفصيل في (استهلال) .

وإن ضرب بطن امرأة حامل فلم تلق جنينها وماتت وهو في بطنها فلا شيء فيه بخصوصه. (٢)

وفي جناية الحرأة الحامل على حياة جنينها تفصيل في (إجهاض).

خامسا : الحياة المعتبرة في الإرث:

١٤ ـ من شروط الإرث تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما، وتحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء.

والحكم باستحقاق الإرث واضح متفق عليه في حالة التحقق من موت المورث ومن حياة الوارث بعده، بأن كانا حيين ثم مات المورث موتا حقيقيا وتحققت حياة الوارث بعده، لكن هناك صورا أخرى لا يكون فيها الحكم واضحا أو متفقا عليه، منها: الحمل الذي له حق في الإرث، والسذين يموتون معا في وقت واحد ولا يعلم السابق منهم.

أما الحمل فإن حياته تلحق \_ تقديرا \_ بالحي عند وفاة مورثه، وقد اشترط الفقهاء للحكم بتوريث الحمل شرطين:

أحدهما: أن يعلم أنه كان موجودا حال موت المورث.

الثاني: أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة. على تفصيل ينظر في (إرث):ف/٩٠١،

وأما الدنين يموتون معا في وقت واحد ولا يعلم سابق منهم وهم في الأصل يتوارثون. فقد اتفق جمهور الفقهاء ورواية عن أحمد على أنهم في هذه الحالة لا يتوارثون، وتركة كل منهم لباقي الورثة الأحياء، لما روى الحاكم بسند صحيح أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم واحد فلم يدر أيها مات قبل فلم ترثه ولم يرثها، ولأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهو هنا

<sup>(</sup>١) اللجنة ترى أن الحكم ببقاء الحياة أو انتهائها يرجع فيه إلى أهل الخبرة.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ٥/ ٣٢١، رد المحتار ٥/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨، جواهر الإكسليل ٢/ ٢٦٦ ـ ٢٧٢، مواهب الجليل ٢/ ٢٦٠ ـ ٢٧٢، ماشية الجمل ٢/ ٣٥٠ ـ ٣٦٦، حاشية الجمل ٥/ ٩٩٩ ـ ٣٦٥،

منتف، ولا توارث بالشك، ولأنا إن ورثنا أحدهم فقط فهو تحكم، وإن ورثنا كلا من الأخر تيقنا الخطأ. والرواية الأخرى عن أحمد: يرث بعضهم من بعض من تلاد ما له،أي قديمه دون طارفه وهو ما ورثه عمن مات معه.

وإن علم أن أحدهم مات قبل صاحبه بعينه ثم أشكل، أعطي كل وارث اليقين، ووقف الباقي المشكوك فيه، حتى يتبين الأمر،أو يصطلحوا، لأن الحق لا يعدوهم، والمرء يملك التصرف في خالص حقه، وذلك عند الحنفية والحنابلة، وقال الشافعية: يوقف الميراث حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا، لأن التذكر غير ميئوس منه. (1)

سادسا: الحياة المعتبرة في الصيد والذبائح:

10 - اتفق الفقهاء على أن الـذكاة الشرعية بأنواعها (من ذبح أو نحر أو عقر أو صيد) لابد منها إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان أو الطير. واتفقوا على أن من شروط الـذكاة الشرعية أن تكون بالحيوان أو الطير عند الذبح أو الصيد حياة، وإلا كان ميتة ولم تعمل الذكاة عملها من حيث الإباحة، لكنهم اختلفوا في الحياة المعتبرة شرعا عند الذبح أو الصيد. وقد اتفقوا على أنه شرعا عند الذبح أو الصيد.

إذا كانت فيه حياة مستقرة فيحل بالذكاة، أما إذا لم يبق فيه إلا مثل عيش المذبوح فقد اختلفوا في أن الذكاة تحله أو لا، على تفصيل ينظر في (ذبائح).

كها اختلف فيها إذا ذبحت شاة مثلا وكان في بطنها جنين، هل تعتبر ذكاتها ذكاة له من حيث أن حياته تابعة لحياتها أو مستقلة عنها، وينظر التفصيل في: (ذبائح).

سابعا: الحياة المعتبرة في غسل السقط وتكفينه والصلاة عليه.

17 ـ اتفق الفقهاء على أن السقط إذا استهل ثبتت له أحكام الحي وحقوقه، ومنها وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه، لما روى جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنها أن النبي على قال: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه». (1) ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره.

واختلفوا في السقط إن لم يستهل:

فقال الحنفية: السقط إن لم يستهل غسل وسمي \_ في الأصح المفتى به على خلاف ظاهر المرواية \_ إكراما لبني آدم، وأدرج في خرقة ودفن

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ٥/ ٥٠٩، الـزرقـاني ٨/ ٢٢٩، أسنى المطالب ١٧/٣ ـ ١٩، قليوبي ٣/ ١٤٩، والمغني ٦/ ٣٠٨ ـ ٣١٢ ـ ٣١٦، العذب الفائض ١٨/١، ٢/ ٩١ ـ ٩٢

<sup>(</sup>١) حديث: وإذا استهل الصبي ورث وصلي عليه... أخرجه الترمذي (٣/ ٣٤١ ـ ط الحلبي) والحاكم (٤/ ٣١٩ ـ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ولم يصل عليه سواء أكان تام الخلق أم لا. (۱) وقال المالكية: يكره غسل سقط لم يستهل صارخا، ولوتحرك أو عطس أو بال أو رضع ، إلاأن تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها فيجب غسله، ويغسل دم السقط الذي لم يستهل ويلف بخرقة ويوارى. (۲)

وقال الشافعية: إن لم يستهل السقط ولم يتحرك، فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن، وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان: قال في القديم: يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل، وقال في الأم: لا يصلى عليه، وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل عليه، فإن قلنا يصلى الإرث وغيره فلم يصل عليه، فإن قلنا يصلى عليه غسل كغير السقط، وإن قلنا لا يصلى عليه ففي غسله قولان: قال البويطي: في عليه فلا يغسل كختصره لا يغسل، لأنه لا يصلى عليه فلا يغسل كنفير عن الصلاة كها نقول في الكافر.

وقال الحنابلة: السقط إن خرج ميتا فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه لما روى المغيرة أن النبي الله قال: «والسقط يصلى عليه» (٣) ولأنه نسمة نفخ فيها الروح

وقيل: السرفي عدم قبول التوبة حين اليأس

فيصلى عليه كالمستهل . . . فأما من لم يبلغ أربعة

أشهر فلا يعسل ولا يصلى عليه ويلف في حرقة

١٧ ـ يقبل الله تعالى توبة العبد المذنب المكلف

ـ كرمـا منـه تعالى وفضلا ـ ما لم يغرغر، كما جاء

في الحديث الشريف: «إن الله عز وجل يقبل

توبة العبد ما لم يغرغر» (٢) أي ما لم تصل روحه

حلقومه، من الغرغرة وهي جعل الشراب في

الفم وإدارته إلى أصل الحلقوم فلا يبلع، وهذا

مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وليست التوبة للذين

يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت

قال إني تبت الأن. . . ﴾ (٢) الأية ، وفسر

ابن عباس حضوره بمعاينة ملك الموت، وقال

غيره: المراد تيقن الموت لا خصوص رؤية ملكه

ويدفن لعدم وجود الحياة . (١)

ثامنا: الحياة المعتبرة في قبول التوبة:

لأن كثيرا من الناس لا يراه.

<sup>(</sup>۱/ ۳۱۳ ـ ط دائرة المعارف العشانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) المغني والشرح الكبير ٢/ ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ...». أحرجه الترمذي (٥/ ٧٤٥ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر، وحسنه

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ١٨

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۱/ ۹۵۰

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ١/ ٢٧ ٤

<sup>(</sup>٣) المهذب ١/ ١٣٤

وحديث: «والسقط يصلى عليه. . . » أخرجه أبو داود =

لا يعود إلى الذنب، وذلك إنها يتحقق مع تمكن التائب من الذنب وبقاء الاختيار.

قال ابن علان: والحاصل أنه متى فرض السوصول لحالة لا تمكن الحياة بعدها عادة لا تصح منه حينئذ توبة ولا غيرها، وهذا مراد الحديث بقوله: «يغرغر». ومتى لم يصل لذلك صحت منه التوبة وغيرها.



(١) دليل الفالحين ١/ ٧٨ ـ ٧٩، رد المحتار ١/ ٧١ه

# حيازة

#### التعريف:

١ ـ الحوزلغة الجمع وضم الشيء، وكل من ضم شيئا إلى نفسه من مال أوغيره فقد حازه حوزا وحيازة واحتازه احتيازا. (١)

وفي الاصطلاح قال الدردير: الحيازة: هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه.

والحيازة بهذا التعريف بمعنى القبض.

يؤيده قول ابن أبي زيد القيرواني: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.

فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث.

وفي القوانين الفقهية: القبض: هو الحوز. وفي كتب المالكية استعمال كلمة (حوز) بدل (حيازة).

قال صاحب البهجة: الحوز وضع اليد على الشيء المحوز. (٢)

<sup>(</sup>١) تاج العروس ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: (حوز).

<sup>(</sup>٢) المدسوقي مع شرح المدردير ٤/ ٢٣٣، والقوانين الفقهية ص٣٢٨، والشرح الصغير ٤/ ٣١٩، والبهجة في شرح التحفة ١/ ١٦٨، والرسالة مع غرر المقالة ص٢٢٨، والخرشي ٧/ ٢٤٢

بم تكون الحيازة:

Y ـ قال الحطاب: الحيازة تكون بثلاثة أشياء: أضعفها: السكنى والازدراع، ويليها: الهدم، والبناء، والغرس، والاستغلال، ويليها التفويت بالبيع والحبة، والصدقة، والنحلة، والعتق، والكتابة، والتدبير، والوطء، وكل ما يفعله الشخص في ماله. (1)

وفي كون الحيازة سندا للملكية خلاف بين الفقهاء، يتضع من خلال البحث. وتطلق الحيازة على الحيازة الصحيحة والباطلة، سواء كانت اليد الحائزة متعدية أومأذونة من المالك الحقيقي، أو مدعية الملك، فكلها حيازة.

# الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ القبض:

٣ - القبض لغة: مصدر قبضت الشيء قبضا:
 أخذته، وهوفي قبضته، أي: في ملكه، وقبض
 عليه بيده ضم عليه أصابعه. (٢)

والقبض في الأصطلاح: هوحيازة الشيء والتمكن منه.

قال الكاساني: ومعنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة.

وقد تقدم قول ابن جزي: القبض: هو الحوز. (٣)

فتبين أن القبض والحيازة شيء واحد. ر: مصطلح (تقابض).

# ب ـ وضع اليد:

٤ ـ يقال في اللغة: الأمربيد فلان أي: في تصرفه، والدار في يد فلان أي: في ملكه. (١)

وأما في الاصطلاح فقد قال القرافي في الفروق: اليد عبارة عن القرب والاتصال، وأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ونعله ومنطقته، ويليه البساط الذي هو جالس عليه، والدابة التي هو سائقها أو قائدها، والدار التي هو ساكنها، فهي دون الدابة لعدم الاستيلاء على جميعها.

وتقدم بينة ذي اليد المعتبرة، وأما اليد التي لا تعتبر في الترجيح ألبتة فعبارة عن حيازة بطريق تقتضي عدم الملك بحق، كالغصب والعارية. (٢) إذا علمنا ذلك بأنفسنا أو بالبينة. (٣) واليد بهذين المعنيين نفس معنى الحيازة بمعنيها.

<sup>(</sup>١) الحطاب ٢/٢٢/

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير.

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ١٤٨، والقوانين الفقهية ص٣٧٨

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: (يد)،

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م ١٧٥٩، والفروق ٤/٨٧، وتهذيب الفروق بهامشه ٤/ ١٣٠، والحطاب ٦/ ٢٠٩ ـ ٢١٠

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة ومغني المحتاج ٤/ ٤٨٠، ونهاية المحتاج ٨/ ٣٤٠، والمبدع ١٤٧/١٠

ج \_ التقادم:

٤م ـ التقادم لغة: مصدر تقادم، يقال: تقادم
 الشيء أي: صار قديها.

وفي الاصطلاح يعبر عن التقادم بمرور الزمان. كما في مجلة الأحكام العدلية.

والتفصيل في مصطلح : ( تقادم ) من الموسوعة . (١)

# أحكام الحيازة:

• \_ تقدم أن الحيازة تكون عن طريق مشروع وعن طريق غير المشروعة وعن طريق غير مشروع والحرابة، هي من كالغصب، والسرقة، والحرابة، هي من الكسب غير المشروع، وتنظر في مصطلحاتها. وهذه الحيازة ليست مشروعة ولا عبرة بها شرعا. لأن الشيء المحوز هنا لا يكون للذي بيده بل لمالكه الأصلي.

وأما الطرق المشروعة فتكون بحيازة بيت المال للأرض التي مات أربابها بلا وارث وآلت إلى بيت المال، أو فتحت عنوة أو صلحا، ولم تملك لأهلها بل أبقيت رقبتها للمسلمين إلى يوم القيامة. (٢)

وتكون بإحياء الموات، والاصطياد، واحتشاش الكلأ من الأرض المباحة، واستخراج ما في باطن الأرض من المعدن

والركاز، واللقطة. وتنظر في مصطلحاتها.

وتكون أيضاعن طريق العقد، سواء أكان عن طريق الإرادة المنفردة أم عن طريق إرادتين، وينظر كل عقد في مصطلحه.

ثم الحيازة بمعنى القبض تنظر أحكامها في مصطلح (قبض).

# الحيازة كدليل على الملكية:

٦ ـ الأصل أن الإنسان يتصرف فيها يملكه بوجه شرعي، فساكن الدار، وسائق السيارة، أو الدراجة وصاحب الدكان الغالب أنهم يملكون ما يتصرفون فيه، ولكن قد يُمكن المالك غيره من التصرف، إما بعوض أو بدون عوض ـ وقد يكون المتصرف متعديا كالغاصب والسارق ـ يكون المتصرف متعديا كالغاصب والسارق فاحتهال الفصل بين الملكية والتصرف احتهال قائم، ولكن كلها طالت مدة التصرف دل ذلك على أن المستصرف مالك إلى أن يحصل الاطمئنان بملكية الحائز للشيء حسبها يشهد به العرف.

ومن هنا كانت علاقة الحائز بمدعي ملكية الشيء المحوز لها تأثير حسبها يشهد به العرف من التسامح أو المشاحة. فالعرف يشهد أن الأجنبي لا يسكت عن تصرف الأجنبي في عقاره عشر سنوات وأكثر وهو حاضر ساكت، بينها يشهد العرف أن الأب يتسامح مع ابنه في تصرفه في مال الأب عشرين سنة أو أكثر.

<sup>(</sup>١) الموسوعة ١٢٧ / ١١٨ ، ١٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة ٣/ ١١٩

فكانت الصلة بين الحائز وبين مدعي الملكية مؤشرة في مدة الحيازة كما أن حضور مدعي الملكية وبعده والمسافة الفاصلة بين المتنازع فيه وبين القائم بالحق لها تأثيرها، وكذلك الشيء المحوز فحيازة الدور والأرضين ليست كحيازة الثياب والحيوان، فإذا كان المالك قد يتسامح في سكنى داره الحمس سنوات مثلا فإنه لا يتسامح في استعمال دابته مثل هذه المدة. كما أن أنواع التصرف بالسكنى، وأقوى منها التصرف بالسكنى، وأقوى من ذلك التصرف بالميع والهبة والصدقة من وجوه التفويت فكانت بالبيع والهبة والصدقة من وجوه التفويت فكانت أحكام الحيازة تتأثر بهذه الاعتبارات.

وذهب الحنفية وأحمد - في الرواية المشهورة عنه - إلى أن من ادعى شيئا في يد غيره فأنكره وكان لكل واحد منها بينة ، فبينته على المدعى (الخارج) تقدم على بينة المدعى عليه (الداخل).

وقال إسحاق: لا تسمع بينة المدعى عليه بحال.

واستدلوا بقول النبي على: «البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه»(١) فجعل

جس البينة في جانب المدعي، فلا يبقى في جانب المدعى عليه بينة. ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها، كتقديم بينة الجرح على التعديل، ودليل كثرة فائدتها: أنها تثبت شيئا لم يكن، وبينة المنكر إنها تثبت ظاهرا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة، ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم، فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة، فتقدم عليها بينة المدعي على المدعى عليه (صاحب اليد) كما أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل لم تكن لهما مزية.

وعن أحمد رواية ثانية: إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك، وقالت: نتجت في ملكه أو اشتراها، أو نسجها، أو كانت بينته أقدم تاريخا قدمت، وإلا قدمت بينة المدعي، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور في النتاج والنساج فيها لا يتكرر نسجه.

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز باتفاق ولكنها تدل عليه، فيكون القول معها قول الحائز: إنه يملكه بيمينه.

فإذا كانت للمدعي بينة وللمدعى عليه بينة قدم صاحب اليد ببينته، لأنها استويا في إقامة البينة، وترجحت بينته بيده كالخبرين اللذين مع أحدهما قياس فيقضى له بها.

<sup>(</sup>۱) حديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» أحرجه بهذا اللفظ البيهقي (۱/ ۲۵۲ ط دائرة المعارف العشهانية) من حديث ابن عباس وأشار إلى شذوذ هذا اللفظ، ورواه بإسناد صحيح بلفظ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»

اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير، فأقام كل واحمد منهما البينة بأنهما له أنتجهما فقضى رسول الله ﷺ للذي هي في يده». (١)

وبتقديم بينة المدعى عليه بكل حال، قال شريح والشعبي والحكم وأبوعبيد، وقال: هو قول أهل المدينة وأهل الشام، وروي عن طاوس . (۲)

تقادم).

هذا ، وللمالكية تفصيلات انفردوا بها في مسائـل الحيازة، ولا سيها بمعنى دليل الملك أو سببه، بيانها فيها يلي:

يقول ابن رشد: إن الحيازة على ست مراتب:

أ\_أضعفها حيازة الأب على ابنه، وحيازة الابن

لما روي عن جابر بن عبدالله «أن النبي ﷺ

وللتفصيل ينظر في (دعوى، شهادة،

على أبيه.

من التصرف على ما سيتين بعد.

ب ـ ويليها حيازة الأقارب الشركاء بالمراث أو

جـ ـ تليها حيازة القرابة بعضهم على بعض فيها

لاشرك بينهم فيه ، والأختان ، والموالي

د ـ ويليها حيازة الموالي والأختان بعضهم على

هـ - وتليها حيازة الأجنبيين الأشراك بعضهم

و\_حيازة الأجنبيين الذين لا شركة بينهم فيه. (٢)

الحيازة ضعيفة التأثير في ادعاء الملك، فلابد له

من قوة تسندها، إما طول مدة، وإما نوع قوي

وكلما كانت الرابطة قوية وجب أن تكون

بغير الميراث بعضهم على بعض.

الأشراك(١) بمنزلتهم.

بعض فيها لا شرك بينهم فيه.

على بعض فيها لا شرك بينهم فيه.

أنواع الحيازة :

٧ ـ الحيازة تكون بنوع من الأنواع الآتية:

أ) في العقار: السكني، الازدراع ونحو ذلك. وفي المنقول: الركوب في الدواب. اللبس في الثياب. الانتفاع في الأواني ونحو ذلك.

ب) النوع المتوسط في العقار: الهدم والبناء فيها

<sup>(</sup>١) حديث جابر: أن النبي ﷺ اختصم إليه رجلان في دابة. أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٦ - ط دائرة المعارف العثمانية)، وضعفه ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢١٠ ط شركة الطباعة

<sup>(</sup>٢) البدائع ٦/ ٢٥٥، وتكملة فتح القدير ٦/ ١٥٦، والحطاب ٦/ ٢٢١ - ٢٢٢ ، والدسوقي ٤/ ٢٣٣ ، والفروق للقرافي ٤/ ٧٨، وتهذيب الفروق بهامشه ٤/ ١٣٠، ومغنى المحتاج ٤/ ٤٨٠)، والمهــذب ٢/ ٣١١، والمغنى ٩/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦، والموسوعة ١٢٢/١٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>١) الاشراك جمع شرك وهو المشارك، القاموس مادة: «شرك».

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل ١٤٧/١١

لا يحتاج إليه لبقاء الأصل، والغرس للأشجار ونحوذلك، وفي المنقول الاستغلال وهو إيجار الدواب، والثياب، وقبض الأجرة ونحوذلك. جـ) النوع الأقوى: التفويت بالبيع، والهبة والصدقة، والنحل، وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله. (1)

#### أثر الحيازة :

٨ ـ يقول ابن رشد: إن مجرد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز، ولكنه يدل على الملك كإرضاء الستور، ومعرفة العفاص والوكاء، وما أشبه ذلك من الأشياء. (١) معنى هذا أن الحائز لا ينتفع بالحيازة إلا إذا جهل السوجه الذي حاز به أو ادعى شراء، وأما إذا عرف وجه دخوله في حوزه ككراء، أو عمرى، أو إسكان، أو إرفاق، أو إجارة ونحو ذلك، فإن طول الحوز لا ينقل الملك.

شروط الحيازة بين الأجانب غير الشركاء:

٩ ـ يقول خليل: إن حاز أجنبي غيرشريك
 وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر
 سنين لم تسمع دعواه، ولا بينته إلا بإسكان
 ونحوه (٣)

فالحوز عند المالكية يكون دالا على ملك الحائز إذا توفر مايلي:

أولا: أن يتصرف الحائز: والتصرف المجمع عليه هوما كان كالهدم والبناء فيما لا ضرورة داعية إليه. أما السكني ونحوها، فقد اختلف فيها والمشهور أنه حيازة. يقول ابن رشد: وأما حيازة الأجنبيين بعضهم على بعض فيها لاشركة بينهم فيه ، فالمشهور في المذهب أن الحيازة تكون بينهم في العشرة أعوام. وإن لم يكن هدم ولا بنيان، وفي كتاب الجدار لابن القاسم أنها لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان، وهوقول ابن القاسم في رواية حسن بن عاصم عنه، ويشهد لهذا القول ما أخرجه مالك في الموطأ بلاغا (أن عبد الرحن بن عوف تكارى أرضا. فلم تزل في يديم بكراء حتى قال ابنم وهمو أبو سلمة أو حميد: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمر بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق) . (۱)

10 ـ ثانيا: أن يكون المدعي حاضرا عالما، فلو كان المدعي غائبا غيبة بعيدة فهو باق على حقه ويختلف تقدير الغيبة بين الرجل والمرأة، والبعد والقرب، وتقدير الغيبة عند فقهاء المالكية هو بالمراحل.

<sup>(</sup>١) نفس المرجع

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٦/ ٢٢١

<sup>(</sup>٣) المواق بهامش الحطاب ٦/ ٢٢١

<sup>(</sup>۱) البيان والتحصيل ۱۱/۲۱۱، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/١٧٥

فإذا كان المدعى على سبعة مراحل فأكثر فهو باق على حجته ولوطال أمد غيابه ماطال، فالغائب في مثل هذا البعد معذور، سواء أكان رجلا أم امرأة، وإذا كان على ثلاث أو أربع مراحمل فالمرأة معلذورة بلا خلاف، وكلذلك الرجل إن أبدى عذره في عدم القيام، وإن لم يتبين عذره ، فقال ابن القاسم : هو على حقه له القيام معللا بأنه كم عن لا يتبين عذره للناس وهـومعـذور. وقـال ابن حبيب: من كان على ثلاث مراحل لا قيام له بعد الأجل إن لم يتبين عذره ، فابن القاسم جعله معذورا: وابن حبيب جعله غيرمعـ فورحتي يثبت خلاف ذلـك. (١) وحدد ابن عرفة موطن الخلاف قائلا: الخلاف في القريب هوإذا علم، وأما إذا لم يعلم فلا حيازة عليه وإن كان حاضرا، غير أنه في الغالب محمول على غير العلم حتى يثبت علمه، وفي الحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم

واستحب مطرف وأصبغ للغائب إذا علم ومنعه مانع من الحضور لطلب حقه أن يشهد أنه علم، وأن سكوته عن المطالبة إنها هو لأجل العذر. مع تأكيدهما على أنه إذا علم ولم يشهد لم يوهن ذلك حجته إلا أن يطول الزمان جدا،

مثل السبعين والثيانين سنة وما قاربها، ويكون مع ذلك سماع مستفيض بأنها ملك للذين هي بأيديهم تداولوها هم ومن كان قبلهم بها يحازبه الملك، فيكون ذلك كالحيازة على الحاضر، وإن كانت الغيبة بعيدة، قال ابن حبيب: وبقولها أقول. (1)

فالغائب يكون على حجته إذا اجتمع أمران: أن يطول ذلك جدا فيها تهلك فيه البينات، وتتعاقب الأجيال كالسبعين والثهانين، وأن يتأيد الحوز بشهادة سهاع أن الحائز ومن سبقه مالكون لما تحت أيديهم.

وإذا كانت الغيبة على مسافة يوم فالرجل هو كالحاضر، وأما المرأة فهي على حقها. قال ابن فرحون: فرع: وفي الطرر لابن عات ومغيب المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم عليها». (٢)

قاله بعض الشيوخ المتأخرين. (٣)

والمراد بالعلم هو العلم الشامل لأمرين. العلم بأن الحائز يتصرف في ملكه، وأن يعلم أن

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل ١٨٠/١١

<sup>(</sup>٢) حاشية البناني ٧/ ٢٢٤

<sup>(</sup>١) التبصرة لابن فرحون ٢/ ٨٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تسافر مسيرة...» أخرجه مسلم (٢/ ٩٧٧ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) التبصرة لابن فرحون ٢/ ٨٥

المحوز ملكه، فإذا جهل أن المحوز ملكه فإن كان وارثا حلف على عدم علمه وقضى له ببينته، وإذا قال علمت بالملك ولكني لم أجــد الوثيقة المثبتة للملك إلاالآن، فقد اختلف فيه، ورجح ابن العربي أنه غيرمعـذور بذلك فلا تسمع دعواه، وكذلك إذا ادعى أن سكوته إنها كان من أجل عدم وجود البينة التي تشهد له . (١)

ثالثا: أن يسكت المحوزعنه الحاضر طوال المدة ولا يطالب بحقه، فإن نازع في أثناء المدة ولم يزل يخاصم ويطلب فهـوعلى حقـه، وإن نازع اليوم واليومين لم يفده، ويكون كمن هو ساكت ، قال ابن سحنون عن أبيه: فيمن أثبت بينة في أرض أنها له، وأثبت الذي في يده أنه يحوزها عشر سنين بمحضر الطالب، فأقام الطالب بينة أنه طلبها ونازع فيها هذا، قال: إن قالوا إنه لم يزل يخاصم ويطلب ليس أن يخاصم يوما أويومين ثم يمسك نفعه ذلك، وإلا لم ينفعه، ولابدأن يكون الطلب عند الحاكم. قال أبو الحسن: الصغير الطلب النافع إنها يكون عند الحاكم. (٢)

١١ ـ رابعا: أن لا يمنعه من المطالبة مانع: والموانع كثيرة ومتنوعة لم يقع استقصاؤها، وإنها وقع التنبيه على بعضها احتياطا لحق المالك.

أناس لهم أملاك عديدة في بلاد شتى وبكل

على حقه وإن طال كون المحوز عنه من أهل الثراء والفضل، من شأنه إرفاق الناس والتوسعة عليهم، فقد سئل أبوزكريا يحيى السراج عن

فمن الموانع، الخوف من الحائز كما إذا كان الحائز

ذا سلطة وظالما. أو كان مستندا إلى سلطان جائر

وكأن يكون الطالب مدينا معسرا وحل أجل

الدين، والحائز رب الدين يخشى إن هوطالبه

بالتخلي عن الحوز أن يطالب بأداء الدين ، ومثله

إذا كان المدعى سفيها أوصغيرا أوبكرا لم تعنس

من كان هذا حاله، فإن أجل الحوز معتبر بعد

ارتفاع المانع، وفي وثائق ابن العطار لا يقطع

قيام البكر غير العائس ولا قيام الصغير،

ولا قيام المولى عليه في رقاب الأملاك، ولا في

إحداث الاعتمار بحضرتهم إلاأن يبلغ الصغير

ويملك نفسه من الولي، وتعنس الجارية ويحاز

عليهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون

بحقوقهم لا يعترضون من غير عذر فينقطع

حينئذ قيامهم وما لم يعرفوا لا ينقطع قيامهم . (١)

فأصحاب الأعذار هؤلاء يعتبرأمد

السكوت المسقط لحقهم بعد حصول أمرين.

حصول علمهم بأن الحائر يحوز ملكهم

ومن الأعذار المقبولة التي يبقى معها المدعى

وسكوتهم بعد العلم عشر سنين بغير عذر.

<sup>(</sup>١) التبصرة لابن فرحون ٢/ ٨٦

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٦/ ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) حاشية الرهوني ٧/ ١١٥

موطن، وجرت عادتهم مع الناس أنهم يتفضلون معهم في أملاكهم بالبناء والحرث والغراسة، وغير ذلك من أنواع العمارة، وذلك كله على وجه الفضل لكثرة ذمتهم وغناهم وعلو همتهم ومحاسنهم مع الناس، ثم إن بعض الساكنين أنكروا الفضل والإحسان والخير، وأرادوا بزعمهم أن يمتازوا ببعض الأملاك بسبب العمارة وينسبوها لأنفسهم من غيرأن تقوم بينة على ذلك، فهل تجوز العمارة على أصحاب الأملاك أم لا تجوز على الوجه المذكور إلا إذا قامت بينة عادلة بانتقال الأملاك ببيع، أو هبة، أو صدقة؟ فأجاب أنها لا تجوز على الوجه الممذكور إلا إذا قامت بينة مقبولة بانتقال الأمـلاك، إما ببيع أو هبة، أو صدقة، وأما مجرد العمارة العارية عن ذلك فلغو، ولا عبرة بها ولا معول عليها . (١) ودقق عبدالرحمن الحاثك فقال: إن فتوى السراج هي فيها إذا كانت الأرض المذكورة معروفة للقائم ومنسوبة إليه، وأما إذا لم تكن كذلك فلا تنزع من يد حائزها. (٢)

17 ـ خامسا: أن تستمر الحيازة عشر سنين فأكثر: إذا حاز الأجنبي غير الشريك عقارا وتوفرت الشروط المذكورة قبل هذا فإنه لا ينتفع بحيازته إلا إذا طال أمد الحيازة .

والطول المعتبر دليلا على الملكية قد اختلف الفقهاء في تحديده هل يؤقت بزمن الومرجع ذلك الى اقتناع الحاكم.

ففي المدونة: ما سمعت مالكا يحدد فيه عشر سنين ولا غير ذلك، ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيها يكرى ويهدم ويبنى ويسكن. (١)

وذهب ربيعة إلى أنه إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت له عشر سنين وهو على ذلك، كان المال للذي هو في يده بحيازته إياه عشر سنين، إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى، أو أعارية، أو صنع شيئا من هذا، وإلا فلا شيء له. (٢)

وعمدة التقدير بعشر سنين الحديث الذي رواه في المدونة عن عبدالجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب يرفعه إلى الرسول الله أنه قال: «من حاز شيئا عشر سنين فهوله».

قال عبد الجبار وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي عليه بمثله. (٣)

<sup>(</sup>١) حاشية الرهوني ٧/ ١٢٥

<sup>(</sup>٢) حاشية الشيخ على حلي المعاصم ٣ كراس ٢٨ ص٢

<sup>(</sup>١) المدونة ٤/ ٩٩

<sup>(</sup>٢) المدونة ٤/ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) حديث: «من حازشيشا عشر سنين فهوله...». أخرجه ابن القساسم في المسدونة (٥/ ١٩٢ من نشر دار صادر) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وفي إسناده =

ورواه زيد بن أسلم مرفوعا: «من احتاز شيئا عشر سنين فهو له». (١) كما ذكره أبوداود في باب الأقضية. (٢) قال في التوضيح: وبالعشر سنين أخذ ابن القاسم وابن عبدالحكم وأصبغ.

ولابن القاسم كما في الموازية أن السبع والثمان وما قارب العشر مثل العشرة. (٣)

ويقول ابن رشد في شرحه لكلام المستخرجة العشر سنين وما قاربها يريد والله أعلم. والشهرين والشلاثة وما قارب منها ثلث العام وأقل. وقد قيل: إن ما قرب من العشرة الأعوام بالعام والعامين حيازة. (3)

قال الحطاب: فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال:

الأول: قول مالك إنها لا تحد بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام.

الثاني: أن المدة عشر سنين وهو القول المعتمد بناء على الحديث ووجهه أيضا ابن

سحنون بأن الله لما أمر نبيه بالقتال بعد عشر سنين كان أبلغ في الإعذار.

الثالث: أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو قول ابن القاسم الثاني.

وإذا كانت الحيازة في إرفاق ففي المسائل الملقوطة المنسوبة لولد ابن فرحون (مسألة) في قناة تجري منذ أربع سنين في أرض رجل، والذي تجري عليه ساكت لا تكون السنة حيازة للتغافل عن مثلها، وسكوت أربع سنين طول. (١)

أما إذا كانت الحيازة في منقول فقال أصبغ: إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن، وإن السنتين والثلاث حيازة في السدواب إذا كانت تركب، وفي الإماء إذا كن يستخدمن، وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا تبلغ في شيء من ذلك كله بين الأجنبيين إلى عشرة أعوام كما يصنع في الأصول (العقار). (٢)

وجاء في المدونة ما ظاهره أنه لا فرق في الأجل بين الثياب والعروض والحيوان، وبين السدور، ونص المدونة قلت: أرأيت المدواب والثياب والعروض كلها والحيوان كله، هل كان مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل فادعاها الذي حيزت عليه أنه لا حق له فيها،

<sup>=</sup> دعبد الجبار بن عمر الأيلي، وهو ضعيف كها في ترجمته من التهذيب لابن حجر (١٠٣/٦ - ١٠٤ - ط دائرة المعارف العثمانية).

<sup>(</sup>١) حديث: ومن احتاز شيئا عشر سنين فهوله...». أخرجه أبو داود في المراسيل (ص٢٨٦ ـ ط الرسالة) من حديث زيد بن أسلم مرسلا.

<sup>(</sup>٢) تحفسة الأشراف ١٩٧/١٣، والمراسيسل لأبي داود تحقيق عبدالعزيز عز الدين السيروان ص٢٠٢

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل ٦/ ٢٢٣

<sup>(</sup>٤) البيان والتحصيل ١١/ ١٨٦

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٦/ ٢٨٤

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل ١٥٠/١١

لأن هذا قد حازها دونه، وهل كان يقول في هذه الأشياء مثل ما يقوله في الدور والحيازة؟ قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدور إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن، والدواب تكرى وتركب. (١)

ويجب حمل نص المدونة على أن التحديد ليس قاراً، وإنها هو لاجتهاد الحاكم ينظر في الظروف المحيطة بالقضية ويعطي لكل حالة ما يناسبها حسب اختسلاف الأعسراف والأشخاص.

المورث، فإذا حاز المورث الشيء خمس سنين المورث، فإذا حاز المورث الشيء خمس سنين وحازه الموارث خمس سنين ضمت مدة هذا إلى مدة ذاك وسقط حق القائم في الدعوى. (٢)

مدة داك وسقط حق الفاتم في الدعوى . ١٤ ـ سابعا: ألا يكون المحوز وقفا: إذا كان المحوز حبسا فإنه لا تسقط الدعوى ولوطال الحزمان، ففي نوازل ابن رشد: سئل عن جماعة واضعين أيديهم على أملاكهم ومورثهم ومورثهم مورثهم نحوا من سبعين عاما يتصرفون فيه بالبناء والغرس والتعويض والقسمة وكثير من بالبناء والغرس والتعي عليهم بوقفيتها شخص حاضر عالم بالتفويت المذكور والتصرف هو ومورثه من قبله. فأجاب بها نصه . لا يجب المقضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس المقضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس المقضاء بالحبس المعسد أن يثبت التحبيس

وملك المحبس لما حبسه يوم التحبيس وبعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة لها على ما تصح فيه الحيازة، فإذا ثبت ذلك كله على وجهه وأعذر إلى المقوم عليهم فلم يكن لهم حجة إلا من ترك القائم وأبيه قبله عليهم وطول سكوتها عن طلب حقها مع علمها بتفويت الأملاك فالقضاء بالحبس واجب، والحكم به لازم. (1)

ومن باب أولى الحبس العام بها يشمله من مسجد وطريق ومصالح عامة.

قال الزرقاني: ومن شروطها ـ أي الحيازة ـ أن يدعي الحائز ملك الشيء المحوز، أي ولو مرة، وأما إن لم يكن له حجة إلا مجرد الحوز فلا ينفعه . (٢)

ولا ينفع الحائز المدعي الملكية بحيازته إلا مع جهل المدخل في هذا الأصل المحوز، ولم يتحقق هل بعارية مثلا أو لا؟ أعني هل دخل بوجه لا يقتضي نقل الملك كالعارية والإسكان ونحوهما أم لا. لأنه لو تحقق أن دخوله كان بشيء منها ما نفعته حيازته ولو طالت. (٣)

#### ما توجبه الحيازة :

 ١٥ ـ يقول ابن الحاجب: إن الدعوى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) المدونة ٤/ ٩٩

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٦/ ٢٢٥

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٦/ ٢٢٥

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على خليل ٧/ ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) المهدي على حلى المعاصم ج ٣ كراس ٢٩ ص٣

أ ـ الدعوى المشبهة: وهي الدعوى التي توجب اليمين على المدعى عليه بمجردها من غير إثبات خلطة، وهي الدعوى اللائقة بالمدعي والمدعى عليه. وذلك كالدعاوي على الصناع المنتصبين للصناعة والتجارة في الأسواق والمسافر على رفقته.

ب - الدعوى البعيدة: وهي التي لا تشبه فلا تسمع ولا يلتفت إليها، كدعوى دار بيد حائز يتصرف فيها بالهدم، والبنيان، والعهارة مدة طويلة، والمدعي شاهدساكت ولامانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهة.

ج - الدعوى المتوسطة بين المشبهة والبعيدة، فتسمع من مدعيها، ويمكن من إقامة البينة، فإن عجز عنها حلف المدعى عليه في غير ما فيه معرة.

وأما الدعوى بها فيه معرة على غير لائق به فلا يمين فيها. (١)

فابن الحاجب كما يدل النص أعلاه يعتبر الحيازة بشروطها، كالشهادة القاطعة التي تثبت الحق لصاحبها بدون يمين، وبناء على ذلك فدعوى القائم (المدعي) باطلة من أصلها، وطول المدة كاف في إثبات الحائسز لشهادة العرف، وابن الحاجب يعتبر العرف كشاهدين.

١٦ ـ وذهب ابن رشد إلى التفصيل، فقال: إن

الدعوى على الحائز تنقسم إلى أقسام، ولكل قسم حكمه:

1 - أن لا تتأييد دعوى المدعي على الحائز ببينة ولا إقرار من الحائز، ولم تتضمن الدعوى الوجه الذي يتصرف به الحائز، وكانت بعد عشر سنين فهذه الدعوى من أصلها لا توجب سؤال الحائز ولا تلزمه اليمين لرد دعوى المدعى.

٢ - مثل الصورة الأولى إلا أن القائم يدعي أن الحائز إنها كان يتصرف في الحوز كراء، أو إسكانا، أو إعارة، فتجب يمين الحائز لرد دعوى المدعي.

٣ - أن يقوم القائم قبل أن تنقضي مدة الحيازة
 ولم يؤيد دعواه فتتوجه اليمين على الحائز.

\$ - أن تتأيد دعوى المدعي ببينة ، أو بإقرار الحائز بعد أمد الحيازة ، وهنا يسأل الحائز عن الوجه الذي صاربه إليه المحوز ، فإن بين وجها قبل مع يمينه ، وتسقط دعوى المدعي سواء أذكر أنه صار إليه بشراء من القائم ، أو من مورثه ، أو بهبة ، أو بصدقة منه ، ونقل ابن رشد أن ابن القاسم يقول بالتفرقة بين ادعاء الشراء وادعاء التبرع فقد سئل عن الذي يكون بيده المسكن أو الأرض فيقيم رجل عليه بينة أنه مسكنه أو أرضه ، أو يقر له بذلك الذي هو بيده ، ويدعي الذي هو بيده أنه باعه منه ، أو تصدق به عليه ، أو وهبه ، أو ما أشبه ذلك ، ولا يأتي ببينة على أو وهبه ، أو ما أشبه ذلك ، ولا يأتي ببينة على شيء من دعواه . قال ابن القاسم : القول قول شيء من دعواه . قال ابن القاسم : القول قول

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج ٣ كراس ٢٨ ص٦

الذي هوبيده، إذا كان قد حازه الزمان الذي يعلم في مثله أن قد هلكت البينة على البيع مع يمينه، وأما الصدقة والهبة والنزول (أي يمينه، وأما الصدق والهبة والنزول (أي الإسكان) فإني أرى أن يحلف صاحب المنزل بالله الدني لا إله إلا هوما وهب ولا تصدق ولا أنزل ولا كان ذلك منه إلا على وجه التهاس الرفق به. (١) فيرد إليه بعد أن يدفع قيمة ما أحدث عليه نقضاً إن أحب، وإن أبي أسلم أحدث عليه نقضا أن أحب، وإن أبي أسلم والتبرع أن الأصل في نقل الأملاك هو البيع، وأما التبرع فنادر بالنسبة للبيع فضعفت دعوى مدعيه.

وإذا أقام المدعي البينة أنه اشتراها من الحائز وصادقه الحائز على ذلك إلا أنه ادعى الإقالة بعد البيع فيصدق الحائز بيمينه قال ابن عاصم:

وإن يكن مدعيا إقالة

فمع يمينه له المقالة

الحيازة بين الأجانب الشركاء:

1٧ ـ حكم هذه المرتبة كحكم المرتبة السابقة في كل التفصيلات، إلا أن الحيازة لا تكون مؤثرة إلا إذا كانت من النسوع الشاني، أعني الغرس والقلع في الأشجار، والبناء والهدم في الدور، وكراء الحيوان وأخذ أجرة ذلك، أما لوضعفت

الحيازة فكانت بالسكنى أو الزراعة أو الاستخدام، فإن المدعي يبقى على حقه ولو مضت المدة. (١)

وروي عن مطرف أن الشركاء الأجانب بمنزلة غير الشركاء، ووهن ابن رشد هذا القول لأن إلغاء تأثير علاقة الشركة في التسامح بعيد، ثم رجح أن يكون حكم الأشراك الأجنبيين حكم القرابة من غير أهل الميراث الذين ليسوا بأشراك وهذا الاختيار يبينه البند التالي.

الحيازة بين الأقارب غير الشركاء، والأقارب الشركاء:

1A - الحيازة بين الأقارب غير الشركاء، والأقارب الشركاء، حصل ابن رشد في هاتين المرتبتين ثلاثة أقوال:

الأول: أن الحيازة بينهم إذا كانت بالهدم والبنيان واستمرت عشرة أعوام، فهي قاطعة لحجة القائم.

الشاني: أنها لا تكون حيازة بينهم إلا فيها جاوز الأربعين سنة.

الشالث: التفرقة بين الأقارب الشركاء وغير الشركاء، فغير الشركاء تكفي مدة السنوات العشر مع الهدم والبناء، والشركاء لابد من أربعين سنة.

<sup>(</sup>١) اللسوقي على شرح الدردير ٤/ ٢٣٥

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل ١١/ ١٨٦، والرهوني ٧/ ١٥٥

والمعتمد من هذه الأقوال هو القول الثاني. (1) يقول السزرقاني في تحليل قول خليل: وفي الشريك القريب مع الهدم والبنيان ومايقوم مقام كل قولان، أحدهما: عشر سنين، والثاني: زيادة على أربعين عاما معها وهو المعتمد. (٢)

وذلك إذا لم تكن عداوة بين الأقارب شركاء كانوا أولا، أما إذا حصلت بينهم عداوة فحكمهم حكم الأجانب السابق. يقول ابن عاصم.

والأقسربون حوزهم مختلف

بحسب اعتارهم يختلف

فإن يكن بمثل سكنى الدار

والزرع للأرض والاعتهار

فهو بها يجوز الأربعين

وذو تشاجر كالأبعدين<sup>(٣)</sup> ومثله مما إذا كان عرف البلد عدم التسامح. ذكره ابن سلمون في وثائقه. (٤)

الحيازة بين الأب وابنه:

١٩ ـ بها أن التسامح بين الأب وابنه مما جرى به
 العرف في الأقطار المختلفة، فإن حيازة أحدهما
 على الأخر إن كانت من النوع الأول فهي غير

مؤشرة، وللقائم منهما الحق في المطالبة بدون تحديد أمد، وإن كانت من النوع الثاني، أعني الهدم، أو البناء، أو الغرس، أو الإيجار، وقبض الأجرة فلا تكون الحيازة مؤشرة إلا إذا طال أمدها طولا تهلك فيه البينات، وينقطع العلم بحقيقة ما يدعيه كل منها. فإذا بلغت الحيازة مثل هذا الطول، انقطعت حجة المدعى وقضى للحائز المدعي الملكية - ولم يحدد الزرقاني المدة بأجل وإنما ربطها بسن الشهود - ونقل عن مختصر المتبطى ، أنه ذكر في محل عشرين سنة ، وفي محل أكثر من أربعين سنة، ثم استشكل ذلك بأن الأقارب بغير علاقة البنوة والأبوة تكون الحيازة بينهم بها يجاوز الأربعين، فكيف تكون بين الأب وابنه دون ذلك على القول بعشرين سنة، أو كيف تكون مساوية على القول بأربعين. (١)

وحدد الدردير في شرحه على خليل أقل المدة بستين سنة بين الابن وأبيه. (٢)

الحيازة بين الأختان والأصهار والموالي:

٢٠ ـ ويشمل المولى الأعلى والأسفل إذا لم تكن
 بينهم قرابة، واختلف في هذه المرتبة على ثلاثة
 أقــوال كلهـا لابن القاسم: الأول: أنهم
 كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل ١٨٧/١١

<sup>(</sup>٢) شرح عبد الباقي الزرقاني ٧/ ٢٢٦

<sup>(</sup>٣) حاشية الشيخ المهدي ٣٠ /٣٠

<sup>(</sup>٤) وثائق ابن سلمون ٢/ ٤٣

<sup>(</sup>١) الزرقاني ٧/ ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٣٦

جدا، بأن تزيد مدتها على أربعين سنة سواء كان التصرف بالهدم والبنيان أو ما يقوم مقامها، أو كان بالاستغلال بالكراء، أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو ازدراع. وقيل إنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف مطلقا، أي سواء كان بالهدم، أو البناء، أو مايقوم مقام كل منها، أو بالإجارة أو بالاستغلال بنفسه بسكنى أو ازدراع، وقيل بالاستغلال بنفسه بسكنى أو ازدراع، وقيل كالأجانب الشركاء، فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم، أو البناء، وما يقوم مقام كل، لا باستغلال أو سكنى أو ازدراع.

وأما إذا كان بين الأصهار قرابة يجري فيهم ما يجري في الأقارب. (١)

الحيارة في غير العقار في المراتب الخمسة.

71 - سبق أن الحيازة بين الأجانب في المنقولات أقل مدة من الرباع والعقارات، وأما غيرهم فإن حيازة المنقولات لا تختلف عن حيازة العقارات، يقول خليل: وإنها تفترق الدار من غيرها في حيازة الأجنبي، ومفهوم هذا أن الحيازة بين الأقارب لا تفترق فيها حيازة العقار عن حيازة المنقول فلابد من الزيادة على أربعين عاما، والراجح أن المنقول كالعروض التي تطول مدتها كالنحاس والبسط ونحوها نما يستعمل، فيكفي

فيها العشر سنين بخلاف ما لا تطول مدتها كالثياب تلبس فينبغي أقل من ذلك بالاجتهاد. (١)

ويوضح الزرقاني ذلك بقوله: لا كثياب مع لبس فينبغي حيازته دون تلك المدة لعدم بقائه فيها فيبعد تحديده بذلك. (١)

#### التصرف من النوع الثالث:

۲۲ ـ سبق أن التصرف بسبب الحيازة أنواع: وأن أقوى الأنواع هو التصرف بالبيع والهبة والصدقة والنَّحْل، وما أشبه ذلك من التصرفات المفوتة عن المالك حقوق الملكية، وهذا التفويت من الحائز لا يخلو وضعه، إما أن يفوت الكل، أو البعض، فإن فوت الكل فله أحوال.

أ- الحالة الأولى: أن يفوت الحائز بالبيع بحضور المحوز عنه فيعترض على البيع فلا ينفذ البيع.

ب ـ الثانية: أن يسكت وقت مجلس البيع بدون عذر ثم يقوم عقب المجلس مطالبا بحقه فينفذ البيع ويستحق الثمن، وإن سكت حتى مضى العام ونحوه نفذ البيع واستحق البائع الثمن مع يمينه في بيان الوجه الذي انفرد به من شراء أو مقاسمة.

جـ الحالة الثالثة: أن لا يكون حاضرا مجلس البيع فيعلم به بعد وقوعه ويقوم بمجرد ما يبلغه

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٢٦

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٢٣٦/٤

الخبر فهو على حقه، إن شاء أنفذ البيع وأخذ الثمن، وإن شاء رد البيع.

د ـ الحالة الرابعة: أن لا يكون حاضرا مجلس العقد فيعلم به بعد وقوعه ولا يقوم إلا بعد العام ونحوه، فالبيع نافذ وليس له إلا الثمن.

هـ ـ الحالة الخامسة: أن لا يكون حاضرا ويبلغه الخبرويسكت حتى تمضي مدة الحيازة فلا يستحق شيئا.

و- الحالة السادسة: أن يقع التفويت بالهبة أو الصدقة، وقد كان حاضرا مجلس التفويت واعترض فهو على حقه.

ز\_الحالة السابعة: مثل سابقتها إلا أنه سكت في مجلس التفويت، ثم أبدى اعتراضه بعد ذلك فليس له شيء.

ح ـ الحالة الثامنة: أن يكون غائبا عن مجلس التفويت فيقوم بمجرد ما يبلغه الخبر فهو على حقه

ط\_ الحالة التاسعة: أن يقوم بعد العام ونحوه فالقول للحائز.

## تفويت البعض وله أحوال:

وكذلك إذا فوت البعض له أحوال:

الحالة الأولى: إذا فوت الأكثر، فها فات حكمه على التفصيل السابق والقليل قد

اختلف فيه، فروى يحيى عن ابن القاسم أن الأقل يتبع الأكثر يستحقه الحائز بيمينه، وفهم من كلام سحنون أن ابن القاسم لا يرى أن الأقل تبع للأكثر، فيكون للمحوز عليه حقه بعد يمينه.

الحالة الثانية: إذا فوت الأقل فقد روي أيضا عن ابن القاسم روايتان أن الأقل قد تمت حيازته ويبقى الأكثر على حاله يطبق فيه مقاييس الحيازة السابقة، وروي أن الأقل يكون تبعا للأكثر فلا يرتفع حق المطالبة ويأخذ المحوز عليه حقه

وإذا فوت النصف فلكل حكمه، ولا يكون بعض ذلك تبعا للبعض. (١)

#### تأخر الحيازة عن ثبوت حق الملكية :

٢٣ - إذا ملك شخص مالا بوجه شرعي وتأخر حوزه له فهل يعتبر هذا الحوز مسقطا لحقه ؟ أنه إن أعلم وجه التملك وتأخر الحوز، فإن المدة لا تؤثر على الملكية لقوله ﷺ: «لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم»(٢) وبناء على هذا فإذا عين لامرأة صداقها حقولا فقبضت البعض من

<sup>(</sup>١) الزرقاني ٧/ ٢٢٧

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل ١١/ ١٤٨ - ١٥٠ - ١٨٧ - ١٨٨

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا يبطل حق امسرىء مسلم وإن قدم...». أورده صاحب «مسواهب الجليسل» (٦/ ٢٣٠ نشر مكتبة المنجساح) دون أن يعسزوه إلى أي مصدر من مصادر الحديث، ولم نهتد إلى من أخرجه.

يد الزوج أو والده، وبقي قسم لم تقبضه إلى أن مات المالك الأصلى واليد للزوج، فإن طول المدة لا يؤثر في مطالبتها بحقها وتستحقه حتى يعلم أنها فوتت صداقها بمفوت . (١) وكذلك ما ذكره ابن الحاج أن من قام بعقد شراء من المقوم عليه أو من أبيه قبله ، وتاريخ الشراء أكثر من عشرين سنة ، وقال لم يعلم بشراء أبيه ولا جده إلى الآن فليحلف على ذلك ويأخذ الأملاك . ١ . هـ . علق عليه الرهوني ولا يعترض هذا ما ذكره من أن رسوم الأشرية لا ينزع بها من يد حائز ، لأن محل ذلك إذا لم يكن عقد الشراء من المقوم عليه ، لأن علة عدم الانتزاع بعقود الأشرية أن الإنسان قد يبيع ما لا يملك ، ولما كانت هذه العلة منتفية إذا كان المقوم عليه هو البائع، كان رسم الشراء مؤيدا للقائم تأييدا يوجب رفع يد الحائز، وكذلك إذا حكم الحاكم بالحق ولم يحز المحكوم عليه حقه ، فإن المقضي عليه لا ينتفع بطول الحيازة، والقائم يكون على حقه متى قام به. وورثة المقضى عليه بمنزلته، وذلك لأن الحيازة لا ينتفع بها إلا مع جهل أصل الـدخــول فيها، والطول المذكورقيل: عشرون سنة على ما وقع في سماع عيسى في كتاب القسمة، وحدّه ابن حبيب خمسين سنة وحكاه عن مطرف وأصبغ ودقق ابن رشد بأن محل ذلك

إذا ادعى الحائز بعد طول المدة أنه صار إليه بعد الحكم بوجه عينه مما يصح به انتقال الأملاك، وأما طول بقائه وحده بيده فلا يعتبر ناقلا للملك. (١)

## الحيازة كسبب من أسباب الملكية:

٧٤ - تكون الحيازة مفيدة للملكية إذا كان موضوعها المال المباح الذي ليس في ملك أحد وقت وضع اليد عليه، ولم يوجد مانع شرعي يمنع من تملكه ويشمل أنواعا أربعة:

أ\_ إحياء الموات (ر: إحياء الموات، وأرض). ب\_ الاصطياد (ر. صيد).

جـ أخذ الكلأ ونحوه (ر: احتشاش ، وكلأ). د ـ أخذ ما يوجد في باطن الأرض (ر. معادن، ركان).

هذا، وهناك مسائل أخرى تتعلق بالحيازة، كضرورتها في عقد الهبة، وعدم تمام التبرع بدونها، وأثرها في عقد الرهن وتعيين المدعي والمدعى عليه، وأثر شهادة السماع على الحيازة وغيرها من المسائل الفقهية، تنظر في مصطلحات: (تبرع، دعوى، رهن، شهادة، قبض، هبة).



<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل ١١/ ١٨٩، ومواهب الجليل ٦/ ٢٣٠

الحائض حُيّض وحوائض، وجمع الحائضة حائضات.

وتحيضت المرأة قعدت عن الصلاة أيام حيضها. (١)

وللحيض في الاصطلاح تعريفات كثيرة، وهي متقاربة في الغالب. وفيها يلي المشهور منها في كل مذهب. فقد عرف صاحب الكنز من الحنفية بقوله: هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. (٢)

وقال ابن عرفة من المالكية: الحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة. (٣)

وعّرف الشافعية بأنه: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة . (٤)

وقال الحنابلة: دم طبيعة يخرج مع الصحة

#### التعريف:

المحايض» . <sup>(۲)</sup>

١ ـ الحيض لغة مصدر حاض، يقال حاض
 السيل إذا فاض، وحاضت السمرة<sup>(١)</sup> إذا سال
 صمغها، وحاضت المرأة: سال دمها.

والمرة حيضة، والجمع حيض، والقياس حيضات.

والحياض: دم الحيضة. والحيضة بالكسر: الاسم، وخرقة الحيض، هي الخرقة التي تستثفر بها المرأة. وكذلك المحيضة، والجمع المحايض. وفي حديث بئر بضاعة: «تلقى فيها

والمرأة حائض، لأنه وصف خاص. وجاء حائضة أيضا بناء له على حاضت، وجمع

(١) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة:

حيض

<sup>«</sup>حيض». (٢) حاشية أن عامدين ١٨٨/١ ـ دار أحياء التراث العرو

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١٨٨/١ ـ دار إحياء التراث العربي وتبيين الحقائق ١/٤٥ دار المعرفة الطبعة الثانية.

قال الشربيني الخطيب: قال الجاحظ في كتاب الحيوان: والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش، وزاد عليه غيره أربعة أخرى، وهي الناقة، والكلبة، والوزغة، والحجرة: أي الأنثى من الخيل.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ١٦٨/١ دار الفكر، مواهب الجليـل ٣٦٤/١، ٣٦٧، ٣٦٤ ـ دار الفكر ١٩٧٨م

<sup>(</sup>٤) مغني المحتاج ١٠٨/١ ـ دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج ٣٢٣/١ ـ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧م

<sup>(</sup>١) السمرة: شجرة يسيل منها الصمغ الأحر.

<sup>(</sup>٢) حديث بئر بضاعة: «تلقى فيها المحايض». أخرجه أبوداود (١/٥٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده جهالة، إلا أنه صحيح لطرقه، كذا صححه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما، كما في التلخيص لابن حجر (١٣/١ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

من غيرسبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة . (١)

وللحيض أسهاء منها: الطمث، والعراك، والنفاس. (٢)

## الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الطهر:

٢ ـ الطهر لغة: النقاء من الدنس والنجس فهو
 نقيض النجاسة ونقيض الحيض والجمع أطهار.

وطهرت المرأة، وهي طاهر: انقطع عنها الدم ورأت الطهر، فإذا اغتسلت قيل: تطهرت واطهرت. والمرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من النجاسة ومن العيوب(٣)

والطهر شرعا خلاف الحيض. (٤) قال البركوي: الطهر المطلق ما لا يكون حيضا ولا نفاسا. (٥)

فالطهر في باب الحيض أخص من الطهر في اللغة.

#### ب ـ القرء:

٣ ـ القَر والقُر : الحيض، والطهر، فهومن

الأضداد. والجمع أقراء وقروء وأقروء وهو في الأصل اسم للوقت. قال الشافعي: القرء اسم للوقت. فلما كان الحيض يجىء لوقت، والطهر يجىء لوقت، والموادا.

والقرء عند أهل الحجاز الطهر. وعند أهل العراق الحيض. (١)

## ج \_ الاستحاضة :

الاستحاضة استفعال من الحيض، وهي لغة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد، يقال: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة. (٢)

وشرعا: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض، وفساد من عرق يسمى (العاذل).

قال السبركوي في رسالة الحيض: الاستحاضة: دم ولوحكه ليدخل الألوان خارج من فرج داخل لا عن رحم، قال ابن عابدين: وعلامته أن لا رائحة له، ودم الحيض منتن الرائحة. ويسمون دم الاستحاضة دما فاسدا، ودم الحيض دما صحيحا. (٣)

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ١٩٦/١ - عالم الكتب ١٩٨٣م

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ١٠٨/١ دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج ٣٢٣/١ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧م

<sup>(</sup>٣) لسان العرب والمصباح المنير مادة • «طهر».

<sup>(</sup>٤) الكليات ١٥٤/٣ منشورات وزارة الثقافة ـ دمشق ١٩٧٦م، المغرب ٢٩٥ دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٥) مجموعة رسائل ابن عابدين ٧٥/١ دار سعادت ١٣٢٥هـ

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «قرء»، الكليات ٥٢/٤، المغرب ٣٧٥

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «حيض»

<sup>(</sup>٣) مجموعة رسائل ابن عابدين ١/٤٧ دار سعادت =

د ـ النفاس:

النفاس لغة: ولادة المرأة إذا وضعت، فهي نفساء، ونفست المرأة، ونفست بالكسر، نفاسا ونفاسة ونفاسا ولدت فهي نفساء ونفساء.

قال ثعلب: النَّفَساء الوالدة والحامل والحائض.

يقال: نَفِست المرأة تَنفُسُ، بالفتح: إذا حاضت. ومنه حديث أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي على مضطجعة في خيصة إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنسفست؟ (١) أراد: أحضت؟ ونقل عن الأصمعي نُفِسَت بالبناء للمفعول أيضا. قال صاحب المصباح: وليس بمشهور في الكتب في الحيض، ولا يقال في الحيض نفست بالبناء للمفعول. (٢)

والنفاس شرعا: هو الدم الخارج عقب الحولد. وقال المالكية والحنابلة: هو الدم الخارج بسبب الولادة.

قال النووي: النفاس عند الفقهاء الدم

الخارج بعد الولد. وأما أهل اللغة فقالوا: النفاس الولادة. (١)

فالمعنى الشرعي مغاير للمعنى اللغوي. كما أن النفاس بمعنى الحيض هو تعريف لغوي لا شرعى.

فالحيض والنفاس مختلفان في المفهوم.

# الحكم التكليفي لتعلم أحكام الحيض:

هم) \_ يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض. وعلى زوجها أو وليها أن يعلمها ما تحتاج إليه منها إن علم، وإلا أذن لها بالخروج لسؤال العلماء، ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك. ولها أن تخرج بغير إذنه إن لم يأذن لها.

وهو من علم الحال المتفق على فرضية تعلمه.

قال ابن نجيم: ومعرفة مسائله من أعظم المهات لما يترتب عليها مما لا يحصى من الأحكام، كالطهارة، والصلاة، وقراءة القرآن، والحسوم والاعتكاف، والحسج، والبلوغ،

<sup>(</sup>۱) التعريفات ص ۳۱۱ دار الكتاب العربي ۱۹۸۵م، حاشية ابن عابدين ۱۹۹۱ دار إحياء التراث العربي، القوانين الفقهية ٥٥ دار العلم للملايين، مغني المحتاج ۱۰۸۱۱ دار إحياء التراث العربي، المجموع ۱۹۹۲ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة، كشاف القناع ۱۹۹۲۱ عالم الكتب ۱۹۸۳م

۱۳۲٥هـ، القوانين الفقهية ٥٦ دار العلم للملايين
 ۱۹۷۹م، مغني المحتاج ١٠٨/١ دار إحياء التراث،
 کشاف القناع ١٩٦/١ عالم الکتب ١٩٨٣م.

 <sup>(</sup>١) حديث أم سلمة: أنفست. أخرجه البخاري (الفتح
 ٤٠٢/١ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣٤٣/١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «نفس».

والوطء، والطلاق، والعدة، والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. وكان من أعظم الواجبات، لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به، وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها. (1)

## أثر الحيض على الأهلية:

7 - صرح الأصوليون بأن الحيض لا يعدم أهلية السوجوب، ولا أهلية الأداء، لعدم إخلاله باللذمة، ولا بالعقل، والتمييز، وقدرة البدن. فالمرأة الحائض كاملة الأهلية، وإن كان الشارع قد رتب على الحيض بعض الأحكام الحاصة التي تتناسب وحالة المرأة (٢)

#### ركن الحيض:

٧ ـ صرح فقهاء الحنفية بأن للحيض ركنا، وهو بروز الدم من الرحم، أي ظهور الدم بأن يخرج من الفرج الخارج، فلونزل الفرج الداخل فليس بحيض وبه يفتى.

وعن محمد يكفي الإحساس به. فلو أحست

به في رمضان قبيل الغروب، ثم خرج بعده تقضي صوم اليوم عنده، لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وكذا إذا حاذى الدم حرف الفرج الداخل ولم ينفصل عنه ثبت به الحيض. أما إذا أحست بنزوله، ولم يظهر إلى حرف المخرج فليس له حكم الحيض حتى لومنعت ظهوره بالشد والاحتشاء.

وما صرح به الحنفية لا يأباه فقهاء المذاهب الأخرى حيث إنهم يعرفون الحيض بأنه (دم يخرج . . . ) لكن نص الحنابلة على أنه يثبت بانتقال الحيض ما يثبت بخروجه . (١)

## شروط الحيض:

٨ ـ ذهب جمه ـ ورالفقهاء إلى أنه ليس كل دم يخرج من المـرأة يكـون حيضا، بل لابـد من شروط تتحقق فيـه حتى يكون الـدم الحارج حيضا، وتـ ترتب عليـه أحكام الحائض، وهذه الشروط هي:

ان يكون من رحم امرأة لا داء بها. فالخارج من الدبر ليس بحيض، وكذا الخارج من رحم البالغة بسبب داء يقتضي خروج دم بسببه. وقد

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۸۹/۱ دار إحياء التراث العربي، مجموعة رسائل ابن عابدين ۷۳/۱، ۸۰، ۸۱، الرسالة الرابعة دار سعادت ۱۳۲۰هـ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٥٧ المطبعة الأميرية ١٣١٨هـ، كشاف القناع ١٤١/١ عالم الكتب ١٩٨٣م

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ١٩٩/١ المطبعة العلمية بالقاهرة، مجموعة رسائل ابن عابدين ١/٧٠ دار سعادت ١٣٢٥هـ، مغني المحتاج ١/١٢٠/١ دار إحياء التراث العربي

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير ١/ ٢٨٠ مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٠هـ. كشف الأسرار ٢٨٠٤ دار الكتاب العربي ١٩٧٤م

زاد الحنفية والحنابلة على هذا الشرط كلمة «ولا حبل» حيث إن الحامل عندهم لا تحيض. ٢) ألا يكون بسبب الولادة، فالخارج بسبب الولادة دم نفاس لا حيض.

٣) أن يتقدمه نصاب الطهر ولوحكها. ونصاب الطهر مختلف فيه فهو خمسة عشر يوما عند الحنفية والمالكية والشافعية، وثلاثة عشر يوما عند الحنابلة، وهو أقل مدة فاصلة بين حيضتين أي يجب أن تكون المرأة قبله طاهرة خمسة عشر يوما عند فأكثر عند الجمهور، وثلاثة عشر يوما عند الحنابلة حتى يعتبر الدم بعده حيضا، ولوكان هذا الطهر حكميا، كما إذا كانت المرأة بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة حكما.

٤) ألا ينقص الدم عن أقل الحيض، حيث إن للحيض مدة لا ينقص عنها، فإذا نقص علمنا أنه ليس بدم حيض. هذا على مذهب الجمهور، وعند المالكية لا حدّ لأقله بالزمان، وأقله دفعه بالمقدار وسيأتي تفصيل ذلك.

ه) أن يكون في أوانه، وهو تسع سنين قمرية، فمتى رأت دما قبل بلوغ تلك السن لم يكن حيضا، (١) وإذا رأت دما بعد سن الإياس لم يكن حيضا أيضا.

ألوان دم الحيض :

٩ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، لأنه الأصل فيا تراه المرأة في زمن الإمكان، ولأن عائشة رضي الله عنها كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة: فتقول لهن: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». (١) تريد بذلك الطهر من الحيض.

والصفرة والكدرة: هما شيء كالصديد. قال السرملي: وهما ليس من ألوان الدم، وإنها هما كالصديد. وقد صرح ابن حجر الهيتمي بأنها ماءان لا دمان.

وعند الشافعية وجه أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض، لأنها ليستا على لون، ولقول أم عطية «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا»(٢) وهذا قول ابن الماجشون أيضا. قال المدسوقي: وجعله المازري والباجي هو المذهب.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١/١٨٩، حاشية المطحطاوي على مراقي الفلاح ٧٥ المطبعة الأميرية ١٣١٨هـ، مجموعة=

<sup>=</sup> رسائل ابن عابدين ٧١/١، ٧٤ الرسالة الرابعة، حاشية الدسوقي ١٩٧١، ١٦٨، الخرشي على خليل ١/١٠ ، ١٠٤، كشاف القناع ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٣، ٢٠٣،

<sup>(</sup>١) حمديث عمائشة: «لا تعجلن حتى تسرين القصمة البيضاء...» أخرجه مالك في الموطأ (١/٥٩ م طلك الحليم).

<sup>(</sup>٢) حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أخرجه البخاري (الفتح ٢١٦/١ ـ ط السلفية) دون قولها: «بعد الطهر». وهو في أبي داود (٢١٥/١ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس).

واختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها ليسا بحيض في غير أيام الحيض، لقول أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا». وذهب المالكية والشافعية إلى أنها حيض. إذا رأتها المعتادة بعد عادتها، فإنها تجلس أيامها عند الشافعية.

وتستظهر بثلاثة أيام عند المالكية. وقد صرح الحنفية بأن ألوان دم الحيض ستة، وهي السواد والحمرة، والصفرة، والخضرة، والكدرة، والتربية قالوا: والكدرة ما هوكالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب، والصفرة كصفرة القز، والتبن، والسدر على الاختلاف، ثم إن المعتبر حال الرؤية لا حالة التغير، كما لورأت بياضا فاصفر باليبس، أو رأت حرة أو صفرة فأبيضت باليبس، وأنكر أبويوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره، ومنهم من أنكر الخضرة.

قال ابن عابدين: والصحيح أنها حيض من ذوات الأقراء دون الآيسة. وزاد المالكية على الصفرة والكدرة الترية \_ وهو الماء المتغير دون الصفرة \_ والترية عند المالكية تساوي التربية عند الحنفية، حيث إنهم وصفوا الترية بأنها دم فيه غبرة تشبه لون التراب. (١)

مدة الحيض:

السن التي تحيض فيها المرأة:

• ١ - ذهب جه ورالفقهاء إلى أن أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين قمرية ، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلها ، ولأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعيا ولا لغويا يتبع فيه الوجود ، قال الشافعي : أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة ، يحضن لتسع سنين - هكذا سمعت - ورأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة والبلاد الباردة .

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في أنه هل العبرة بأول التاسعة، أو وسطها، أو آخرها.

فذهب الشافعية إلى أن المعتبر في التسع التقريب لا التحديد، فيغتفر قبل تمامها بها لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعها. فيكون الحدم المرئي فيه حيضا. بخلاف المرئي في زمن يسعها. أي إن رأت الدم قبل تمام التسع بأقل من ستة عشر يوما بلياليها فهو حيض، وإن رأته قبل تمام التسع بستة عشر يوما بلياليها أو أكثر فهو ليس بحيض. وعند الشافعية قول بدخول التاسعة، وآخر بمضي نصفها.

وذهب الحنابلة إلى أن العبرة بتمام تسع

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۲/۱، حاشية الدسوقي ۱۹۷/۱ الخسرشي على محسسر خليل ۲۰۳/۱ =

حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج ١١٣/١،
 نهاية المحتاج ٢١٣/١، كشاف القناع ٢١٣/١

سنين. فإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضا وقد بلغت هذه السن حكم بكون حيضا. وثبتت في حقها أحكام الحيض كلها. (١) قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة». (٢) وروي مرفوعا من رواية ابن عمر. (٣)

وهناك أقوال أخرى في أقل سن تحيض له المرأة فقيل ست، وقيل سبع. وقيل إثنتا عشرة. وقيل لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي ونبات شعر العانة، وشعر الإبط وشبهه. وكلها أقوال ضعيفة.

كما اختلف الفقهاء في أكبرسن تحيض فيه المرأة ويسمى بسن الإياس، وتسمى المرأة آيسة - فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يحد بمدة. قال الحنفية: بل هوأن تبلغ من السن ما

(۱) حاشية ابن عابدين ١٨٩/١ دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية ١٣١٠ المطبعة الأميرية ١٣١٠هـ، الخرشي على مختصر خليل ٢٠٤/١ المطبعة العامرة ١٣١٦هـ، مواهب الجليل ١٩٧١ دار الفكر ١٩٧٨م، حاشية الدسوقي ١٩٨١ دار إحياء التراث، نهاية المحتاج ١٩٢١ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧م، مغني المحتاج ١٩٨١ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع المحتاج ١٩٨١ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع المحتاج ٢٠٨١ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع

(۲) حدیث: إذا بلغت الجاریة تسع سنین فهي امرأة. أورده البیهقي (۱/ ۲۳۰ ـ ط دائرة المعارف العثمانیة) ولم یذکر له إسنادا.

(٣) الرواية المرفوعة من حديث ابن عمر، أخرجها أبونعيم الأصبهاني في «ذكر أخبار أصبهان» (٣/٣٧٣ ـ ط ليدن)، وفي إسناده جهالة

لا تحيض مشلها فيه، فإذا بلغت هذه السن وانقطع دمها حكم بإياسها. فإذا لم تبلغها وانقطع دمها، أو بلغتها والدم يأتيها على العادة فليست بآيسة، لأنه حينتذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد، وعود العادة يبطل الإياسة.

وقد فسربعضهم هذا بأنه تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوها. وقيدوه بأن يكون أحمر، أو أسود، فلوكان أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضا. وبعضهم قال: إنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أن يكون دمها أصفر فرأته كذلك كان أو علقا فرأته كذلك كان حيضا. واستظهر ابن عابدين هذا القول. وحد التمرتاشي سن الإياس بخمسين سنة، وقال: وعليه المعول.

وقــال الحصكفي: وعليــه الفتوى في زماننا. وحدّه كثير منهم بخمس وخمسين سنة.

وقد صرح الحنفية بأن المرأة إذا رأت الدم الحالص بعد تلك المدة فإنه حيض، وكذا لولم يكن خالصا وكانت عادتها كذلك. وقال الشافعية وابن تيمية من الحنابلة: لاحد لآخر سن الحيض بل هو ممكن ما دامت المرأة حية. وقال المحاملي: آخره ستون سنة.

قال الرملي: ولا منافاة بين القول بأنه لا حدّ لأخره، والقول بتحديده باثنتين وستين سنة لأنه باعتبار الغالب حتى لا يعتبر النقص عنه.

وعند المالكية أقوال لخصها العدوي بقوله: بنت سبعين سنة ليس دمها بحيض، وبنت خسين يسأل النساء، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهوحيض وإلا فلا، والمراهقة وما بعدها للخمسين يجزم بأنه حيض ولا سؤال، والمرجع في ذلك العرف والعادة.

وذهب الحنابلة إلى أن أكثر سن تحيض فيه المسرأة خمسون سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض» وقالت أيضا: «لن ترى في بطنها ولدا بعد الخمسين». (١)

وجاء في الإنصاف نقلا عن المغني في العدد: وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح.

وينظر مصطلح (إياس).

## فترة الحيض:

١١ ـ اختلف الفقهاء في أقل فترة الحيض وأكثرها.

فذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام

بلياليها ـ وقدروها باثنتين وسبعين ساعة ، وأكثره عشرة أيام بلياليها . قال ابن عابدين : وقد روي ذلك عن ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن . وقال الكهال بن الههام : والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي ، فالموقوف فيها حكمه الرفع . (1)

وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأقله بالزمان، ولـذلـك بينوا أقله في المقـدار وهو دفعة، قالوا: وهــذا بالنسبة إلى العبـادة، وأمـا في العـدة والإستبراء فلابـد من يوم أو بعضه. وأما أكثره فإنه يختلف عندهم بوجود الحمل وعدمه. فأكثر الحيض لغير الحامل خسة عشر يوما سواء كانت مبتـدأة أو معتـادة، غير أن المعتـادة ـ وهي التي سبق لها حيض ولو مرة ـ تستظهر ثلاثة أيام على أكثر عادتها إن تمادى بها. فإذا اعتادت خسة ثم مكثت أحـد عشـر. فإن تمادى في المرة الثالثة أربعة عشر، فإن تمادى في مرة أخرى مكثت يوما ولا تزيد على الخمسة عشر.

وأما الحامل - وهي عندهم تحيض - فأكثر حيضها نختلف باختلاف الأشهر سواء كانت

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲۰۲/۱ دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية ۲۰۲/۱ المطبعة الأميرية ۱۳۱۰هـ، الحرشي على مختصر خليل ۲۰۶/۱، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ۲۰۸۱ دار صادر، ونهاية المحتاج ۲/۲۰۱ مصطفى البابي الحلبي ۱۹۲۷م، شرح روض الطالب ۲/۹۱ المكتبة الإسلامية، كشاف القناع ۲۰۲/۱ عالم الكتب ۱۹۸۳م، الإنصاف

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١/١٨٩ دار إحياء التراث العربي، فتح القدير ١٤٢/١، ١٤٣ دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية ١٣٦/١ المطبعة الأميرية ١٣١٠هـ.

مبتدأة أو معتادة. قال مالك: ليس أول الحمل كآخره، ولذلك كثرت الدماء بكثرة أشهر الحمل.

فإذا حاضت الحامل في الشهر الثالث من ملها، أو الرابع، أو الخامس واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوما، وما زاد على ذلك فهودم علة وفساد. وإذا حاضت في الشهر السابع من حملها، أو الثامن، أو التاسع منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها ثلاثين يوما. وأما إذا حاضت في الشهر السادس فحمكه حكم ما بعده من في الشهر السادس فحمكه حكم ما بعده من الأشهر لا ما قبله وعلى هذا جميع شيوخ أفريقيه وهو المعتمد. وظاهر المدونة أن حكمه حكم ما قبله وهو خلاف المعتمد.

وإذا حاضت في الشهر الأول أو الشاني فهي كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها، والاستظهار وهو قول مالك المرجوع إليه وهو الراجح. قال ابن يونس: الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار، لأن الحمل لا يظهر في شهر ولا في شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى يظهر الحمل ولا يظهر إلا في ثلاثة أشهر. والقول يظهر الحمل ولا يظهر إلا في ثلاثة أشهر. والقول الشاني هو أن حكم الحيض في الشهر الأول والثاني حكم ما بعده أي الشهر الثالث وهو قول

مالك المرجوع عنه . (١)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه: (وأقل الحيض يوم وليلة) ولأن الشرع على على الحيض أحكاما، ولم يبينه فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما، ولم يوجد أقل منه قال عطاء: (رأيت من تحيض يوماً). وقال الشافعي رأيت امرأة قالت: أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد. وقال أبو عبدالله الربيري: كان في نسائنا من تحيض يوما أي بليلته، لأنه المفهوم من إطلاق اليوم، وهما أربع وعشرون ساعة.

وأكثره خمسة عشر يوما بلياليهن، لقول علي رضي الله عنه: (ما زاد على الخمسة عشر استحاضة، وأقبل الحيض يوما وليلة). وقال عطاء: (رأيت من تحيض خمسة عشر يوما) ويؤيده ما رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعا: (النساء ناقصات عقل ودين. قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي). (٢) وقد نص الشافعية

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ١ /١٦٨ وما بعدها دار الفكر، الخرشي على مختصر خليل ٢٠٤/١ وما بعدها المطبعة العامرة ١٣١٦هـ

<sup>(</sup>٢) نقل الرركشي في المعتبر (ص١٩٤ ط دار الأرقم) عن جماعة من الحفاظ منهم البيهقي أنه بهذا اللفظ لا أصل له، =

والحنابلة على أن غالب الحيض ست أو سبع، (١) لقول النبي على لله لله النبي على لله النبي على الله المنة بنت جحش لما سألته «تحيضي ستة أيام، أوسبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أن قد طهرت واستنقات فصلي أربعا وعشرين ليلة، أوثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن». (٢)

## أحوال الحائض:

١٢ ـ الحائض إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحدة.

فالمبتدأة: هي من كانت في أول حيض أو نفاس، أو هي التي لم يتقدم لها حيض قبل ذلك. (٣)

- وإنسا المذي رواه مسلم: «وتمكث ليسالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين».

وحديث مسلم هو في صحيحه (١/٨٧ الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.

(١) مغني المحتاج ١٠٩/١ دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج ٢/٩٦٠، ٣٢٦ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧م، كشاف القناع ٢/٣/١ عالم الكتب ١٩٨٣م.

(٢) حديث: «تُحيِّضي ستة أيام أو سبعة». أخرجه الترمذي (٢) حديث: «٢٣/١ ـ ٢٢٤ ـ ط الحلبي)، ونقل عن البخاري أنه حسنه.

(٣) حاشية ابن عابدين ١٩٠/١ دار إحياء التراث العربي، الحرشي على مختصر خليل ٢٠٤/١ المطبعة العامرة ١٣١٦هـ، شسرح روض السطالب ١٠٣/١ المكتب ١٩٨٣م.

والمعتادة: عند الحنفية هي من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما. وقال المالكية: هي التي سبق لها حيض ولو مرة. وهي عند الشافعية من سبق لها حيض وطهر وهي تعلمها قدرا ووقتا. ومذهب الحنابلة أن العادة لا تثبت إلا في ثلاثة أشهر في كل شهر مرة - ولا يشترطون فيها التوالي. (١)

والمتحيرة: من نسيت عادتها عددا أو مكانا. وقال الشافعية: هي المستحاضة غير المميزة الناسية للعادة. وتسمى الضالة والمضلة والمحيرة أيضا بالكسر لأنها حيرت الفقيه. (٢)

## أ\_ المبتدأة:

17 \_ إذا رأت المبتدأة الدم وكان في زمن إمكان الحيض \_ أي في سن تسع سنوات فأكثر - ولم يكن الدم ناقصا عن أقل الحيض ولا زائدا على أكثره \_ على خلاف بين الفقهاء في أقل الحيض وأكثره كما سبق \_ فإنه دم حيض، ويلزمها أحكام

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۰/۱، منهل الواردين ۲۲/۱ الرسالة الرابعة من مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت ۱۳۲۵هم، حاشية الدسوقي ۱۹۹۱، الخرشي على مختصر خليل ۲۰۵/۱، مغني المحتاج ۱۱۵/۱ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ۲۰۵/۱

<sup>(</sup>۲) منهل الواردين ۲/۱۱ مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت ۱۹۰/۱ دار ابت عابدين ۱۹۰/۱ دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج ۲/۱۱ دار إحياء البابي الحلبي ۱۹۲۷م، مغني المحتاج ۱۱۲/۱ دار إحياء التراث العربي، شرح روض الطالب ۱۰۷/۱ المكتبة الإسلامية.

الحائض، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه، والأصل عدمه. وسواء أكان ما رأته دما أسوداً أم لا، ولو كان صفرة وكدرة فإنه حيض، لأنه الأصل فيها تراه المرأة في زمن الإمكان، ولقول عائشة رضى الله عنها لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)(١) تريد بذلك الطهر من الحيضة.

فإذا انقطع الدم لدون أقل الحيض فليس بحيض لعدم صلاحيته له، بل هو دم فساد. (۲)

ثم إن للمبتدأة أحوالا، بحسب انقطاع

الحالة الأولى: انقطاع الدم لتهام أكثر الحيض فها دون:

١٤ ـ إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض أو لأكثره

الدم واستمراره.

ولم يجاوز ورأت الطهر، طهرت، ويكون الدم

بين أول ما تراه إلى رؤية الطهر حيضا، يجب

عليها خلاله ما يجب على الحائض، وهو

وذهب الحنابلة إلى أن الدم إن جاوز أقل

الحيض ولم يعسبر أكثره، فإن المبتدأة لا تجلس

المجاوز لأنه مشكوك فيه، بل تغتسل عقب أقل

الحيض وتصوم وتصلى فيما جاوزه، لأن المانع

منها هو الحيض وقد حكم بانقطاعه، وهو آخر

الحيض حكما، أشبه آخره حسا. وقد صرحوا

بحرمة وطئها في الزمن المجاوز لأقل الحيض قبل

تكراره، لأن الظاهر أنه حيض، وإنها أمرت

بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتها، فتعين ترك وطئها

احتياطًا. ثم إنه متى انقطع الدم يوما فأكثر أو

أقل قبل مجاوز أكثر الحيض، اغتسلت عند

انقطاعه، لاحتمال أن يكون آخر حيضها،

ولا تطهر بيقين إلا بالغسل ثم حكمها حكم

الطاهرات، فإن عاد الدم فكما لولم ينقطع على

ما تقدم تفصيله.

ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية. (١)

هذا هوظاهمر المذهب عند الحنابلة وهمو المعتمد. وعندهم رواية توافق ما ذهب إليه الجمهور. (۲)

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة. ومنهل الواردين ١/ ٩٠ وما بعدها، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ /١٣٣ دار الفكر

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢٠٤/١ عـالم الكتب ١٩٨٣م، الفروع ١/٢٦٩ عالم الكتب ١٤٠٢هـ.

<sup>(</sup>١) حديث عائشة رضي الله عنها: «لا تعجلن...» تقدم تخریجه (ف/۹)

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١٨٩/١ دار إحياء التراث العربي، منهل الواردين ٨٦/١ مجموعة رسائل ابن عبابدين دار سعادت ١٣٢٥هـ، حاشية الدسوقي ١٦٨/١ دار الفكر، مغنى المحتاج ١١٣/١ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ٢٠٤/١ عالم الكتب ١٩٨٣م.

الحالة الثانية: استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض:

10 - اختلف الفقهاء فيها إذا استمردم المبتدأة وجاوز أكثر الحيض، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض وطهرها ما جاوزه. فمذهب الحنفية أن حيضها في كل شهر عشرة، وطهرها عشرون. قالوا: لأن هذا دم في أيام الحيض وأمكن جعله حيضا فيجعل حيضا. وما زاد على العشرة يكون استحاضة لأنه لا مزيد للحيض على العشرة، وهكذا في كل شهر. هذا مذهب الحنفية في الجملة. وقد ذكر البركوي للمبتدأة التي استمر دمها أربعة وجوه سبق تفصيلها في مصطلح (استحاضة) من الموسوعة (١٩٨/٣).

والمشهور عند المالكية أنها تمكث خمسة عشر يوما - أكثر فترة الحيض عندهم - أخذا بالأحوط ثم هي مستحاضة. (١) وتفصيل أحكام استمرار الدم في (استحاضة) من الموسوعة (٣/ ٢٠٠ ومابعدها).

ب ـ المعتادة :

ثبوت العادة:

١٦٠ ـ ذهب جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية وهو

الأصح عند الشافعية ـ إلى أن العادة تثبت بمرة في المبتدأة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها «أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله على فاستفتيت لها رسول الله الله فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه». (1)

فالحديث قد دل على اعتبار الشهر الذي قبل الاستحاضة، ولأن الظاهر أنها فيه كالذي يليه لقربه إليها فهو أولى مما انقضى. واستدل المالكية على ذلك بقوله تعالى ﴿كَمَا بِدَأَكُمُ تَعَسُودُونَ﴾ "كم شبه العود بالبدء فيفيد إطلاق العود على ما فعل مرة واحدة.

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تثبت إلا بثلاث مرات في كل شهر مرة، وهو قول عند الشافعية لقول النبي على « دعي الصلاة قدر الأيام النبي كنت تحيّضين فيها » (٣) وهي صيغة جمع وأقله ثلاث، ولأن ما اعتبرله

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۰/۱، ۲۰۰، منهل الواردين ۱/۱۹ وما بعدها دار سعادت ۱۳۲۵هـ، بدائع الصنائع ۱/۱۱، حاشية الدسوقي ۱۲۸/۱ دار الفكر، الخرشي على مختصر خليل ۲۰٤/۱ المطبعة العامرة ۱۳۱۲هـ، مواهب الجليل ۲۰۲/۱ دار الفكر ۱۹۷۸م.

<sup>(</sup>۱) حديث: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن». أخرجه أبوداود (١/١٨٧ - ١٨٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أم سلمة، وصححه النووي كها في التلخيص (١/١٠٠ - ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/ ٢٩

 <sup>(</sup>٣) حديث: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». أخرجه البخاري (الفتح ٢٥/١ ـ ط السلفية)
 من حديث عائشة.

التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء والشهور في عدة الحرة، وخيار المصراة، ومهلة المرتد. ولأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة. ثم أن الدم عندهم إما أن يأتي في الشلاث متساويا أو مختلفا. فإن كان الدم في الشلاث متساويا ابتداء وانتهاء، ولم يختلف تيقن أنه حيض وصار عادة. وإن كان الدم على اعداد مختلفة فها تكرر منه ثلاثا صار عادة لها دون ما لم يتكرر مرتبا، كان كخمسة في أول شهر، ما لم يتكرر مرتبا، كان كخمسة في شهر ثالث، وسبعة في شهر ثالث، فتجلس الخمسة لتكرارها ثلاثا، كها لولم فتجلس الخمسة لتكرارها ثلاثا، كها لولم خسة، وفي الشهر الثاني أربعة، وفي الشهر الثالث ستة، فتجلس الأربعة لتكررها.

وفي رواية عن أحمد وهمومقابل الأصح عند الشافعية أنها تثبت بمرتين.

وقد نص الحنابلة على أن نقص العادة لا يحتاج إلى تكرار، لأنه رجوع إلى الأصل وهو العدم. فلو نقصت عادتها ثم استحيضت بعده. فإن كانت عادتها عشرة أيام فرأت الدم سبعة ثم استحيضت في الشهر الأخر جلست السبعة لأنها التي استقرت عليها عادتها.

واختلف الحنفية في المعتادة إذا رأت ما يخالف عادتها مرة واحدة، هل يصير ذلك المخالف عادة لها أم لابد من تكراره؟ فذهب

أبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه يصير ذلك عادة بمرة واحدة. وذهب محمد إلى أنه لا يصير عادة إلا بتكراره. بيان ذلك لوكانت عادتها خسة من أول الشهر فرأت ستة فهي حيض اتفاقا، لكن عندهما يصير ذلك عادة، فإذا استمر بها الدم في الشهر الثاني ترد إلى آخر ما رأت، وعند محمد ترد إلى العادة القديمة. ولو رأت الستة مرتين ترد إليها عند الاستمرار اتفاقا.

والخلاف في العادة الأصلية وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أو أكثر لا الجعلية.

أما الجعلية فإنها تنتقض برؤية المخالف مرة بالاتفاق. (١) وصورة الجعلية أن ترى أطهارا مختلفة، ودماء مختلفة فتبني على أوسط الأعداد على قول محمد بن إبراهيم. وعلى الأقل من المرتين الأخيرتين على قول أبي عثمان سعيد بن مزاحم.

<sup>(</sup>۱) منهل الواردين ۷۹/۱ مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت ۱۳۲۵هـ، حاشية الدسوقي ۱۹۹/۱ دار الفكر، شرح الزرقاني على مختصر خليل ۱۳۶/۱ دار الفكر ۱۹۷۸، مغني المحتاج ۱۹۵۱ دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج ۱۳۶/۱ مصطفى البابي الحلبي ۱۹۲۷، المغني لابن قدامة ۱۹۲۱ مكتبة الرياض الحديثة ۱۹۸۱م، كشاف القناع ۲۰۸۱، ۲۰۸ عالم الكتب ۱۹۸۳م، شرح فتح القدير ۱/۷۰۱ دار إحياء التراث العربي.

#### أحوال المعتادة :

المعتادة إما أن ترى من الدم ما يوافق عادتها، أو ينقطع الدم دون عادتها، أو يجاوز عادتها.

## موافقة الدم للعادة:

1۷ \_ اتفق الفقهاء على أنه إذا رأت المعتادة ما يوافق عادتها بأن انقطع دمها ولم ينقص أويزد على عادتها، فأيام الدم حيض وما بعدها طهر. فإن كانت عادتها خسة أيام حيضا. وخسة وعشرين طهرا ورأت ما يوافق ذلك، فحيضها خسة أيام، وطهرها خسة وعشرون كعادتها. (1)

# انقطاع الدم دون العادة :

1۸ ـ اتفق الفقهاء على أنه إذا انقطع دم المعتادة دون عادتها، فإنها تطهر بذلك ولا تتمم عادتها، بشـرط أن لا يكـون انقطاع الـدم دون أقـل الحيض. ومنع الحنفية وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت. قالوا: لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب.

ومذهب الجمهور أنه يجوز وطؤها. وقد

(۱) منهل الواردين ۸٦/۱ مجموعة رسائل ابن عابدين دار سعادت ١٣٢٥هـ، الذخيرة للقرافي ٣٨٧ نشر وزارة الأوقاف الكويت ١٩٨٢م، مغني المحتاج ١١٥/١ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ٢٠٥/١ عالم الكتب ١٩٨٣م.

صرح الحنابلة بعدم كراهته كسائر الطاهرات.

ومتى كان انقطاع الدم دون أقل الحيض على الخلاف المتقدم فيه - فليس ذلك الدم بحيض في حقها لتبين أنه دم فساد لاحيض ومن ثم فإنها تقضي الصلاة والصوم.

وقد صرح الحنفية بأنها تصلي كلما انقطع السدم، لكن تنتظر إلى آخر الوقت المستحب وجوبا فإن لم يعد في الوقت تتوضأ فتصلي وكذا تصوم إن انقطع ليلا، فإن عاد في الوقت أوبعده في العشرة الأيام بعد الحكم بطهارتها فتقعد عن الصوم والصلاة. والفرق عندهم بين انقطاع اللدم قبل العادة وبعد الثلاث \_ وهو أقل الحيض عندهم \_ وانقطاعه قبل الشلاث أنها تصلي بالغسل كلما انقطع قبل العادة وبعد الثلاث لا بالوضوء. لأنه تحقق كونها حائضا برؤية الدم ثلاثة فأكثر، بخلاف انقطاعه قبل اللام دم فساد فإنها تصلي بالوضوء لأنه تبين أن الدم دم فساد لا دم حيض.

وإن عاد الدم بعد انقطاعه، فمذهب الحنفية أنه يبطل الحكم بطهارتها بشرط أن يعود في مدة أكثر الحيض عشرة أيام ولم يتجاوزها. وأن تبقى بعد ذلك طاهرا أقل الطهر خسة عشر يوما فلو تجاوز أكثر الحيض أو نقص الطهر عن ذلك فحيضها أيام عادتها فقط. ولو اعتادت في الحيض يوما دما ويوما طهرا هكذا إلى

العشرة، فإذا رأت الدم في اليوم الأول تترك الصلاة والصوم. وإذا طهرت في الثاني توضأت وصّلت وفي الشالث تترك الصلاة والصوم. وفي الرابع تغتسل وتصلي وهكذا إلى العشرة.

ومندهب المالكية فيها لوعاد الدم بعد انقطاعه، فإن كان مقدار الانقطاع لا يبلغ أقل الطهر ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني، وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهر، يوما كان أو أكثر، وتصلي فإذا عاد الدم إليها كفّت عن الصلاة وضمته إلى أيام دمها، وعدته من حيضتها.

وذهب الشافعية إلى أنه إذا عاد الدم بعد النقاء، فالكل حيض ـ الدم والنقاء ـ بشروط: وهي أن لا يجاوز ذلك خسة عشريوما، ولم تنقص الدماء من أقل الحيض، وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي الحيض. وهذا القول يسمى عندهم قول السحب وهو المعتمد. والقول الثاني عندهم هو أن النقاء طهر، لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر ويسمى هذا القول قول اللقط وقول التلفيق عندهم في الصلاة التلفيق. وعلى التلفيق عندهم في الصلاة والصوم ونحوهما بخلاف العدة، فلا يجعل النقاء طهرا في انقضاء العدة بإجماعهم.

وذهب الحنابلة إلى أنها إن طهرت في أثناء

عادتها طهرا خالصا ولو أقل مدة فهي طاهر تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولا يكره وطء الزوج لها بعد الاغتسال، فإن عاودها الدم في أثناء العادة ولم يجاوزها، فإنها تجلس زمن الدم من العادة كما لولم ينقطع، لأنه صادف زمن العادة. (1)

## مجاوزة الدم للعادة:

١٩ ـ اختلف الفقهاء فيها إذا جاوز دم المعتادة
 عادتها.

فذهب الحنفية إلى أنه إذا رأت المعتادة ما يخالف عادتها، فإما أن تنتقل عادتها أولا، فإن لم تنتقل ردت إلى عادتها، فيجعل المرئي فيها حيضا وما جاوز العادة استحاضة، وإن انتقلت فالكل حيض وسيأتي تفصيل قاعدة انتقال العادة و فإذا استمر دم المعتادة وزاد على أكثر الحيض فطهرها وحيضها ما اعتادت فترد إليها في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من ستة أشهر، فإن كان طهرها ستة أشهر فأكثر فإنه لا يقدر حينئذ بذلك، لأن الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل عادة فيرد إلى ستة

<sup>(</sup>۱) مجموعة رسائل ابن عابدين ۹۲/۱، ۹۳ دار سعادت ۱۳۲۰هـ، الكافي ۱۸٦/۱ مكتبة الرياض ۱۹۷۸م، مغني المحتاج ۱۱۹/۱ دار إحياء التراث العربي، حاشية الجمل ۲۷۷/۱ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ۲۱۲/۱ عالم الكتب ۱۹۸۳م.

أشهر إلا ساعة تحقيقا للتفاوت بين طهر الحيض وطهر الحمل وحيضها بحاله. وهذا قول محمد بن إبراهيم الميداني. قال في العناية وغيرها: وعليه الأكثر. وفي التتارخانية: (وعليه الاعتهاد، وهناك قول عن محمد أنه مقدر بشهرين واختاره الحاكم). قال صاحب العناية: قيل والفتوى على قول الحاكم واخترنا قول الميداني لقوة قوله رواية ودراية. قال ابن عابدين: إن ما اختاره الحاكم الشهيدعليه الفتوى، لأنه أيسر على المفتي والنساء ومشى عليه في الدر المختار.

وذهب المالكية إلى أنه إذا تمادى دم الحيض على المعتادة، فإنها تستظهر ثلاثة أيام من أيام المدم الرائد على أكثر عادتها، ثم هي طاهر بشرط أن لا تجاوز خمسة عشر يوما، فإذا اعتادت خمسة أيام أولا، ثم تمادى، مكثت ثهانية، فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر، فإن نمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر. فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر. ومن في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر. ومن عادتها ثلاثة عشر فتستظهر يومين. ومن عادتها شلائة عشر فتستظهر يومين. ومن خلك أن التي أيام عادتها اثنا عشر يوما فدون فأربعة عشر بيوم، وخمسة عشر لا تستظهر وأربعة عشر بيوم، وخمسة عشر لا تستظهر وأربعة عشر بيوم، وخمسة عشر لا تستظهر بشهر أيام وفي آخر أقل أو أكثر إذا تمادى بها الدم

فإنها تستظهر على أكثر أيامها على المشهور. وقال ابن حبيب تستظهر على أقل العادة. وأيام الاستظهار كأيام الحيض، والدم بعد الاستظهار فيابين عادتها ونصف شهر استحاضة.

وتغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتصوم وتوطأ وإن كان ذلك قبل الخمسة عشر يوما.

وذهب الشافعية إلى أنه إن جاوز الدم عادتها ولم يعبر أكثر الحيض فالجميع حيض، لأن الأصل استمرار الحيض.

والمذهب عند الحنابلة أنها لاتلتفت إلى ما خرج عن عادتها قبل تكرره، فها تكررمن ذلك ثلاثا أو مرتين على اختلاف في ذلك فهو حيض، وإلا فلا، فتصوم وتصلي قبل التكرار.

وتغتسل عند انقطاعه ثانيا. فإذا تكرر ثلاثا أو مرتين صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. ويرى ابن قدامة أنها تصير إليه من غير تكرار لقول عائشة رضي الله عنها للنساء: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء»، (۱) ولأن الشارع رد الناس إلى العرف في مثل هذه الحالة والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح لأن يكون حيضا اعتقدته حيضا، وإن عبر الدم أكثر الحيض فهو استحاضة. وقد سبق تفصيل أحكامها في مصطلح استحاضة. (۱)

<sup>(1)</sup> حدیث عائشة « لا تعجلن . . . » تقدم تحریجه «ف/ ۹» .

<sup>(</sup>٢) مجموعة رسائل ابن عابدين ١/٩٣ الرسالـة الرابعـة =

انتقال العادة:

مذهب الحنفية في انتقال العادة:

7 - إذا رأت المعتادة ما يخالف عادتها في الحيض. فإذا لم يجاوز الدم العشرة الأيام، فالكل حيض، وانتقلت العادة عددا فقط إن طهرت بعده طهرا صحيحا خسة عشريوما، وإن جاوز العشرة الأيام ردت إلى عادتها، لأنه صار كالدم المتوالي. وهذا فيها إذا لم تتساو العادة والمخالفة حيث يصير الثاني عادة لها. فإن تساوت العادة والمخالفة فالعدد بحاله، سواء رأت نصابا (ثلاثة أيام) في أيام عادتها، أو قبلها، أو بعضه في أيامها، وبعضه قبلها، أو بعدها، لكن إن وافق زمانا وعددا فلا انتقال أصلا. وإلا فالانتقال ثابت على حسب المخالف.

فإذا جاوز الدم العشرة ووقع نصاب في زمان العادة. فالواقع في زمان العادة فقط حيض والباقي استحاضة. ثم إنه متى كان الواقع في زمان العادة مساويا لعادتها عددا، فالعادة باقية

في حق العدد والزمان معا. فإن لم يكن مساويا لعادتها انتقلت العادة عددا إلى ما رأته ناقصا. وإنها قيد بالناقص لأنه لا احتمال لكون الواقع في العادة زائدا عليها.

وإذا جاوز الدم العشرة ولم يقع في زمان العادة نصاب بأن لم ترشيئا، أورأت أقل من ثلاثة أيام انتقلت العادة زمانا، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت. (١)

انتقال العادة عند غير الحنفية :

71 ـ صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن العادة قد تنتقل، فتتقدم أو تتأخر، أو يزيد قدر الحيض أو ينقص. ومن أمثلة انتقال العادة عند المالكية ما إذا تمادى دم المعتادة وزاد على عادتها فإنها تستظهر بشلائة أيام على عادتها، ويصير الاستظهار عادة لها.

وقد ذكر الشافعية أمثلة كثيرة على انتقال العادة، نذكر منها مايلي: إذا كانت عادتها الأيام الخمسة الشانية من الشهر، فرأت في بعض الشهور، الأيام الخمسة الأولى دما وانقطع، فقد تقدمت عادتها، ولم يزد حيضها، ولم ينقص ولكن نقص طهرها فصار عشرين بعد أن كان خمسة وعشرين. وإن رأته في الخمسة الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة أو السادسة، فقد تأخرت عادتها، ولم يزد حيضها، ولم ينقص، ولكن زاد

دار سعادت ١٣٢٥هـ، حاشية الدسوقي ١٦٩/١ دار الفكر، مواهب الجليل ٣٦٨/١ دار الفكر ١٩٧٨م، شرح الزرقاني على مختصر خليل ١٣٤/١ دار الفكر ١٩٧٨م، المجموع ١٥٥١ المكتبة السلفية، كشاف القناع ٢١٢/١ عالم الكتب ١٩٨٣م، الروض المربع ٣٦ المطبعة السلفية ١٣٨٠هـ القاهرة، المغني ١٩٥١ الرياض ١٩٨١م، الموسوعة الفقهية ٣٧٣/٣ المطبعة السلفية الأولى ١٩٨٢م، المقنع لابن قدامة ١٩٨١م المطبعة السلفية القاهرة.

<sup>(</sup>۱) مجموعة رسائل ابن عابدين ۸۷/۱ وما بعدها دار سعادت ۱۳۲۵هـ.

طهرها. وإن رأته في الخمسة الثانية مع الثالثة فقد زاد حيضها، وتأخرت عادتها. وإن رأته في الخمسة الأولى والشانية، فقد زاد حيضها وتقدمت عادتها. وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية والثالثة فقد زاد حيضها، فصار خمسة عشر وتقدمت عادتها وتأخرت. وإن رأته في عشر وتقدمت عادتها وتأخرت. وإن رأته في أربعة أيام أو ثلاثة، أو يومين، أو يوم من الخمسة المعتادة، فقد نقص حيضها ولم تنتقل عادتها. وإن رأته في يوم أو يومين، أو ثلاثة، أو أربعة من الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت عادتها. وإن رأت ذلك في الخمسة الثالثة، أو الرابعة، أو ما بعد ذلك فقد نقص حيضها وتأخرت عادتها.

والأمثلة التي ذكرها الحنابلة في انتقال العادة لا تخرج عن الأمثلة التي ذكرها الشافعية.

وقد صرح الشافعية بأن العمل بالعادة المنتقلة متفق عليه في الجملة عندهم، وانتقال العادة يثبت بمرة في الأصح. وهذا إن كانت متفقة غير مختلفة. (١)

وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض، فرأت الدم في غير

عادتها لم تعتبر ما خرج عن العادة حيضا حتى يتكرر ثلاثا في أكثر الروايات ، أومرتين في رواية. وسواء رأت الدم قبل عادتها أو بعدها، مع بقاء العادة، أو انقطاع الدم فيها، أو في بعضها، فإنها لا تجلس في غيرأيامها حتى يتكرر مرتين أو ثلاثا، فإذا تكرر علمنا أنه حيض متنقل فتصير إليه، أي تترك الصلاة والصوم فيه، ويصير عادة لها، وتترك العادة الأولى. ويجب عليها قضاء ما صامته من الفرض في هذه المرات الثلاث التي أمرناها بالصيام فيها، لأننا تبينا أنها صامته في حيض، والصوم في الحيض غير صحيح. ولا تقضي الصلاة. وقيل: لا حاجة إلى التكرار، وتنتقل بمجرد رؤيتها دما يصلح أن يكون حيضًا. فعليه: تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد عن أكثر الحيض، ورجحه صاحب المغني. وعلى كل حال فإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض فهي استحاضة ونردها إلى عادتها، ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيها زاد عن

وإن كانت لها عادة فرأت الدم أكثر منها وجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، وحيضها منه قدر العادة لا غير. ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة بلا خلاف عند من اعتبر العادة. (1)

<sup>(</sup>۱) الخرشي على محتصر خليل ٢٠٥/١ المطبعة العامرة ١٣٦٦هـ، المسذخيسرة للقسرافي ٣٨٣، ٣٨٧، وزارة الأوقاف الكويت ١٩٨٢م، المجموع ٢٢٢/٤، ٣٢٤ المكتبة السلفية المدينة المنبورة، مغني المحتاج ١١٥/١، المروض المربع ٣٦ المطبعة السلفية ١٣٨٠هـ القاهرة.

<sup>(</sup>١) المغنى ١/١٥٣ ـ ٣٥٤

أنواع العادة :

٢٢ ـ العادة ضربان: متفقة، ومختلفة.

فالمتفقة ما كانت أياماً متساوية ، كسبعة من كل شهر ، فهذه تجلس أيام عادتها ولا تلتفت إلى ما زاد عليها . والمختلفة هي ما كانت أياما ختلفة ، وهي قسمان مرتبة ، بأن ترى في شهر ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث خسة ، ثم تعود إلى مثل ذلك . فهذه ، إذا استحضيت في شهر وعرفت نوبته عملت عليه . وإن نسيت نوبته جلست الأقل ، وهو ثلاثة لأنه المتيقن .

وغير مرتبة: بأن تتقدم هذه مرة، وهذه أخسرى كأن تحيض في شهر ثلاثة، وفي الثاني خسة، وفي الثالث أربعة. فإن أمكن ضبطه بحيث لا يختلف هو، فالتي قبلها، وإن لم يمكن ضبطه ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة عند الشافعية بناء على ثبوت العادة بمرة.

وعند الحنابلة تجلس الأقل في كل شهر. (١)

#### ، تلفيق الحيض:

۲۳ ـ اختلف الفقهاء فيها إذا رأت المرأة الدم يوما أو أياما، والطهر يوما أو أياما، بحيث لا يحصل لها طهر كامل، اختلافا يرجع حاصله إلى قولين الأول: ويسمى قول التلفيق أو اللقط، وهو أن

تلفق حيضها من أيام الدم فقط، وتلغي أيام الطهر فتكون فيها طاهرا، تصلي وتصوم. والقول الثاني ويسميه الشافعية قول السحب، وهو أن تجعل أيام الدم، وأيام الطهر كلها أيام حيض. وذلك بشروط ذكروها، وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (تلفيق)(١)

## الطهر من الحيض:

١) أقل الطهر وأكثره:

٢٤ - أجمع الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر،
 لأن المرأة قد لا تحيض أصلا.

وقد تحيض في السنة مرة واحدة. حكى أبو الطيب من الشافعية، أن امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يوما وليلة.

واختلفسوا في أقبل الطهر. فذهب الحنفية والمالكية على المشهور، والشافعية إلى أن أقل طهر بين حيضتين خمسة عشر يوما بلياليها، لأن الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. واستدل الحنفية على ذلك بإجماع الصحابة.

 <sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ١/ ٣٤٥ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧م،
 مغني المحتاج ١/ ١١٥ دار إحياء التراث العربي، كشاف الفناع ٢٠٨/١ عالم الكتب ١٩٨٣.

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ١/٣٧ المطبعة الأميرية ١٣١٠هـ، حاشية الدسوقي ١٧٠/١ دار الفكر، مواهب الجليل ٢٩٢١م دار الفكر ١٩٧٨م، المجموع ٢/٣٠٥ وما بعدها المكتبة المسلفية المدينة المنورة، كشاف القناع ٢١٤/١ عالم الكتب ١٩٨٣م.

وذهب الحنابلة إلى أن أقسل الطهربين الحيضتين ثلاثة عشريوما. لما روى أحمد واحتج به عن على رضى الله عنه «أن امرأة جاءته ـ قد طلقها زوجها ـ فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال على لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينـه وأمـانتـه فشهـدت بذلك. وإلا فهي كاذبة. فقال عليِّ: قالون ـ أي جيد بالـروميــة ـ قالواً: وهذا لا يقوله إلا توقيفاً، وهو قول صحابي اشتهر، ولم يعلم خلافه. ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا. قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة. وغالب الطهر باقى الشهر الهلالي بعد غالب الحيض، وهو عند الشافعية والحنابلة أربع وعشرون، أوثلاثة وعشرون، وعند الحنفية خمس وعشرون. (١)

## ٢) علامة الطهر:

٢٥ ـ الطهر من الحيض يتحقق بأحد أمرين،
 إما انقطاع الدم، أو رؤية القصة.

والمقصود بانقطاع الدم الجفاف بحيث تخرج

الخرقة غير ملوثة بدم، أو كدرة، أو صفرة. فتكون جافة من كل ذلك، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.

والقصة ماء أبيض يخرج من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (١) «لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة (اللفافة) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة من دم الحيض. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». (١)

وقد صرح الحنفية والشافعية بأن الغاية الانقطاع، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا.

وفرق المالكية بين معتادة الجفوف، ومعتادة القصة، ومعتادة القصة مع الجفوف. فمعتادة الجفوف الجفوف أولا، لا تنتظر الجفوف وإذا رأت الجفوف أولا، لا تنتظر القصة.

وأما معتادة القصة فقط، أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف أولا، ندب لها انتظار القصة لآخر الوقت المختار. وإن رأت القصة أولا فلا تنتظر شيئا بعد ذلك. فالقصة أبلغ لمعتادتها، ولمعتادتها مع الجفوف أيضا. (٢)

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۰، ۱۹۰، بدائع الصنائع ۱۹۰۱ دار الكتاب العربي ۱۹۸۲م الخرشي على مختصر خليل ۲۰۶۱، مغني المحتاج ۱۰۹/۱، كشاف القناع ۲۰۳/۱

 <sup>(</sup>١) قـول عائشـة رضي الله عنها: «لا تعجلن . . » . تقـدم تخريجه (ف/٩).

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير ١٤٤/١ دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية ١٣٦/١ المطبعة الأميرية ١٣١٠هـ، حاشية المدسوقي ١٧١/١ دار الفكر، المجموع ٢/٢٥٥ =

٣) حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض:
٢٦ ـ اختلف الفقهاء في النقاء المتخلل بين أيام الحيض، هل هو حيض أو طهر؟ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه حيض. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه طهر. وهناك تفصيل في بعض المذاهب بيانه في مصطلح: (تلفيق). (١)

#### ٤) دم الحامل:

٢٧ ـ اختلف الفقهاء في دم الحامل هل هو دم
 حيض، أو علة وفساد؟ .

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن دم الحامل دم علة وفساد، وليس بحيض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي على قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» (٢) فجعل الحيض علما

المكتبة السلفية المدينة المنورة، القوانين الفقهية ٥٥، نيل المآرب ١٩٨١ مكتبة الفلاح ١٩٨٣م بتحقيق محمد الأشقر، منار السبيل ١٩٨١ المكتب الإسلامي ١٩٨٢م.

(٢) حديث: « لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». أخرجه أبو داود (٦١٤/٣ - تحقيق عرت عبيد دعاس) من حديث أبي سعيد وحسنه ابن حجر في التلخيص (١٧٢/١ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه. وقال في حق ابن عمر لا طلق زوجته وهي حائض - مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا». (١) فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر.

وقد استحب الحنابلة للحامل أن تغتسل عند انقطاع الدم عنها احتياطا، وخروجا من الخلاف.

وذهب المالكية والشافعية إلى أن دم الحامل حيض، إن توافرت شروطه لعموم الأدلة لخبر: «دم الحيض أسود يعرف» (٢) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الحامل ترى المدم: أنها تترك الصلاة، من غير نكير، فكان إجماعا. وإجماع أهمل المدينة عليه، ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة، ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا، وإن ندر فكذا لا يمنعه الحيض. (٣)

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۲/۱، مجموعة رسائل ابن عابدين ۱۸۲/۱ الفتاوى الهندية ۲۳۲/۱ الكافي ۱۸۲/۱ الرياض ۱۹۲۸، الفتاوى الهندية الاسوقي ۱۸۲۸ دار الفكر، الرياض ۱۹۷۸م، حاشية الدسوقي ۲۰۶/۱ المطبعة المامرة الخرشي على مختصر خليل ۲۰۶/۱ المطبعة المامرة ۱۸۲۱هـ، مغني المحتاج ۱۹۸۸، المربع ۱۹۸۸ المحتاج ۱۸۲۱، المبيع ۱۳۸۱ المطبعة السلفية ۱۳۸۰هـ، القاهرة، كشاف القناع المحتب ۱۹۸۳م،

<sup>(</sup>۱) حدیث: «مره فلیراجعها، ثم لیطلقها طاهرا أو حاملا». أخرجه مسلم (۲/۹۰/د ط الحلبي) من حدیث عبدالله این عمر.

<sup>(</sup>۲) حدیث: «دم الحیض أسود یعرف. . .». أخرجه أبوداود (۲) حدیث: «دم الحیض أسود یعرف. . .». أخرجه أبوداود (۱/۱۷ - المعرف عبید دعاس) والحاكم (۱/۱۷ - المعرف المعمانیة) من حدیث فاطمة بنت أبی حبیش، وصححه الحاكم ووافقه الذهبی.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ١٨٩/١، مجموعة رسائل ابن عابدين (٣) ١٦٩/١، الذخيرة ٣٨٤، حاشية الدسوقي ١٦٩/١، نهاية المحتاج ١/٥٥٥، مغني المحتاج ١١٨/١، كشاف القناع ٢٠٢/١.

وأكثر الحيض للحامل عند المالكية يختلف عن غيرها، وقد سبق بيانه في فترة الحيض.

# ه) أنواع الطهر:

٢٨ ـ قسم الحنفية الطهر إلى صحيح، وفاسد،وإلى تام، وناقص.

فالطهر الصحيح: هو النقاء خسة عشر يوما فأكثر لا يشوب خلالها دم مطلقا لا في أوله، ولا في وسطه، ولا في آخره، ويكون بين دمين صحيحين، والطهر الفاسد ما خالف الصحيح في أحد أوصافه، بأن كان أقل من خسة عشر، أو خالطه دم أو لم يقع بين دمين صحيحين.

فإذا كان الطهر أقل من خسة عشريوما، فإنه طهر فاسد، ويجعل كالدم المتوالي. ولوكان خسة عشريوما، لكن خالطه دم صار طهرا فاسدا، كما لورأت المبتدأة أحد عشريوما دما، وخسة عشر طهرا، ثم استمر بها الدم، فالطهر هنا صحيح ظاهر، لأنه استكمل خسة عشر، لكنه فاسد معنى، لأن اليوم الحادي عشر تصلي فيه فهو من جملة الطهر. فقد خالط هذا الطهر دم في أوله ففسد.

وإذا كان الطهر خمسة عشريوما، ولكن كان بين استحاضتين أوبين حيض ونفاس، أوبين نفاس واحد، نفاس واحد، فإنه يكون طهرا فاسدا.

والطهر التام ماكان خمسة عشر يوما فأكثر

سواء أكان صحيحا، أم فاسدا.

والطهر الناقص: ما نقص عن خمسة عشر يوما، وهو نوع من الطهر الفاسد. (١)

## ما يترتب على الحيض:

#### (١) البلوغ:

79 ـ اتفق الفقهاء على أن الحيض علامة من علامات البلوغ التي يحصل بها التكليف، فإذا رأت المرأة الدم في زمن الإمكان، أصبحت بالغة مكلفة يجب عليها ما يجب على البالغات المكلفات، لقول النبي الله على البالغات حائض إلا بخال (٢) فأوجب عليها أن تستتر لبلوغها بالحيض. فدل على أن التكليف حصل به. وقيد المالكية ذلك بالحيض الذي ينزل بنفسه، أما إذا تسبب في جلبه، فلا يكون علامة. (٣)

#### (٢) التطهر:

٣٠ ـ صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأنه لا

<sup>(</sup>۱) مجموعة رسائل ابن عابدين ۷۱،۷۰، ۲۷، دار سعادت ۱۳۲۵هـ.

<sup>(</sup>٢) حديث: « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار...» أخرجه أبوداود (١/ ٤٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٢/ ٢١٥ - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ لأبي داود، وحسنه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ١٩٣/١، حاشية الدسوقي ٢٩٣/٠، حاشية البحل ١٩٩/١، للغني حاشية الجمل ١٩٩/١، للغني ١٩٩/١، للغني ٢٠٧/١ الرياض ١٩٨١م، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٣ دار الكتب العلمية ١٩٨٣م. الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٢٣ مكتبة الهلال ١٩٨٠م.

تصم طهارة الحائض، فإذا اغتسلت الحائض لرفع حدث الجنابة، فلا يصح غسلها، وذهب الحنابلة إلى أن الحائض إن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها، واستحب تخفيفا للحدث، وينزول حكم الجنابة. لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر. كما لو اغتسل المحدث حدثا أصغر. ونصوا على أنه ليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها لعدم الفائدة. (١)

## (أ) غسل الحائض:

٣١ ـ اتفق الفقهاء على أن الحيض موجب من موجبات الغسل، فإذا انقطع الدم وجب على المرأة أن تغتسل لاستباحة ما كانت ممنوعة منه بالحيض، لقول النبي على لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» (٢) وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وغيرهن. ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطْهَرُنَ فَائْتُوهُنَ ﴾ (٣) أي إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجموبه عليها لإباحة الوطء،

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الانقطاع شرط لصحة الغسل، وزاد الشافعية القيام إلى الصلاة ونحوها، والمراد بالقيام إلى الصلاة، إما حقيقة ، بأن أرادت صلاة ما قبل دحول الوقت من نافلة أو مقضية ، أو حكم ابأن دخل وقت الصلاة، إذ بدخوله تجب الصلاة ويجب تحصيل شروطها وإن لم ترد الفعل فهي مريدة حكما لكون الشارع ألجأها إلى الفعل المستلزم للإرادة فهي مريدة بالقوة . (١)

وغسل الحيض كغسل الجنابة، ويستحب للمغتسلة من الحيض غير المحرمة والمحدة تطييب موضع الدم. (٢) لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها، سألت النبي عَلِي عن غسل المحيض ؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها (٢) فتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على راسها فتدلك دلكا شديدا ، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ١٧٣/١، المجموع ٣٤٩/٢، كشاف ١٩٩ عالم الكتب ١٩٨٣م. القناع ١٤٦/١، ١٥١، ١٩٧، البحر الرائق ٢٠٣/١ المطبعة العلمية بالقاهرة

<sup>(</sup>٢) حديث: «فاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام . . . ، سبق تخريجه بهذا المعنى ف/١٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/٢٢٢

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ١/٥٦ دار إحياء التراث العرب، حاشية ابن عابدين ١/١١٩، ١٩٣ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي ١/ ١٣٠، ١٧٣، نهاية المحتاج ٢١١/١ مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧م، حاشية الجمل ١/١٥٠، ٢٣٨ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ١٤٦/١،

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٧٤/١، كشاف القناع ١٥٣/١، مجموعة رسائل ابن عابدین ۱/۸۶ دار سعادت ۱۳۲۵هـ.

<sup>(</sup>٣) (وسدرتها) السدرة شجرة النبق. والمراد هنا ورقها الذي ينتفع به في الغسل.

مسكة فتطهر بها » فقالت أسهاء: وكيف تطهر بها . فقال: «سبحان الله . تطهرين بها » . فقالت عائشة: (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور . أن تبلغ الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه . حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تفيض عليها الماء » . (۱) فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . (۲)

#### (ب) طهارة الحائض:

٣٧ ـ لا خلاف بين الفقهاء في طهارة جسد الحائض، وعرقها، وسؤرها، وجواز أكل طبخها وعجنها، وما مسته من المائعات، والأكل معها ومساكنتها، من غير كراهة، لما روي أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب المنبي على عن ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ (٣) الآية. فقال عن المحيض﴾ (٣) الآية. فقال عن المحيض المناكسة فقال النكاح، فقال شيء إلا النكاح، فقالكرت اليهود ذلك. فجاء أسيد بن حضير

وعباد بن بشر فقالا يارسول الله: إن اليهود تقول: كذا كذا، فلا نجامعهن؟ فتغيروجه رسول الله على حتى ظننا أن قد وجه عليها. (١) ولما روي أن النبي على قال لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد» فقالت: إني حائض. قال: «إن حيضتك ليست في يدك». (١) وكان رسول الله على موضع فيها. (١) وكانت تغسل رأس رسول الله على موضع فيها. (١) وكانت تغسل رأس رسول الله على هوضع فيها. (١) وكانت تغسل رأس رسول الله على على على على على على الله على وهي حائض.

وقد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على ذلك. (°)

#### (٣) الصلاة:

٣٣ - اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من

<sup>(</sup>١) (شؤون رأسها) معناه أصول شعر رأسها. وأصول الشؤون الخطوط في عظم الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها. الواحد منها شأن. وفي النهاية: هي عظامه وطرائقه ومواصل قبائله.

<sup>(</sup>٢) حديث: « تأخذ إحداكن ماءها وسدرها». أخرجه مسلم (١ / ٢٦١ - ط الحلبي)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/٢٢٢

<sup>(</sup>١) حديث: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح». أخرجه مسلم (١) حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) حديث: « إن حيضتك ليست في يدك». أخرجه مسلم (٢) حديث: « إن حيضتك ليست في يدك».

<sup>(</sup>٣) حمدیث: « کان یشرب من سؤر عائشة وهي حائض ویضع قاه علی موضع فیها». أخرجه مسلم (١/٥٥٧ ـ ۲٤٦ ـ ط الحلبي) من حدیث عائشة.

<sup>(</sup>٤) حـديث: «كانت تفســل رأس رســول الله ﷺ وهي حائض». أخرجه مسلم (٢٤٤/١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين ١٩٤/١ دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي ١٩٥/١ ـ ٥٠ دار الفكر، القوانين الفقهية ٤٥ دار العلم للملاين ١٩٧٩م. قليوبي وعميرة ١/١٠٠ عيسى البابي الحلبي، حاشية الجمل ١/٢٣٥، دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ١/١٠١ عالم الكتب ١٩٨٣م، المغني ١/١٠١ الرياض ١٩٨١م.

الحائض، إذ الحيض مانع لصحتها. كما أنه يمنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤها. قال ابن المنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤها. قال ابن المنعذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، لقول النبي المنطقة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»(١) كما نقل النووي الإجماع على سقوط وجوب الصلاة عنها.

وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن سجود التلاوة والشكر في معنى الصلاة فيحرمان على الحائض.

كها اتفق الفقهاء على أن قضاء ما فات الحائض في أيام حيضها ليس بواجب، لما روت معاذة قالت: سألت عائشة «ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية. (٢) ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة». (٣) ثم إن الفقهاء اختلفوا في حكم قضائها للصلاة إذا أرادت قضاءها. فذهب الحنفية إلى أنه

خلاف الأولى. وذهب الشافعية إلى كراهة قضائها، وتنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه، لأنها منهية عن الصلاة، لذات الصلاة، والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه. وقال أبوبكر البيضاوي بحرمتها. وخالف الرملي فقال بصحتها وانعقادها على قول الكراهة المعتمد، إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها. وقيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف السنة، قال في الفروع: فظاهر النهي التحريم. ويتوجه احتمال أنه يكره لكنه بدعة، ولعل المراد إلا ركعتي الطواف، لأنها نسك لا آخر لوقته. (1)

## إدراك وقت الصلاة:

الحائض إما أن تدرك أول وقت الصلاة بأن تكون طاهرا ثم يطرأ الحيض، أو تدرك آخر الوقت بأن تكون حائضا ثم تطهر.

## (أ) إدراك أول الوقت :

٣٤ ـ اختلف الفقهاء فيها إذا أدركت الحائض أول الوقت، بأن كانت طاهرا ثم حاضت هل تجب عليها تلك الصلاة أو لا؟ فذهب الحنفية

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۳/۱، حاشية الدسوقي ۱۷۲/۱، الخرشي على خليل ۲۰۷/۱، نهاية المحتاج ۲۰۳۰، مغني المحتاج ۱،۹۶۱، حاشية الجمل ۲،۲۶۱، كشاف القناع ۱۹۷/۱، الفروع ۲،۳۰۱، الإنصاف ۲۰۳/۱ دار إحياء التراث العربي ۱۹۸۲م. البحر الرائق ۲۰۳/۱ المطبعة العلمية بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) حديث: \* إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة». أخرجه البخاري (الفتح ٢/١٩ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/٢١) ـ ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) الحرورية نسبة إلى حروراء، موطن الخوارج، تريد أن تقول لها أتتشددين كالخوارج.

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم». أخرجه البخاري (الفتح ٢١/١١ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/٥/١ ـ ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

إلى أنه إن طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت تلك الصلاة، ولو بعد ما افتتحت الفرض.

أما لوطرأ وهي في التطوع، فإنه يلزمها قضاء تلك الصلاة.

وذهب المالكية إلى أنه إن حدث الحيض في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان، وإن حدث في وقت مختص بإحداهما، سقطت المختصة بالوقت وقضيت الأخرى. فمثلا إن أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في الحضر، وركعتين في السفر، ثم تشترك العسلاتان إلى أن تختص العصر بأربع قبل الغروب في الحضر، وركعتين في السفر. فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر، ولوحاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر سقط عنها قضاء العصر وحدها، ولوحاضت في وقت الاختصاص الخيض إلى وقت الإشتراك سقطت، وإن تمادى الخيض إلى وقت الإشتراك سقطت العصر، والعشاء، وأن ارتفع قبله وجبت، ومثل ذلك في المغرب والعشاء.

وذهب الشافعية إلى أنه إن طرأ الحيض في أول الوقت، فإنه تجب عليها تلك الصلاة فقط إن أدركت قدر الفرض، ولا تجب معها الصلاة التي تجمع معها بعدها، ويجب الفرض الذي قبلها أيضا، إن كانت تجمع معها وأدركت قدره ولم تكن قد صلته لتمكنها من فعل ذلك.

وذهب الحنابلة إلى أنه إن أدركت المرأة من أول الوقت قدر تكبيرة، ثم طرأ الحيض لزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت التكبيرة من وقتها فقط، لأن الصلاة تجب بدخول أول الحوقت على مكلف، لم يقم به مانع وجوبا مستقرا، فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها. فيجب قضاها عند زوال المانع. ولا تلزمها غير التي دخل وقتها قبل طروء الحيض، لأنها لم تدرك جزءا من وقتها، ولا من وقت تبعها فلم تجب. (1)

## (ب) إدراك آخر الوقت:

٣٥ ـ اختلف الفقهاء في مقدار الوقت الذي تدرك فيه الحائض الصلاة إن طهرت، فذهب الحنفية إلى التفريق بين انقطاع الدم لأكثر الحيض، وانقطاعه قبل أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأة، وانقطاع دم المعتادة في أيام عادتها أو بعدها، أو قبلها بالنسبة للمعتادة.

فإن كان انقطاع الدم لأكثر الحيض في المبتدأة، فإنه تجب عليها الصلاة لوبقي من الوقت السوقت مقدار تحريمه، وإن بقي من الوقت

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ۱۰۲/۱ دار إحياء التراث العربي، القوانين الفقهية/ ۲۰ دار العلم للملايين ۱۹۷۹م. نهاية المحتاج ۳۹۷/۱ مصطفى البابي الحلبي ۱۹۲۷م. مغني المحتاج ۱۳۲/۱ دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع ۱۸۷۸م.

ما يمكنها الاغتسال فيه أيضا، فإنه يجب أداء الصلاة. فإن لم يبق من الوقت هذا المقدار فلا قضاء ولا أداء. فالمعتبر عندهم الجزء الأخير من الوقت بقدر التحريمة. فلوكانت فيه طاهرة وجبت الصلاة وإلا فلا.

وإن كان انقطاع الدم قبل أكثر مدة الحيض بالنسبة للمبتدأة، أو كان انقطاعه في أيام عادتها أو بعدها - قبل تمام أكثر المدة - أو قبلها بالنسبة للمعتادة، فإنه يلزمها القضاء إن بقى من الوقت قدر التحريمة، والغسل أو التيمم عند العجز عن الماء. ولابد هنا من بقاء قدر الغسل أو التيمم زيادة على قدر التحريمة، لأن زمان الغسل أو التيمم حيض، فلا يحكم بطهارتها قبل الغسل أو التيمم، فلابد أن يبقى من الوقت زمن يسعه ويسع التحريمة، حتى إذا لم يبق بعد زمان الغسل أو التيمم من الوقت مقدار التحريمة لا يجب القضاء، وذلك بخلاف ما لو انقطع الدم لأكثر المدة في المبتدأة، فإنه يكفى قدر التحريمة فقط، لأن زمان الغسل أو التيمم من الطهر، لئلا يزيد الحيض عن العشرة، فسمجرد الانقطاع تخرج من الحيض، فإذا أدركت بعده قدر التحريمة تحقق طهرها فيه، وإن لم تغتسل فيلزمها القضاء، والمقصود بالغسل هنا الغسل مع مقدماته، كالاستقاء، وحلع الثياب، والتسترعن الأعين، كما أن المراد

به الغسل الفرض لا المسنون، لأنه الذي يشت به رجحان جانب الطهارة.

وذهب المالكية إلى أن الحائض تدرك الصلاة إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة تامة، وذلك في صلاة الصبح والعصر والعشاء، فإذا طهرت الحائض قبل الطلوع، أو الغروب، أو الفجر بقدر ركعة، فإنها تجب عليها تلك الصلاة، ولا تدرك بأقبل من ركعة على المشهور، وتدرك الظهر والمغرب إذا بقي من وقتها الضروري ما يسع فضل ركعة على الصلاة الأولى لا الثانية، فإذا طهرت الحائض وقد بقي من الليل قدر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، لأنه قدر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، لأنه إذا صلت المغرب بقيت ركعة للعشاء.

وذهب السافعية والحنابلة إلى أن الصلاة تجب على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من آخر الوقت قدر تكبيرة، فيجب قضاؤها فقط إن لم تجمع مع التي قبلها، وقضاؤها وقضاء ما قبلها إن كانت تجمع، فإذا طهرت قبل طلوع الشمس، وبقي من الوقت ما يسع تكبيرة لزمها قضاء الصبح فقط، لأن التي قبلها لا تجمع إليها. وإن طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة لزمها قضاء الظهر والعصر، وكذا إن طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاء اللهر والعصر، وكذا إن طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاء الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاء الفجر بمقدار تكبيرة لزمها عبدالرحن بن عوف وابن عباس أنها قالا: في عبدالرحن بن عوف وابن عباس أنها قالا: في

الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة «تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا» لأن وقت الشانية وقت للأولى في حالة العذر، ففي حالة الضرورة أولى « لأنها فوق العذر، وإنها تعلق الوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك. (1)

## (٤) الصوم:

٣٦ - اتفق الفقهاء على تحريم الصوم على الحائض مطلقا فرضا أو نفلا، وعدم صحته منها لقسول النبي على في حديث أبي سعيد: «أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» (٢) فإذا رأت المرأة الحدم ساعة من نهار، فسد صومها، وقد نقل ابن جرير والنووي وغيرهما الإجماع على ذلك، قال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، لأن الطهارة ليست مشروطة فيه.

(۱) حاشية ابن عابدين ۱۹٦/۱، مجموعة رسائل ابن عابدين ۱/۰۰ وما بعدها دار سعادت ۱۳۲۵هـ حاشية الدسوقي ۱۸۲/۱ مسواهب الجليل ۲۰۱، ۲۰۸ دار الفكر ۱۹۷۸م. القوانين الفقهية ۵۹ دار العلم للملايين ۱۹۷۸م. مغني المحتاج ۱۳۲/۱ دار إحياء التسراك العربي، نهاية المحتاج ۱/۳۹۲ مصطفى البابي الحلبي ۱۹۲۷م. كشاف القناع ۱/۲۵۲ عالم الكتب ۱۹۸۳م.

(۲) حديث أبي سعيد الحدري: «أليس إذا حاضت لم تصل...». أخرجه البخاري (الفتح ۱/٥٠٨ ط السلفية) ومسلم (۱/٥٧ ط الحلبي).

كما اتفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان عليها، لقول عائشة رضي الله عنها في الحيض: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». (١) ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم الإجماع على ذلك. (٢) واتفق الفقهاء أيضا على أن الحيض ذلك. لا يقطع التتابع في صوم الكفارات، لأنه ينافي الصوم ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهر غالبا، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر، واستثنى والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر، واستثنى الحنفية من ذلك كفارة اليمين ونحوها. (٣)

## إدراك الصوم:

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر، فإنه لا يجزيها صوم ذلك اليسوم ويجب عليها قضاؤه، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفية والحنابلة، وعند المالكية يجوز لها التهادي على تعاطي المفطر ولا يستحب لها الإمساك، وعند الشافعية لا يلزمها الإمساك.

<sup>(</sup>١) حديث عائشة «كان يصيبنا ذلك فنؤمر». : تقدم ف٣٣

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١٩٣/١، مجموعة رسائل ابن عابدين ١١١/١ الرسالة الرابعة، حاشية الدسوقي ١٧٢/١، مغني المحتاح ١٠٩/١، المجموع ١٥٤/١، ٣٥٥، كشاف القناع ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ١٩٣/١، حاشية الدسوقي ٢/٢٥٤. مغني المحتاج ٣٦٥/٣، كشاف القناع ٣٨٤/٥

كما اتفق الفقهاء على أنه إذا طهرت المرأة قبل الفحر، فإنه يجب عليها صوم ذلك اليوم. لكن اختلفوا في الفترة التي إذا انقطع فيها الدم فإنه يجزيها صوم ذلك اليوم. فذهب الحنفية إلى أنه لا يجزيها صوم ذلك إذا لم يبق من الوقت قدر الاغتسال والتحريمة، لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذا، وإن بقي قدرهما يجزيها، لأن العشاء صارت دينا عليها، وأنه من حكم الطاهرات فحكم بطهارتها ضرورة. والمراد بالغسل هنا ما يشمل مقدماته كما في غسل الحائض المصلاة.

وذهب المالكية إلى أنها إن رأت الطهر قبل الفجر بلحظة وجب الصوم، بأن رأت علامة الطهر مقارنة للفجر ونوت الصوم حينئذ. وقد صرحوا بأن معتادة القصة لا تنتظرها هنا، بل متى رأت أي علامة جفوفا كانت أو قصة، وجب عليها الصوم، ويصح صومها حينئذ، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، بل إن لم تغتسل أصلا، لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه متى انقطع دم الحيض وجب عليها الصوم، ولم يذكروا فترة معينة كالحنفية والمالكية. قال النووي: وإذا انقطع الحيض ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل.

وقمد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض

صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح. كما صرح الحنابلة بمثل هذا، فنصوا على أنه لونوت الحائض صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح. (١)

# (٥) الحج :أ ـ أغسال الحج :

٣٧ - اتفق الفقهاء على سنية أغسال الحج للحائض، لحديث عائشة: قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله على، فقال: «افعلى كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». (٢) فيسن لها أن تغتسل للإحرام، ولدخول مكة. وللوقوف بعرفة وغيرها من الأغسال المسنونة.

واستثنى المالكية الإغتسال لدخول مكة فلم يستحبوه للحائض، قالوا: لأنه في الحقيقة

أخرجه البخاري (الفتح ٣/٤٥٠ ـ ط السلفية)

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۷/۱، مجموعة رسائل ابن عابدين ۱/۱۱، حاشية الـدسـوقي ۱۹۱/۱، ۵۲۱، روضة الطالبين ۱/۲۷/۱، ۳۷۳/۲، مغني المحتـاج ۲۲۲/۱، کشاف القناع ۳۱۵، ۳۰۹/۲

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة: قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت إلى رسول الله ﷺ، فقال: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

للطواف، فلذا لا يطلب من الحائض لمنعها من دخول المسجد. (١)

## ب ـ الطواف:

٣٨ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحيض لا يمنع شيئا من أعمال الحج إلا الطواف، لقول النبي على لعائشة حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت».

ثم إن الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف القدوم، وهوسنة عند الفقهاء عدا المالكية حيث قالوا بوجوبه، وطواف الإفاضة، وهوركن من أركان الحج بالاتفاق، وطواف الحوداع وهو واجب عند الفقهاء عدا المالكية حيث قالوا بسنيته.

فإذا حاضت المسرأة قبل أن تطوف طواف القدوم سقط عنها ولا شيء عليها وذلك عند القائلين بسنيته. وعند المالكية لا يجب عليها حيث بقي عذرها بحيث لا يمكنها الإتيان به قبل الوقوف بعرفة، وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف. فإن طافت وهي حائض فلا يصح طوافها عند الجمهور - المالكية والشافعية

والحنابلة وذهب الحنفية إلى صحته مع الكراهة التحريمية، لأن الطهارة له واجبة، وهي غير طاهرة، وتأثم وعليها بدنة.

واتفق الفقهاء على أن للحائض أن تنفر بلا طواف وداع ، تخفيفا عليها لحديث عائشة رضي الله عنها حاضت رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت فأمرها النبي الله عنها أن تنصرف بلا وداع . (۱) وعن طاوس قال: «كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس: أما لا. فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها بذلك رسول الله الأنهاد فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك ، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت» . (۲)

وقد صرح الشافعية والحنابلة بأنها إن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود فتغتسل وتطوف، فإن لم تفعل فعليها دم بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة فلا شيء عليها. (٣)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (حج).

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١٩٣/١، حاشية العدوي على كفاية السطالب السرباني ٣٩٨/١، ٤٠٩، مغني المحتاج ٤٧٨/١.

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة: «أن صفية بنت حيى زوج النبي ﷺ حاضت». أخرجه البخاري (الفتح ٥٨٦/٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث محاورة زيد بن ثابت مع ابن عباس. أخرجه مسلم (٢) ٩٦٤ - ٩٦٤ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ١/١٩٤، ١٩٤/، ١٩٦، جموعة رسائل ابن عابدين ١١٣/١، حاشية الدسوقي ٢/٣٤، ٥٣، نهاية المحتاج ٣١٧/٣، مغني المحتاج ١/١٥،=

(٦) أ - قراءة القرآن:

٣٩ - اختلف الفقهاء في حكم قراءة الحائض للقرآن، فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى حرمة قراءتها للقرآن لقول النبي على «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن». (١)

وهناك تفصيلات بيانها فيها يلي:

فمذهب الحنفية حرمة قراءتها للقرآن ولودون آية من المسركبات لا المفردات، وذلك إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصد القراءة بل قصدت الثناء أو الذكر فلا بأس به. قال ابن عابدين: فلو قرأت الفاتحة هلى وجه الدعاء، أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ولم ترد القراءة لا بأس به، وصرحوا أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة المسد، لا تؤثر فيه نية الدعاء فيحرم، وقد أجازوا للمعلمة الحائض تعليم القرآن كلمة كلمة، وذلك بأن تقطع بين تعليم القرآن كلمة كلمة، وذلك بأن تقطع بين أجازوا للمعائض من غيركراهة، أجازوا للمعائض أن تتهجى بالقرآن حرفا حرفا، أو كلمة كلمة مع القطع، من غيركراهة،

ومندهب الشافعية حرمة قراءة القرآن للحائض ولوبعض آية، كحرف للإخلال بالتعظيم سواء أقصدت مع ذلك غيرها أم لا، وصرحوا بجواز إجراء القرآن على قلبها من غير تحريك اللسان، وجواز النظر في المصحف، وإمرار ما فيه في القلب، وكذا تحريك لسانها وهمسها بحيث لا تسمع نفسها، لأنها ليست بقراءة قرآن. ويجوز لها قراءة ما نسخت تلاوته.

ومذهب الحنابلة أنه يحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولا يحرم عليها قراءة بعض آية، لأنه لا إعجاز فيه، وذلك ما لم تكن طويلة، كما لا يحرم عليها تكرير بعض آية ما لم تتحيل على القراءة فتحرم عليها. ولها تهجية آي القرآن لأنه ليس بقراءة له، ولها التفكر فيه وتحريك شفتيها به ما لم تبين الحروف، ولها قراءة أبعاض آية متوالية، أو آيات سكت بينها سكوتا طويلا. متوالية، أو آيات سكت بينها سكوتا طويلا. ولها قول ما وافق القرآن ولم تقصده، كالبسملة، وقول الحمد لله رب العالمين، وكآية الاسترجاع وقول الحمد لله رب العالمين، وكآية الاسترجاع فإنا اليه راجعون وآية الركوب، ولها أيضا أن يقرأ عليها وهي ساكتة، لأنها في هذه الحالمة لا تنسب إلى القراءة، ولها أن تذكر الله الحائض أن تعالى، واختار ابن تيمية أنه يباح للحائض أن

وكرهوا لها قراءة ما نسخت تلاوته من القرآن، ولا يكره لها قراءة القنوت، ولا سائر الأذكار والدعوات.

<sup>=</sup> كشساف القناع ١٩٧/١، ٤٨٣/٢، ١٩٥، المغني ع

<sup>(</sup>١) حديث: « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن». أخرجه الترمذي (٢٣٢/١ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر، ثم نفل الترمذي عن البخاري أنه أعل إسناده.

تقرأ القرآن إذا خافت نسيانه، بل يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وذهب المالكية إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، كانت جنبا أم لا، خافت النسيان أم لا. وأما إذا انقطع حيضها، فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل جنبا كانت أم لا، إلا أن تخاف النسان

هذا هو المعتمد عندهم، لأنها قادرة على التطهر في هذه الحالة، وهناك قول ضعيف هو أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض. فإن كانت جنبا قبله فلا تجوز لها القراءة. (١)

## (ب) مس المصحف وحمله:

• 3 - اتفق الفقهاء على أنه يجرم على الحائض مس المصحف من حيث الجملة لقوله تعالى: 
﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴿ (٢) ولا روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي على «كتب إلى أهل اليمن

كتابا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» (١) واستثنى المالكية من ذلك المعلمة والمتعلمة فإنه يجوز لهما مس المصحف.

وهناك تفصيلات في بعض المذاهب تنظر في مصطلح: (مصحف).

#### دخول المسجد:

13 - اتفق الفقهاء على حرمة اللبث في المسجد للحائض، لقول النبي الله : «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٢) ويندرج فيه الاعتكاف كما صرح الفقهاء بذلك.

واتفقوا على جواز عبورها للمسجد دون لبث في حالة الضرورة والعذر، كالخوف من السبع قياسا على الجنب لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) (٣) واللص والبرد والعطش، ولأن النبي على أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد فقالت إنها حائض فقال

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۰/۱، مجموعة رسائل ابن عابدين ۱۱۲۱، ۱۱۲، حاشية الدسوقي ۱۷٤/۱، مغني المحتاج ۷۲/۱، المجموع ۳۵۲/۱، كشاف القناع ۱۲۷۷، الإنصاف ۳٤۷/۱

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة / ٧٦

<sup>(</sup>۱) حديث عمرو بن حرم: «لا يمس القرآن إلا طاهر». أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۸۵ - دار المحاسن) وصوب ابن عبدالبر الإرسال فيه كها في حاشية الموطأ (۱۹۹/۱ - ط الحلبي) ولكن له شواهد تقويه، ذكرها ابن حجر في التلخيص (۱/ ۱۳۱ - ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٢) حديث: « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». أخرجه أبو داود (١/ ١٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة، وفي إسناده جهالة، كذا في التلخيص لابن حجر (١٤٠/١) ـ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/٤٣

حيضتك ليست بيدك، وزاد الحنفية أن الأولى لها عند الضرورة أن تتيمم ثم تدخل.

ويرى الحنفية والمالكية حرمة دخولها المسجد مطلقا سواء للمكث أو للعبور، واستثنى الحنفية من ذلك دخولها للطواف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى حرمة مرورها في المسجد إن خافت تلويثه، لأن تلويثه بالنجاسة محرم، والوسائل لها حكم المقاصد. فإن أمنت تلويثه فذهب الشافعية إلى كراهة عبورها المسجد، ومحل الكراهة إذا عبرت لغير حاجة، ومن الحاجة المرور من المسجد، لبعد بيتها من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد. وذهب الحنابلة إلى المسجد عن مرورها في المسجد حينئذ. قال أحمد في رواية ابن إبراهيم عمر ولا تقعد.

كما اختلف الفقهاء في دخول الحائض مصلى العيد. فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك، قال الحنفية: وكذا مصلى الجنازة إذ ليس لهما حكم المسجد في الأصح، وذهب الحنابلة إلى حرمة مصلى العيد عليها، لأنه مسجد لقول النبي على: «ويعتزل الحيض المصلى»، (١) وأجازوا مصلى الجنائز لها لأنه ليس بمسجد. (٢)

27 ـ اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في الفرج لقوله تعالى: ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ (١) ولقول النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١) واستثنى وحكى النووي الإجماع على ذلك، واستثنى الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بأن لا يقدر على مهر امرأة أخرى.

واختلف الفقهاء في الاستمتاع بها بين السرة والركبة، فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى حرمة الاستمتاع بها بين السرة والركبة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله على أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كها كان رسول الله على يملك إربه كها كان رسول الله على يملك إربه كها كان رسول الله على يملك إربه كها كان

الاستمتاع بالحائض:

<sup>=</sup> ۱۷۶، ۵۰۱، الخرشي على خليل ۲۰۹، حواشي المتحقة ۲۰۹، ۵۰۵، مغني المحتاج ۲۰۹، ۵۰۵، کشاف القناع ۲۸۶، ۱۹۸، ۱۹۸، ۲۸۸، ۲۸۸۳ الإنصاف العربي ۳۹۸، ۱۹۸۲م.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٢٢

<sup>(</sup>٢) حديث: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح». تقدم ف٣٠.

<sup>(</sup>٣) حديث: « وأيكم يملك إربه . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢/٣٠١ ـ ط السلفية) وحديث ميمونة أخرجه البخاري (الفتح ٢/٥٠١ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) حديث: « تعتزل الحيض المصلى». أخرجه البخاري (الفتح ٢/٩٦٤ ـ ط السلفية».

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۱۹۳/۱، ۱۹۴، مجموعة رسائل ابن عابدين ۱۱۳/۱، حاشية الدسوقي ۱۷۳/۱، =

رضي الله عنها نحوه. وفي رواية «كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار»(١) ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى.

وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بها بين السرة والركبة، من وراء حائل.

ومنعه المالكية. كما منع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار، وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة .

ونص الحنفية على عدم جواز الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم بقوله على: «ما دون الإزار» ومحله العورة التي يدخل فيها الـركبـة. وأجاز المالكية والشافعية الاستمتاع بالسرة والركبة.

وقد ذكر الحنفية والشافعية حكم مباشرة الحائض لزوجها، وقرروا أنه يحرم عليها مباشرتها له بشيء مما بين سرتها وركبتها في جميع

وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بها دون الفرج، فله أن يستمتع بها بين السرة والركبة، وهذا من مفردات المذهب.

التجارية) .

ويستحب له حينتذ سترالفرج عند الماشرة، ولا يجب على الصحيح من المذهب، قال في النكت: وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف، وصوب المرداوي أنه إذا لم يأمن على نفسمه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. (١)

## كفارة وطء الحائض :

٤٣ ـ نص الشافعية على أن وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، ويكفر مستحله، وعند الحنفية لا يكفر مستحله لأنه حرام لغيره. وقد أوجب الحنابلة نصف دينار ذهبا كفارة في وطء الحائض، وهومن مفردات المذهب.

واستحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجاع في أول الحيض وبنصفه إن كان في آخره.

قال الحنفية: أووسطه. لحديث: «إذا واقع السرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر

(١) حاشية ابن عابدين ١ /١٩٤، مجموعة رسائل ابن عابدين

١١٣/١، حاشية الدسوقي ١٨٣/١، قليوبي وعميرة ١٠٠/١ عيسى البـابي الحلبي، المجموع ٣٥٩/٢ ومـا (١) حديث: (كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان بعدها، مغني المحتاج ١/١١٠، كشاف القناع ١٩٨/١، عليها إزار . . . . أخرجه النسائي (١٥٢/١ ـ ط المكتبة الإنصاف ١/٥٥٠.

<sup>- 377 -</sup>

فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار» (١) وعند المالكية لا كفارة عليه. (٢)

#### وطء الحائض بعد انقطاع الحيض:

\$\$ - ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر - ينقطع الدم - وتغتسل . فلا يباح وطؤها قبل الغسل، قالوا: لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم ، والغسل ، فقال تعالى : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ أي ينقطع دمهن . (فإذا تطهرن) أي اغتسلن بالماء ينقطع دمهن . وقد صرح المالكية بأنه لا يكفي التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطء فلابد من الغسل حتى يحل وطؤها .

وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة الحيض وبين أن ينقطع لأقله، وكذا بين أن ينقطع لتهام عادتها، وبين أن ينقطع قبل عادتها. فذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولوحكما بأن زاد على أكثر المدة، فإنه

يجوز وطؤوها بدون غسل، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل.

وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتهام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم، أو أن تصير الصلاة دينا في ذمتها، وذلك بأن يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل والتحريمة فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت، ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل.

وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت، لأن العود في العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب، فلوكان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة. (١)

#### طلاق الحائض:

• ٤ - اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في فترة الحيض حرام، وهو أحد أقسام الطلاق البدعي لنهي الشارع عنه، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي على فقال: مره

<sup>(</sup>١) حديث: « إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار». أخرجه الترمذي (١/ ٢٤٥ ـ ط الحلبي) وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>۲) مجموعة رسائل ابن عابدين ۱۱٤/۱، القوانين الفقهية ٥ دار العلم للمسلايسين ۱۹۷۹م، مغني المحتاج ١١٠/١، قليوبي وعميرة ١/٠٠١، كشاف القتاع ١٩٩/١، الإنصاف ١/٣٥٠ دار إحياء التراث العربي ١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/٢٢٢

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱۹۰/۱، مجموعة رسائل ابن عابدين ۱/۱۰ وما بعدها، حاشية الدسوقي ۱۷۳/۱، مغني المحتاج ۱۱۰/۱، المجموع ۳٦٨/۲، كشاف القناع ۱۹۹/۱

فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس (1) ولمخالفته قوله تعالى: ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ (٢) أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وزمن الحيض لا يحسب من العدة، ولأن في إيقاع الطلاق في زمن الحيض ضررا بالمرأة لتطويل العدة عليها حيث إن بقية الحيض لا تحسب

كما ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض، لأن النبي الله عمر أمر عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بالمراجعة، وهي لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، وفي لفظ الدارقطني، قال: وقلت يارسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا. قال: كانت تبين منك وتكون معصية (٣) قال نافع وكان عبدالله طلقها تطليقه فحسبت من طلاقه، راجعها كما أمره رسول الله ولأنه طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له.

وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب

مراجعتها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مراجعتها سنة.

وما سبق من أحكام إنها هو في طلاق الحائض المدخول بها أو من في حكمها. (١) ولمزيد من التفصيل انظر مصطلح (طلاق).

#### خلع الحائض :

27 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والشافعية والحنابلة - إلى جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى: ﴿ فلا جناح عليها فيها افتدت به ﴾ (٢) ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال.

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى منع الخلع في الحيض (٣) وتفصيل ذلك في مصطلح (حلع).

#### ما يحل بانقطام الدم:

٤٧ ـ إذا انقطع دم الحيض لم يحل مما حرم غير الصوم والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر: «أنه طلق امرأته...» أخرجه مسلم (۱) حدیث ابن عمر: «أنه طلق امرأته...» أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق/١

<sup>(</sup>٣) رواية الدارقطني: «كانت تبين منك». في سننه (٤/ ٣١- ط دار المحاسن)، وأعله شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه على الدارقطني.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲۰/۲، مجموعة رسائل ابن عابدين ۱۱٤/۱، حاشية الدسوقي ۱۷۲/۱، ۳۱۲/۲، مغني المحتاج ۳۰٦/۳، كشاف القناع ۲٤٠/٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٢٩

 <sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٢٠، حاشية الدسوقي ٢ /٣٦٣، مواهب الجليل ٤١/٤، مغني المحتاج ٣٠٨/٣، كشاف القناع ١٩٨/١، ٢١٣/٥.

وإنها أبيع الصوم والطلاق بالانقطاع دون الغسل، أما الصوم فلأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنب، وقد زال، وأما بالطلاق فلزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة. (1)

#### أحكام عامة:

#### ١ ـ إنزال ورفع الحيض بالدواء :

24 - صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض إن أمن الضرر، وذلك مقيد بإذن الزوج. لأن له حقا في الولد، وكرهه مالك مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها. كما صرحوا بأنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا لحصول الحيض، إلا أن يكون لها غرض محرم شرعا كفطر رمضان فلا يجوز.

ثم إن المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها فإنه يحكم لها بالطهارة، وأما إن شربت دواء ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بأن النازل غير حيض وأنها طاهر. فلا تنقضي به العدة، ولا تحل للأزواج، وتصلي وتصوم لاحتال كونه غير حيض، وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطا لاحتيال أنه حيض.

وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء

فنزل الدم في أيام الحيض فإنه حيض وتنقضي به العدة. (١)

#### ٢ - ادعاء الحيض:

24 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا ادعت المرأة الحيض وأمكن ذلك قبل قولها وجوبا، لأنها مؤتمنة فيحرم وطؤها حينئذ وإن كذبها، وقيد الحنفية ذلك مما إذا كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقها، أما لوكانت فاسقة ولم يغلب على الظن صدقها بأن كانت في غير أوان الحيض فلا يقبل قولها اتفاقا.

وذهب الشافعية إلى أنها إن أخبرته بالحيض فإنه يحرم عليه مباشرتها إن صدقها وإلا فلا، وإذا صدقها وادعت دوامه صدقت. (٢)

 ٣ ـ ما يتفق فيه الحيض والنفاس من أحكام وما يختلفان فيه:

٥٠ - حكم النفاس حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في مسائل:

١ - الاعتداد بالحيض دون النفاس، لأن
 انقضاء العدة بالقروء، والنفاس ليس بقرء،
 ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/٠١١، كشاف القناع ١/٩٩/

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲۰۲/۱، حاشية الدسوقي ۱۲۷/۱، ۱۲۷۸، مواهب الجليل ۲۱۸/۱، كشاف القناع ۲۱۸/۱

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۱۹۸/۱، حاشية قليوبي وعميرة ۱/۰۰/۱، كشاف القناع ۲۰۰/۱

٢ - حصول البلوغ بالحيض دون النفاس حيث
 إن البلوغ يحصل قبله بالحمل، لأن الولد ينعقد
 من مائهما لقول تعالى: ﴿خلق من ماء دافق
 يخرج من بين الصلب والترائب ﴿ (١)

٣ ـ الحيض يكون استبراء، بخلاف النفاس.

٤ - الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة،
 بخلاف النفاس.

احتساب الحيض في مدة الإيلاء دون النفاس.

٦ - يحصل بالحيض الفصل بين طلاقي السنة
 والبدعة بخلاف النفاس.

٧ - أقل الحيض محدود، ولا حد لأقل النفاس،
 وأكثر الحيض عشرة، أوثلاثة عشر، أوخسة
 عشر وأكثر النفاس أربعون، أو ستون. (١)



(١) سورة الطارق/٦

(۲) حاشية ابن عابدين ۱۹۹/۱، حاشية الدسوقي ۱۷۵/۱، مواهب الجليل ۲/۳۷، كشساف القناع ۱۹۹/۱، الأشباه والنظائر لابن نجيم ۳۷۳ دار الهلال ۱۹۸۰م. الأشباه والنظائر للسيوطي ٤١٩ دار الكتب العلمية ۱۹۸۳م.

## حيلة

#### التعريف:

١ ـ الحيلة لغة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصل الياء واو، (١) وهي ما يتوصل به إلى حالة ما، في خفة.

وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث. وقد تستعمل فيما فيه حكمة. (٢)

وأصلها من الحول، وهو التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن ظاهره، أو من الحول بمعنى القوة. وتجمع الحيلة على الحيل. (٣)

أما في الاصطلاح فيستعمل الفقهاء الحيلة بمعنى أخص من معناها في اللغة، فهي نوع محصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب استعهالها عرفا في

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: «حول».

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب مادة: «حول» والأشباه والنظائر لابن نجيم صه ٤٠

<sup>(</sup>٣) اللسان

سلوك الطرق الخفية التي يتوصل به إلى حصول الغرض، بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء والفطنة. (٤)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### الخدعة:

٢ \_ أصل الخدعة إخفاء الشيء أو الفساد.

ويراد بها إظهار ما يبطن خلافه، أراد اجتلاب نفع، أو دفع ضر، ولا يقتضي أن يكون بعد تدبر، ونظر، وفكر، وهذا ما يفرقه عن الحيلة.

فهو بمعنى الخديعة، وكذلك الخلابة. (٢)

#### الغرور:

٣ - الغرور: إيهام يحمل الإنسان على فعل
 ما يضره.

#### التدبير:

٤ - التدبير تقويم الأمر على ما يكون فيه صلاح
 عاقبته .

وأصله من الدبر، وأدبار الأمور عواقبها.

فيشترك التدبير والحيلة، من حيث إن في كل إحالة شيء من جهة إلى جهة أخرى، واختص

التدبير بها يكون فيه صلاح العاقبة ، أما الحيلة فتعم الصلاح والفساد . (١)

#### الكيد

الكيد إيقاع المكروه بالغير على وجه المكر والخديعة. (٢)

وهو ضرب من الاحتيال وقد يكون مذموما أو مدوحا، وفي الأول أكثر، وكذلك الاستدراج والمكر وبعض ذلك ممدوح (٣) كما في قوله تعالى:

(كذلك كدنا ليوسف)

#### المكر:

7 - المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة ، ومنه المحمود والمذموم .

وهو أخص من الحيلة. (٥)

#### التورية والتعريض:

٧ ـ التورية والتعريض: أن تطلق لفظا ظاهرا في
 معنى، وتريد به معنى آخريتناوله ذلك اللفظ
 لكنه خلاف ظاهره.

وأصل التورية الستر، والتعريض خلاف التصريح. (٦)

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ٣/ ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: «خدع» والفروق في اللغة ص٢١ - ٢١٥

<sup>(</sup>١) الفروق في اللغة ص١٥٧، ١٥٨

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير

<sup>(</sup>٣) المفردات مادة: «كيد».

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف/ ٧٦

<sup>(</sup>٥) الفروق ص٢١٥

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير مادة: «ورى».

الذريعة :

تقسيم الحيل:

تنقسم الحيل باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشروعة وحيل محرمة.

الحيل المشروعة :

٩ - وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم
 للتوصل إلى الحلال، أو إلى الحقوق، أو إلى
 دفع باطل ، وهي الحيل التي لا تهدم أصلا
 مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية .

وهي ثلاثة أنواع :

أ- أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى المشروع، مثل أن يكون له على رجل حق في جحده ولا بينة له، فيقيم صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت هذا الحق.

ومتخذ هذا القسم من الحيل يأثم على الحوسيلة دون القصد. ويجيز هذا من يجيز مسألة الظفر بالحق، فيجوز في بعض الصور دون بعض.

(١) إعلام الموقعين ٣/ ٣٣٤

ب ـ أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إلى مشروع.

ومثالها الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها، كالبيع، والإجارة وأنواع العقود الأخرى، ويدخل فيه التحيل على جلب المنافع ودفع المضار.

ج - أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع فيتخذها المتحيل وسيلة إلى ذلك ، ومثاله المعاريض الجائزة في الكلام . (١)

ومن الحيل المشروعة ما لا خلاف في جوازه ومنها ما هو محل تردد وإشكال وموضع خلاف.

#### الحيل المحرمة :

١٠ - وهي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى
 محرم، أو إلى إبطال الحقوق، أو لتمويه الباطل
 أو إدخال الشبه فيه. وهي الحيل التي تهدم أصلا
 شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية.

والحيل المحرمة منها ما لا خلاف في تحريمه ومنها ما هو محل تردد وخلاف.

والحيل المحرمة ثلاثة أنواع وهي:

أ\_أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم:

ومثاله من طلق زوجته ثلاثا وأراد التخلص من عار التحليل، فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي، أو الشهود فلا يصح الطلاق في النكاح الفاسد.

<sup>(</sup>١) الموافقات (١٩٨/٤ ـ ٢٠٠) وتبصرة الحكام (٢/ ٣٧٦)

ب ـ أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرم .

كما يسافر لقطع الطريق، أو قتل النفس المعصومة.

ج - أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المشروع، فيتخذها المحتال وسيلة إلى المحرم.

كمن يريد أن يوصي لوارثه، فيحتال لذلك بأن يقر له، فيتخذ الإقرار وسيلة للوصية للوارث (١)

#### أدلة مشروعية الحيل المباحة :

١١ ـ تقدم التعريف بالحيل المشروعة وهذا بيان لأدلة مشروعيتها:

أ- قوله سبحانه وتعالى: ﴿إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، (٢) أراد بالحيلة التحيل على التخلص من الكفار، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها من عملها.

ب - مباشرة الأسباب المشروعة حيلة على حصول مسبباتها، كالأكل، والشرب، واللبس والسفر الواجب، وكذلك العقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على

حصول المعقود عليه، فإذا كانت الحيلة سببا مشروعا وما تفضي إليه مشروع فلا معنى لنعها.

ج - إن العاجز الذي لا حيلة عنده لجهله بطرق تحصيل مصالحه مذموم، لأنه لا خبرة له بطرق الخير والشرخفيها وظاهرها، فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يجبها الله ورسوله بأنواع الحيل، ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به فيحترز منها. وقد كان حذيفة بن اليان رضي الله عنه - أعلم الناس بالشر والفتن، وكان هو يسأله عن الشر مخافة أن يدركه . (۱) وكان هو يسأله عن الشر مخافة أن يدركه . (۱) د إن المعنى المذي من أجله حرمت الحيل هو أنها تهدم الأصول الشرعية ، وتناقض المصالح عما لا يناقض الأصول الشرعية فلا معنى لمنعها الشرعية من المشروع.

هـ ـ أجازت الشريعة للمكره على الكفرأن يتلفظ بكلمة الكفر إحرازا لدمه، وفي هذا تحيل على إحراز الدم، والتحيل هنا كالتحيل بكلمة الإسلام إحرازا للدم، كذلك كما في قوله والله الله عصموا مني دماءهم «فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم

<sup>(</sup>١) حديث سؤال حذيفة الرسول عن الشر أخرجه البخاري (الفتح ١٢/ ٣٥ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٣/ ٣٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/ ٩٨

وأموالهم إلا بحقها»<sup>(۱)</sup> فكل من الحالتين نطق مكلمة من غير اعتقاد معناها توصلا إلى غرض دنيوي، وهو إحراز الدم، فأجريت عليها أحكام الإسلام في الظاهر.

و- إن الخروج من الحرام إلى الحلال والتخلص من المآثم أمر واجب شرعا، والتحيل له باتخاذ الوسائل والأسباب المؤدية إليه أمر مطلوب شرعا كذلك، ولا تخرج الحيل المباحة عن هذا.

من ذلك قوله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ (٢) وهي حيلة للخروج من الحنث، وقد عمل به النبي في حق الضعيف الذي زنى، وهومن حديث أبي إمامة بن سهل في السنن، حيث إنه أخبره بعض أصحاب رسول الله في من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلها دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله في فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله على ، وقال الذي هو على ، لوحملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا

جلد على عظم، فأمر رسول الله على أن يأخذوا له مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة. (١)

ومن ذلك حديث أبي سعيد أن الرسول السعمل رجلاعلى خيب، فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله الله الكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله الله المحمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا». (٢)

وفي أمره على بأن يشتري بالدراهم تمرا، ونهيه أن يشتريه بمثله خروج مما لا يحل لما فيه من الربا إلى ما يحل وهو البيع، وهو خروج من الإثم. (٣)

#### أدلة تحريم الحيل المحرمة :

17 - إن الحيل المحرمة تقوم على المخادعة والتلبيس والتدليس، وعلى اتخاذ الوسائل المشروعة، للوصول إلى الحرام (٤) ومن أمثلة ذلك:

<sup>(</sup>١) حديث: « فإذا قالوا لا إلىه إلا الله عصموا مني دماءهم...». أخرجه مسلم (١/٥٣ ـ ط الحلبي) من حديث جابر.

(٢) سورة ص/٤٤

<sup>(</sup>۱) حدیث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله ﷺ . . . » أخرجه أبو داود (۱/ ۲۱۵ - ۲۱۷ - گفتي عزت عبيد دعاس) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) حديث: «أكل تمر خيبر هكذا. . » أخرجه البخاري (الفتح / ٢) عديث على السلفية).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٣/ ٢٤٠ ـ ٢٤٢، كتاب الحيل ص٤، وفتح الباري ٢١/ ٣٢٦

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين٣/ ١٦٠

1 - قوله ﷺ: « لعن رسول الله المحلل والمحلل له». (١)

لأن فيه استحلال الزنى باسم النكاح، فإن قول المحلل تزوجت هذه المرأة، أوقبلت هذا المنكاح، وهموغير مبطن لحقيقة النكاح ولا يقصد أن تكون زوجة له، ولا هي مريدة لذلك ولا الولي، فقد توسل باللفظ الشرعي إلى ما ينافي مقصود العقد، أو إلى أمر خارج عن أحكام العقد، وهو عود المرأة إلى زوجها المطلق.

٢ ـ قوله ﷺ: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»(٣) فاحتالوا على

تحريم أكل الشحوم بأكل أثمانها. (١)

٣- قول المرابي بعتك هذه السلعة بكذا كما في بيع العينة عند الجمهور على أن يستردها منه بأقبل مما باعها، ولم يكن مريدا لحقيقة البيع، وليس لأحد من البائع والمشتري غرض في السلعة بوجه من الوجوه، وإنها قصد البائع عود السلعة إليه بأكثر من ذلك الثمن.

وصح عن أنس وعبدالله بن عباس رضي الله عنه عنه أنهم الله عنه العينة ، فقالا إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله ، فسميا ذلك خداعا . (٢)

\$ - لقد ذم الله سبحانه وتعالى اليه ودعلى تحايلهم على الحرام فقال تعالى: ﴿ ولقد علمتم الدّين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ ، (٣) فلقد حرم على اليه ود أن يعملوا في السبت شيئا، فكان بعضهم يحفر الحفيرة، ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فإذا كان يوم الأحد، حتى يلقيها في الحفيرة، فإذا كان يوم الأحد، جاءوا فأخذوا ما تجمع في الحفيرة من حيتان وقالوا: إنها صدناه يوم الأحد، فعوقبوا بالمسخ قردة

<sup>(</sup>١) حديث: «لعن رسول الله المحلل والمحلل له..» أخرجه السترمسذي (٣/ ٤١٩ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٦١ والموافقات ٢/ ٣٨٣ وحديث ابن عباس أخرجه الجوزجاني كيا في تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٦ ـ ط دار الأندلس) وفي إسناده ضعف، وقواه

كثير (١/ ٤٩٦ ـ ط دار الأندلس) وفي إسناده ضعف، وقواه ابن كثير بشواهده

<sup>(</sup>٣) حديث: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم...» أخرجه البخاري (الفتح ٤/٤/٤ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢/ ٣٨٠ وإعلام الموقعين ٣/ ١٦١

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٦٠ - ١٦١

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٦٥

لأنهم استحلوا الحرام بالحيلة. (١)

ولقد حذر النبي على من ارتكاب الحيل، كها فعلت بنو إسرائيل فقال على: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». (٢)

ومعنى أدنى الحيل، أي أسهلها وأقربها، كها في المطلق ثلاثا، فمن السهل عليه أن يعطي ما لا لمن ينكح مطلقته ليحلها له، بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة، فإنها يصعب معها عودها إليه. وكذلك من أراد أن يقرض ألفا بألف وخمسائة، فمن أدنى الحيل أن يعطيه ألفا إلا درهما باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي درهما بخمسائة درهم ودرهم، فإنها من أدنى الحيل إلى الربا وأسهلها، كما فعلت اليهود في الاعتداء يوم السبت. (٣)

٥ \_ قول ه على : «إنها الأعمال بالنيات»(٤) يدل على أن الأعمال تابعة لقاصدها ونياتها، وأنه

ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه

وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره، فمن نوى الربا بعقد

البيع في الربويات وأدى إلى الرباكان مرابيا،

وكل عمل قصد به التوصل إلى تفويت حق كان

عرما. (١) وتفصيله في مصطلح (مخارج).

<sup>(</sup>۱) إصلام الموقعين ۳/ ۱۹۲ والموافقات ۲/ ۳۸۱ وتفسير ابن كثير ۱۰۲/۱

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٣/ ١٦٥ والموافقات ٢/ ٣٨٢

<sup>(</sup>٤) حديث: وإنها الأعهال بالنيات». أخرجه البخاري (الفتح / ١ ٩ - ط السلفية). ومسلم (٣/ ١٥١٥ - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، واللفظ للبخاري.

### حيوان

#### التعريف:

١ - الحيوان نقيض الموتان وفي القرآن الكريم:
 ﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ﴾ (١) أي: الحياة التي لا يعقبها موت. (١) وقيل الحيوان في الآية مبالغة في الحياة كالموتان للموت الكثير.

ويطلق على كل ذي روح، ناطقاكان أو غير ناطق، مأخوذ من الحياة ويستوي في لفظ (الحيوان) الواحد والجمع، لأنه مصدر في الأصل.

وقيل الحيوان بمعنى الحياة ضد الموت.

والحيوان في الاصطلاح: هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الدابة:

٢ - الدابة كل ما دب على الأرض.

(١) سورة العنكبوت/ ٦٤

وخالف فيه بعضهم، فأخرج الطيرمن الدواب، وأما تخصيص الفرس والبغل والحمار بالدابة عند الإطلاق فعرف طارىء. (١) وغلب اسم الدابة على ما يركب.

فالدابة أخص من الحيوان على القول المشهور.

#### ب - البهيمة:

٣ - البهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة، والجمع (بهائم». (٢)

فالبهيمة أخص من الحيوان ومن الدابة.

#### ج ـ النعم :

النعم جمع لا واحد له من لفظه بمعنى:
 المال الراعي، وأكثر ما يقع على الإبل. قال أبو
 عبيد: النعم: الجمال فقط، ويؤنث ويذكر،
 وجمعه نعمان، وجمع الأنعام «أناعيم».

وقيل الأنعام: ذوات الخف والظلف، وهي الإبل والبقر والغنم.

فالأنعام أخص الجميع بالمقارنة مع الحيوان والبهيمة.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة، ومختار الصحاح مادة: «حيى».

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجان.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب المحيط مادة: (دبب).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ومختار الصحاح، ولسان العرب والقاموس مادة: «بهم».

الأحكام التي تتعلق بالحيوان:

أ ـ أكل الحيوان :

ه ـ ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره،
 والأصل في الجميع الحل في الجملة إلا ما استثنى
 فيما يلى:

الأول الخنــزيــر: فهـومحرم بنص الكتــاب والسنة وعليه الإجماع.

واختلفوا فيا عداه من الحيوان: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، والفهد، والـذئب، والكلب وغيرها، ولا ذي مخلب من الطير كالصقر، والبازي. والنسر، والعقاب والشاهين وغيرها. لأنه عليه الصلاة والسلام ونهي عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير». (1)

ثم اختلفوا في تحليل وتحريم بعض آحاد الحيوان، كالخيل، والضبع، والثعلب، وأنواع الغراب وغيرها. ينظر تفصيلها في مصطلح (أطعمة).

وانعقد المذهب عند المالكية في رواية، أنه يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل والدود، وما بين ذلك إلا الأدمي والخنزير فهما محرمان إجماعا.

وكذلك لا يحرم عندهم شيء من الطير في رواية ، وبه قال الليث والأوزاعي ، ويحيى بن سعيد. واحتجوا بعموم الآيات المبيحة ، وقول أبي الدرداء وابن عباس: ما سكت الله عنه فهو عا عنه . (1)

الثاني: ما أمر بقتله كالحية، والعقرب، والفارة، وكل سبع ضار كالأسد، والذئب، وغيرهما مما سبق. (٢)

الثالث: المستخبثات: فإن من الأصول المعتبرة في التحليل والتحريم الاستطابة، والاستخباث، ورآه الشافعي رحمه الله الأصل الأعظم والأعم. والأصل في ذلك قوله تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث)، (أ) وقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات) (أ)

وتفصيل الموضوع في مصطلح (أطعمة).

ب ـ ذكاة الحيوان :

٦ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن المأكول من

<sup>(</sup>١) حديث: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل . . . ، أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>۱) ابسن عابسدیسن ۱۹۳/۰ ، ۱۹۶ ، ۱۹۰ ، والسقسوانسین الفقهیسة/ ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، وروضسة الطسالبسین ۳/ ۲۷۱ ومسا بعدها . والمغنی ۸/ ۸۵ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ١٩٣، وروضة الطالبين ٣/ ٢٧٢، والمغني ٨/ ٥٨٦

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف/ ١٥٧

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/ ٤

وانظـر ابن عابـدین ٥/ ١٩٤، وروضــة الطــالبـین ٣/ ٢٧٦، والمغني ٨/ ٥٨٥

الحيوان لا يحل إلا بالنبح المعتبر، وهوما كان بين الحلق واللبة حال الاختيار. وذكاة الضرورة: جرح وطعن وإنهار دم في أي موضع وقع من البدن. ويستثنى السمك والجراد، لقوله على: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتان. فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال». (١)

وأما ما لا يؤكل لحمه، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذبحه كموته، وقال الحنفية: يطهر لحمه وشحمه وجلده، حتى لووقع في الماء القليل لا يفسده إلا أنه لا يحل أكله. (٢) وهذا بالنسبة لغير الخنزير. أما الخنزير فإنه رجس.

وفي الموضوع خلاف وتفصيل ينظر في (ذبائح).

ج ـ زكاة الحيوان :

٧ - أجمع الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة إلا في النعم، وهي الإبل، والبقر، والغنم، (٣)

واختلفوا في الخيل، ينظر تفصيله في مصطلح: (زكاة).

#### د ـ الإنفاق على الحيوان والرفق به:

٨- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على المالك إطعام بهائمه، وسقيها، وريها ولوكانت مريضة لا ينتفع بها، لحديث ابن عمر مرفوعا قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (١) متفق عليه.

كما يحرم أن يحمله ما لا يطيق، لأن فيه تعذيبا

وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمته أجبر عليه عند الجمه ورديانة وقضاء، وقال الحنفية: لا يجبر على نفقة البهائم قضاء في ظاهر الرواية، ويجبر ديانة وعليه الفتوى. (٢) وفي الموضوع تفصيل ينظر في مصطلح: (نفقة).

<sup>(</sup>١) حديث: «أحلت لنا ميتنان ودمان...». أخرجه أحمد (١) حديث عمر.

وصوب الدارقطني صحة وقفه على عبدالله بن عمر، كذا في التلخيص لابن حجر (١/ ٢٦ ـ ط شركة الطباعة الفنية)

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ١٨٦، ١٩٥ ط دار إحياء التراث العربي،
 والاختيسار ٥/ ٩، ١٣ ط دار المعسرفة، والقسوانسين
 الفقهيسة/ ١٧٩، وروضة الطبالسين ٣/ ٢٧٩، ٢٣٩ ط
 المكتب الإسلامي، والمغني ٨/ ٥٧٥ ط الرياض.

<sup>(</sup>٣) الاختيار ١/ ١٠٥ وما بعدها، ومواهب الجليل =

<sup>=</sup> ۲/ ۲۰۵، ۲۰۱ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٤ ط مصطفى البابي، وكشاف القناع ٢/ ١٨٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>١) حديث: «عذبت امرأة في هرة. . . » أخرجه البخاري (١) حديث: «عذبت امرأة في هرة . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٦٠٢٧/٤ ـ ط السلفية) ومسلم (١/٢٧/٤ ـ ط الحلبي) واللفظ لمسلم .

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ٤/٤١، والقوانين الفقهية/ ٢٢٣ ط دار الكتاب العربي، وروضة الطالبين ٩/ ١٢١، ١٢١، وكشاف القناع ٥/ ٤٩٣، والمغني ٧/ ٦٣٤، ٥٣٥.

هـ ـ جناية الحيوان والجناية عليه:

٩ ـ يرى جمه ور الفقهاء أن راكب الدابة يضمن
 ما وطئته بيدها أورجلها، ولا يضمن ما نفحت
 بذنبها أورجلها.

والأصل في ذلك أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز عنه، وأن المتسبب ضامن إذا كان متعديا، والمباشر يضمن مطلقا.

وكذلك يضمن الحيوان، والنقصان فيه، في الجناية عليه، لما روي أن عمر رضي الله عنه قضى في عين الدابة ربع القيمة. (١)

والمراد بالعين، العين الباصرة، وإنها كان ضهان العين ربع القيمة، لأنها تعمل بعينيها وعيني قائدها. (٢)

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (جناية وضمان).

#### مواطن البحث:

١٠ ـ تكلم الفقهاء عن الحيوان بالإضافة إلى

(١) الأثر: «قضى عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع القيمة». أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/٧٧ - ط المجلس العلمي بالهند).

(٢) ابن عابسدين ٥/ ٣٨٦ ومسا بعسدها و ٣٩١، والاختيار ٥/ ٤٧، وشسرح السدر المختسار ٢/ ٤٦٧ ط محمسد على الصبيح و وجمع الضمانات ط المطبعة الخيرية ص ١٨٥، والقوانين ومسا بعسدها، والشرح الصغير ٤/ ٢٠٥، والقوانين المفهية / ٣٠٥، والمغني المحتساج ٤/ ٢٠٤ ط دار إحياء التراث العربي، والمغني ٨/ ٣٢٨.

ماسبق في مواطن أخرى منها: بيع الحيوان، وما يعتبر فيه عيبا، في كتاب البيع، وخيار العيب، (١) وعن السلم فيه في السلم، (٢) وعن ثبوت الشفعة فيه في الشفعة (٣) وعن استئجاره في الإجارة، (٤) وعن التقاطه في اللقطة، (٥) وعن صيده والصيد به في الصيد والإحرام. (١)



- (١) حاشية الدسوقي ٣/ ١٠، ١٦، ٢٢، ٤٩
- (٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٨٥، ٢٠١، ٢٠٢، وقليوبي ٢/ ٢٥٢
- (٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٤٨٢، ومطالب أولي النهي ٤/ ١٠٩
  - (٤) الاختيار ٢/ ٥١، والفتاوي الهندية ٤/ ٨٧ ومابعدها.
    - (٥) الاختيار ٣/ ٣٤، وكشاف القناع ٢١٢/٤
- (٦) الاختيار ٥/٣ وما بعدها، ١٣ ومابعدها، ١/١٦٥ وما

# تراجم الفقهاء

الواردة أسماؤهم في الجزء الثامن عشر

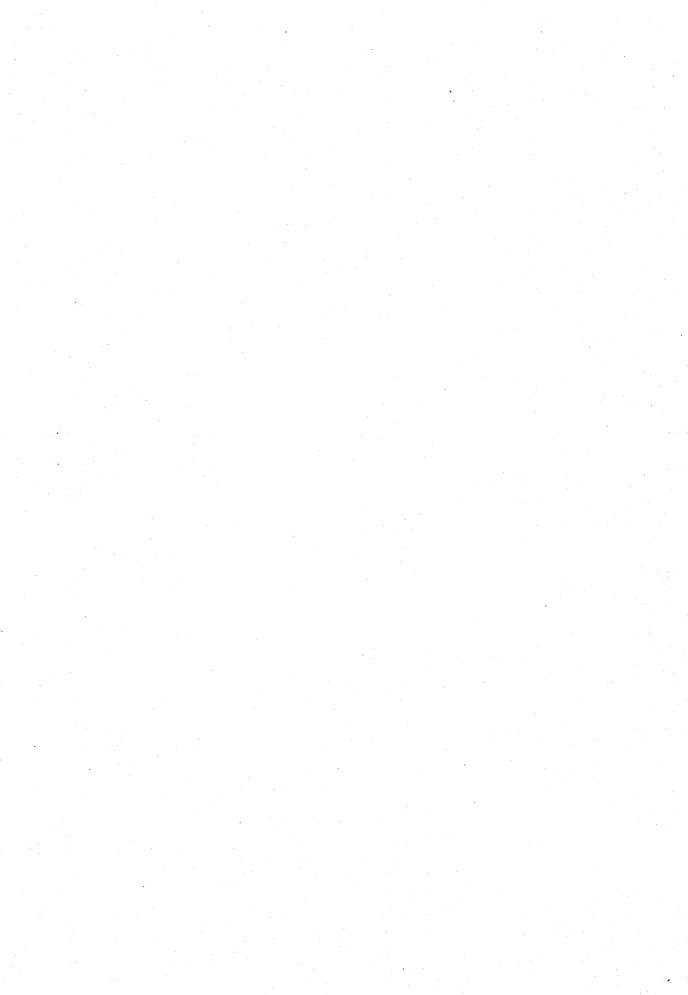

ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٩٨

4

ابن الأستاذ (٦١١ ـ ٦٦٢ هـ)

هو أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن علوان، أبو العباس، الأسدي الحلبي، الشافعي المعروف بابن الأستاذ، فقيه، محدث، سمع من جماعة وبرع في العلوم والحديث، وأفتى ودرس. وولي قضاء القضاة بحلب بعد أبيه في الدولة الناصرية وروى عنه أبو محمد الدمياطي. وقال الذهبي: وكان صدرا معظها، وافر الحرمة، مجموع الفضائل صاحب رئاسة ومكارم.

من تصانيفه: «شرح الوسيط» في نحوعشر مجلدات، في فروع الفقه الشافعي، قال السبكي: وله حواش على فتاوى ابن الصلاح، تدل على فضل كبير واستحضار للمذهب

[شـذرات الذهب ٥/٨، وطبقات الشافعية الكـبرى ٥/٨، ومعجم المؤلفين ١/٥٩٠، طبقات الشافعية لابن قاضي ٢٨/٢

ابن تيمية تقي الدين: هو أحمد بن عبدالحليم: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٦

ابن تيمية: هو عبدالسلام بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج ا ص٣٢٦

إبراهيم الطرابلسي ( ١٤٣ - ١٢٧هـ)

هو إسراهيم بن موسى بن أبي بكر، برهان الدين، الطرابلسي الحنفي. فقيه حنفي. ولد في طرابلس الشام، وأخذ بدمشق عن جماعة، وانتقل إلى القاهرة وتوفى بها.

من تصانيف : «الإسعاف في أحكام الأوقاف»، و«مواهب الرحمن في مذهب النعمان» ثم شرحه وسماه البرهان.

[كشف الظنون ١/٥٨، والأعلام ١/٧١، ومعجم المؤلفين ١/٧١].

> إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٥

ابن أبي زيد القرواني: هو عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالرحمن:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ح/ص٣٢٥ ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٨ ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤٢١

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٨ ابن جزي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن زید: لعله جابر بن زید: تقدمت ترجمته فی ج۲ص۸۰۸ ابن الجوزي: هو عبدالرحمن بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٩٨

ابن سحنون: هو محمد بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤١ ابن حاجب: هو عثمان بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٨٧

ابن سیرین: هو محمد بن سیرین: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۲۹ ابن حبيب: هو عبدالملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٩٩

ابن الشاط: هو قاسم بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١٢ ص٣٢٥ ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٩٩

ابن الصلاح: هو عثمان بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٠ ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن عابدين: محمد أمين بن عمر تقدمت ترجمته في ج١ص ٣٣٠ ابن حزم: هو علي بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٧

ابن عاشر : هو عبدالواحد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج١٧ ص٣٣٢ ابن رجب: هو عبدالرحمن بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٢٨ ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٢

ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٣

ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٣

أبن الماجشون: هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٣

> ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢١

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٤

ابن منصور: هو محمد بن منصور تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٣١

ابن مهران: هو میمون بن مهران: تقدمت ترجمته فی ج۱۰ ص۳۳۶

ابن مودود: هو عبدالله بن محمود بن مودود: تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٢٤ ابن عباس: هو عبد الله بن عباس تقدمت ترجمته في ج١ص ٣٣٠

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ص٠٠٤

ابن عبدالحكم: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٢

ابن العربي: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣١

ابن عرفه: هو محمد بن محمد بن عرفه تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

> ابن عقيل: هو علي بن عقيل: تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٠٤

ابن علان: هو محمد علي بن محمد علان: تقدمت ترجمته في ج١٠ص٣١٣

> ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣١

ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

ابن ناجي: هو قاسم بن عيسى: تقدمت ترجمته في ج٦ص٣٤١

ابن نجيم: هو زيد الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٤

> ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن يونس: هو أحمد بن يونس المالكي: تقدمت ترجمته في ج ١٠ص٣١٥

أبو بكر الأنباري (٢٧١ ـ ٣٢٨هـ)

هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن. أبوبكر الأنباري، أديب نحوي، مفسر، محدث، من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار، قيل: كان يحفظ ثلثهائة ألف شاهد في القرآن أخذ عن أبيه ومحمد بن يونس الكديمي وإسهاعيل القاضي، وأحمد بن الهيثم البزاز وغيرهم. وعنه الدارقطني، ومحمد بن عبد الله بن أخي ميمي الدقاق، وأحمد بن محمد بن الحجر وغيرهم. قال محمد بن جعفر التميمي: ما رأينا أحدا أحفظ من الأنباري ولا أغزر من علمه.

من تصانيفه: «عجائب علوم القرآن»،

و«كتاب الوقف والابتداء»، و«غريب الحديث».

[شـذرات الذهب ٢/٥١٣، والعبر ٢١٤/، والأعلام وسير أعلام النبلاء ٢١٤/، والأعلام ٢٢٢/].

أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث: تقدمت ترجمته في ج٥ص٣٣٧

أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٦

أبو جعفر الهندواني: هو محمد عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٤ص٣٢٢

> أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٦

> أبو ذر: هو جندب بن جنادة: تقدمت ترجمته في ج٢ص٣٠٤

أبو زكريا يحيى السراج (؟ ـ ٥٠٥ هـ) هو يحيى بن أحمد بن محمد بن حسن بن

القس، أبوزكريا السراج، الأندلسي، الفاسي. فقيه، محدث، حافظ، لغوي، الفاطم، ناثر. أخذ عن الفقيه المحدث الخطيب أبي البركات ابن الحاج البلفيقي وعن الفقيه عبد النور، وعن ابن عباد وغيرهم. وانتهت إليه رياسة الحديث في وقته، وقال ابن القاضي: قلما تجد كتابا في المغرب ليس عليه خطه .

من تصانيفه: «فهرسة» قال الكتاني: وقفت على المجلد الأول منها، بخط مؤلفها. [شجرة النور الزكية ص٢٤٩، ونيل الابتهاج ص٣٥٦، والأعلام ١٦٣/٩، ومعجم المؤلفين ١٨٤/١٣]

أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٧

أبو الطيب الطبري: هو طاهر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٦ص٣٤٣

أبو العالية: هو رفيع بن مهران: تقدمت ترجمته في ج٦ص٣٤٣

أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٣٨

أبو مالك الأشعري: هو الحارث بن الحارث: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣١٦

> أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

أبو وائل: هو شقيق بن سلمة: تقدمت ترجمته في ج٥ص٣٣٨

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٩

> الأثرم: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٩

> الأجهوري: هو علي بن محمد تقدمت ترجمته في ج١ص٣٣٩

أحمد بن حنبل: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩

الأذرعي: هو أحمد بن حمدان: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٠

أسامة بن شريك: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٧٣

إسحاق بن راهويه: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٠

أصبغ: هو أصبغ بن الفرج: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤١

أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية: تقدمت ترجمتها في ج١ص٣٤١

أم المنذر: هي سلمي بنت قيس: تقدمت ترجمتها في ج١٧ص٣٣٧

أمير بادشاه (؟ ـ ٩٨٧ هـ)

هو محمد أمين بن محمود، البخاري، المعروف بأمير بادشاه. مفسر، أصولي. من تصانيفه: «تيسير التحرير»، و«تفسير سورة الفتح»، «ورسالة في الحج، في أن الحج المبرور يكفر الذنوب»، و«رسالة في تحيق حرف قد». [كشف الظنون ١/٨٥٨، ومعجم المؤلفين ١/٨٥٨، فهرست الخديوية ١/١٧٨].

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٢٠٤

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤١

ب

الباجي: هو سليمان بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٢

البخاري: هو محمد بن إسهاعيل: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٣

بريدة:

تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٠

البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٣

> البركوي: هو محمد بن بير علي: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٥١

البغوي: هو الحسين بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٣

بهز بن حكيم: تقدمت ترجمته في ج٣ص٢٥٥

البهوتي: هو منصور بن يونس: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٤

البيضاوي ، أبو بكر ( ؟ ـ ٤٦٨ هـ )

هو محمد بن أحمد بن العباس، أبوبكر البيضاوي الفارسي القاضي، يعرف بالشافعي (أبوبكر)، فقيه، أديب.

من تصانيفه: « التبصرة» في فروع الفقه، و«الأدلة في تعليل مسائل التبصرة»، و«التذكرة في شرح مسائل التبصرة»، و«الإرشاد في شرح كفاية الصيمري».

[طبقات الشافعية الكبرى ٣٨/٣، وهدية العارفين ٢/٣، وإيضاح المكنون ٢/١٥، ومعجم المؤلفين ٢٧٣/٨

في شرح التحفة» في فروع الفقه المالكي وي شرح التحفية»، و«شرح الشامل». وحاشية على الزقاقية»، و«شرح الشامل». [هدية العارفين ١٧٥/١، وفهرس الأزهرية (٣١٢/٢).

التمرتاشي: هو محمد بن صالح تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٥٢

تميم الداري: هو تميم بن أوس: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٥٣

ث

الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

ت

الترمذي: هو محمد بن عيسى: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٤

التسولي ( ؟ ـ ١٢٥٨ هـ )

هو علي بن عبد السلام، أبو الحسن، التسولي المالكي. فقيه من تصانيفه: «البهجة

3

جابر بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٤٥

الجصاص: هو أحمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٥

خ

ح

خالد بن الوليد.

تقدمت ترجمته في ج٦ص٣٤٧

الخرشي: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٤٨

الخرقي: هو عمر بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٨

الخصّاف: هو أحمد بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٨

الخطابي: هو حمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ا ص ٣٤٩

الخطيب الشربيني: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٥٦ الحاكم: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤٠٨

الحاكم الشهيد: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٦

> حذيفة بن اليهان: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٩

الحسن البصري: تقدمت ترجمته في ١ ص٣٤٦

الحصكفي: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٧

الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٤٧ ز

الدردير: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٠٥٠

الزرقاني: هو عبدالباقي بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٢

> الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٠

الزركشي: هو محمد بن بهادر: تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٦

الزهري: هو محمد بن مسلم: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٣

زيد بن أسلم: تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٤

زید بن ثابت: تقدمت ترجمته فی ج۱ص۳۵۳

الزيلعي: هو عثمان بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٣ الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٥٥٦

> الرملي: هو خير الدين الرملي: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٩

سمرة بن جندب:

تقدمت ترجمته في ج٥ص٣٤٢

السيوطي: هو عبدالرحمن بن أبي بكر:

تقدمت ترجمته في ج١ص٥٥٥

س

السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

السبكي: هو علي بن عبدالكافي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٤

سحنون: هو عبدالسلام بن سعید: تقدمت ترجمته فی ج۲ص٤١٦

سعد التفتازاني: هو مسعود بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٤

> سعيد بن جبير: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

> > سعيد بن مزاحم ( ؟ - ؟ )

هوسعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم الأموي . مولى عمر بن عبدالعزيز . روى عن أبيه وعنه قتيبة بن سعيد أخرج له حديثا لهرش الكعبي .

[تهذيب التهذيب ٤ / ٨٢].

ش

الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

الشاطبي: هو القاسم بن مرة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

الشافعي: هو محمد بن إدريس: تقدمت ترجمته في ج ا ص ٣٥٥ الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار: تقدمت ترجمته في ج ا ص ٣٥٦

الشعبي: هو عامر بن شراحيل: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٦

شمس الأئمة الحلواني: هو عبدالعزيز بن أحمد:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٧ الشيخ تقي الدين: هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

الشيخان

الشيخان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ۱ ص ۳۵۷

> الشيخ عليش: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص ٤١٤

ص

الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ۱ ص ۳۵۷

صاحب الإسعاف: ر: إبراهيم الطرابلسي

هو علي بن عبدالسلام صاحب البهجة: التسولي:

ر: التسولي

صاحب تهذيب الفروق: هو محمد علي بن

تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣٣٢

صاحب تيسير التحرير: ر: محمد أمير بادشاه.

صاحب الحاوي: هو علي بن محمد الماوردي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

> صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٧

> صاحب الفتاوي الحامدية: ر: القونوي

صاحب الفروع: هو محمد بن مفلح: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

صاحب الكنز: هو عبدالله بن أحمد النسفي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٧٣

صاحب المصباح المنير: هو أحمد بن محمد

تقدمت ترجمته في ج١٥ ص٣١٦

صاحب مطالب أولى النهى: هو مصطفى بن

تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤١١

صاحب معين الحكام: هو علي بن خليل: تقدمت ترجمته في ح١٧ ص٣٤٨

صدر الشهيد: هو عمر بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١٢ ص٣٣٧ ع

ض

الضحاك: هو الضحاك بن مخلد: تقدمت ترجمته في ج١٤ ص ٢٩٠

ط

طاووس بن کیسان : تقدمت ترجمته فی ج۱ صْ۳۵۸

الطبراني: هو سليهان بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤١٥

الطبري المكي: هو محب الطبري: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٩

> الطحاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٨

عائشة :

تقدمت ترجمتها في ج١ ص٣٥٩

عبدالجبار بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١٢ ص٣٣٨

عبدالرحمن بن أبي بكرة: تقدمت ترجمته في ج٨ص٧٨٥

عبدالرحمن الحائك ( ؟ ـ كان حيا سنة ١٢٢٠هـ)

هو عبدالرحمن الحائك، أبوزيد، التطاوني. الفقيه المحقق. أخذ عن الشيخ التاودي، والشيخ البنائي، والشيخ جسوس وغيرهم. وعنه الشيخ المرهوني، والشيخ المأمون إجلال الحسنى قاضي تطاون وغيرهما.

من تصانيفه: « فتاوى غاية في التحرير» جمعها تلميذه المأمون المذكور بعضها منقول في نوازل الشيخ المهدي الوزاني.

[شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص٣٧٥]

> عبد الرحمن بن عوف: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤١٦

عبد الرحمن بن معاذ ( ؟ ـ ؟ )

هوعبدالرحمن بن معاذ بن عشمان بن عمرو بن كعب بن سعد، القرشي التيمي. قال البخاري وغيره له صحبة. روى حديثه حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عنه، قال: خطبنا رسول الله وينه ونحن بمنى، قاله غير واحد عن حميد.

قال ابن حجر: جزم البخاري والترمذي وابن حبان بأن له صحبة، وكذا ذكره في الصحابة ابن عبد البروأبونعيم وابن زبر والبارودي وغيرهم، وعده ابن سعد فيمن شهد الفتح.

[الإصابة ٢/٢٢]، وأسد الغابة ٣٩٢/٣، والاستيعاب ٢/٣٥٨، وتهذيب التهذيب ٢/٢٧].

> عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج ا ص ٣٣١

عبدالله بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٥٩

عبدالله بن مغفل: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٠

العدوي: هو علي بن أحمد المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٧٥

عز الدين بن عبد السلام: هو عبدالعزيز بن عبدالسلام:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

عطاء بن أسلم: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠

علاء الدين البخاري ( ؟ ـ ٧٣٠ هـ ).

هوعبد العزيزبن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي. فقيه. أصولي. تفقه على عمه محمد المايمرغي، وأحد عن نجم الدين عمر النسفي وأبي اليسر محمد البزدوي وأبي بكر الجوزجاني وغيرهم. وتفقه عليه قوام الدين محمد الكاكي وجلال الدين عمر بن محمد الخبازي وغيرهما.

من تصانيف : «كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي»، و«شرح الهداية» في فرع المفق الحنفي إلى باب النكاح، و«غاية التحقيق»، وشرح المنتخب الحسامي و«كتاب الأفنية» ذكر فيه فناء المسجد وفناء الدار وفناء

عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته في ج٦ص٣٥٤ [الجواهر المضيئة ١/٣١٧، وتاج التراجم ص٥٥، والفوائد البهية ص٩٤، ومعجم المؤلفين ٥/٢٤٢].

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته في ج ا ص ٣٦١

علي بن ربيعة بن نضله (؟ -؟) هوعلي بن ربيعة بن نضلة، أبوالمغيرة، الكوفي، ويقال البجلي.

روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب وابنه سليهان ابن سمرة وأسهاء بن الحكم الغزاري وغيرهم. وعنه الحكم بن عتبة وسعيد بن عبيد الطائي وأبو السفر الطائي وأبو السفر الهيمداني ومحمد بن قيس الأسدي وغيرهم. قال ابن المغيرة والنسائي: ثقة قال ابن سعد: كان ثقة معروفا. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة

[تهذیب التهذیب ۷/۰۲۰، والطبقات الکبری لابن سعد ۲۲۲/].

> عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٢

ووثقه ابن نمير وغيره.

عمر بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

غ

الغزالي : هو محمد بن محمد: نقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٣

ف

فخر الإسلام البزدوي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٤٣

> فضالة بن عبيد: تقدمت ترجمته في ج١ ١ ص ٣٤٢

الفضل بن العباس: تقدمت ترجمته في ج١٣ ص٣١٧ قبيضة بن نُؤيب: تقدمت ترجمته في ج١٥ ص٣١٦

ق

القرطبي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤٩

القفال: هو محمد بن أحمد الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٥

القهستاني: هو محمد بن حسام الدين: تقدمت ترجمته في ج٩ص٢٩٧

القونوي ( ؟ ـ ٩٨٥ هـ)

هو حامد بن محمد، وقيل ابن علي، القونوي، المفتي الحنفي الرومي، ولي قضاء دمشق سنة ثم نقل إلى قضاء مصر ثم قلد قضاء برسه ثم قضاء قسطنطينية ثم قضاء العسكر بولاية الروم لمدة تسع سنين، ثم ولي الفتوى بولاية الروم بعد موت المفتي أبي السعود وظل في عمله إلى أن توفى.

من تصانيفه: «الفتاوى الحامدية» في أربع علمات جمع فيها واقعات المسائل.

[كشف الظنون ٢ /١٢٢٢، وهدية العارفين ١/ ٢٦٠، وشذرات الذهب ٢٦٠/٨]. القاسم بن عبدالرحمن (؟ ـ ١٢٠ هـ)

هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود، أبو عبدالرحمن، المسعودي الكوفي القاضي. روى عن أبيه وعن جده مرسلا وعن ابن عمر وجابر بن سمرة ومسروق بن الأجدع وغيرهم. روى عنه عبدالرحمن وأبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وعيسى بن عبدالرحمن السلمي السائب وعيسى بن عبدالرحمن السلمي وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال العجلي: كان على قضاء الكوفة، وكان وقال العجلي: كان على قضاء الكوفة، وكان طالحا، وقال ابن حبان في الثقات.

[تهذیب التهذیب ۲۱۱۸، والطبقات الکبری لابن سعد ۳۰۳/٦].

> قاضیخان: هو حسن بن منصور: تقدمت ترجمته فی ج۱ص۳۹۵

القاضي عياض: هو عياض بن موسى: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٤ مالك: هو مالك بن أنس: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٦٩

المتيطي ( ؟ ـ ٥٧٠ هـ )

هوعلي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد، أبو الحسن، الأنصاري المالكي المتيطي ـ نسبة إلى متيطة قرية بأحواز من جزيرة الخضراء ـ فقيه، قاضي، ولي قضاء شريش.

من تصانيفه: « النهاية والتهام في معرفة الوثائق والأحكام».

[هدية العارفين ١/٠٠٠، وإيضاح المكنون ٢٩٣/٢].

مجاهد بن جبر: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٦٩

عمد إبراهيم الميداني ( ؟ - ؟ )

هومحمد بن إبراهيم، أبوبكر، الضرير الميداني (نسبة إلى ميدان، موضع بنيسابور) قال الذهبي: من أئمة الحنفية، وقال اللكنوي: هو شيخ كبير عارف بالمذهب قلما يوجد مثله في الأعصار. حدث عن أبي محمد المزني. وعنه ميمون بن علي الميموني. وله مناظرات مع أحمد بن نصر العياضي أخى أبي بكر العياضي.

### 5

الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦ الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٦٦

الكمال بن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٣٥

J

اللخمي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ا ص٣٦٧ الليث بن سعد: تقدمت ترجمته في ج ا ص٣٦٨

9

المازري: هو محمد بن علي: تقدمت ترحمته في ج١ص٣٦٨ المغيرة بن شعبة:

تقدمت ترجمته في ج٢ص٢٢٤

[الجـواهـر المضيئـة ٢/٢، والفوائـد البهيـة ص١٥٥، واللبان ٣/٢٨١]

المحلي: هو محمد بن أحمد:

محمد بن الحسن الشيباني: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٠

تقدمت ترجمته في ج٢ص٠٤٢

جمته في ج١ص٣٧٠

عمد بن عبد الحكم: هو محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم:

تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٣

عمد قدري باشا:

تقدمت ترجمته في ج١ص٠٣٧

المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ص٤٢

المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

مسلم: هو مسلم بن الحجاج: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٧١

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته في ج١ص٣٧١

مكحول:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٢

المناوي: هو محمد عبدالرؤوف: تقدمت ترجمته في ج١١ ص ٣٨٩

ن

النووي: هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٣

ي

يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٤ فهرس تفصيلي

| الفقرات                               | العنـــوان                                       | الصفحة       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| V - 1                                 | حقــد                                            | V_0          |
| 1                                     | التعريف                                          | •            |
| <b>Y</b> _ Y                          | الألفاظ ذات الصلة                                | •            |
|                                       | أ_الحسد                                          |              |
|                                       | ب_الغضب                                          |              |
| <b>£</b>                              | الحكم التكليفي                                   | •            |
| 04-1                                  | -ق                                               | <b>£</b> V_V |
|                                       | التعريف                                          | ٧            |
| <b>Y</b>                              | الألفاظ ذات الصلة _ الحكم                        | <b>A</b>     |
| **                                    | الحق عند علماء الأصول                            | ٨            |
|                                       | المراد بالحق عند الفقهاء                         |              |
| <b>V</b>                              | مصدر الحق                                        | 1.1          |
|                                       | أركان الحق                                       | 17           |
| 4                                     | أقسام الحق                                       | 18           |
| 1.                                    | أولا: باعتبار اللزوم وعدمه                       | 14           |
| 1.1                                   | ثانيا: تقسيم الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه    | 1 &          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | القسم الأول: حقوق الله تعالى الخالصة             | 1 8          |
| 14                                    | أنواع حقوق الله الخالصة                          | 10           |
| 18                                    | القسم الثاني: حق العبد الخالص                    | ١٨           |
| 10                                    | القسم الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد     | ١٨٠          |
|                                       | ولكن حق الله غالب                                |              |
| 17                                    | القسم الرابع: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد     | ١٨           |
|                                       | لكن حق العبد غاب                                 |              |
| 1                                     | تقسيم الحقوق باعتبار وجود حق للعبد               | ١٩           |
| 1.6                                   | الحقوق كلها فيها حق لله وحق للعبد                | 19           |
| 19                                    | تقديم الحقوق بعضها على بعض عند تيسره وتعذر الجمع | <b>Y</b> •   |

| الفقرات   | العنـــوان                                         | الصفحة       |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|
| ٧.        | تقسيم الحقوق باعتبار قابليتها للإسقاط وعدمه        | 74           |
| 71        | حق الله سبحانه وتعالى                              | 7 £          |
| 44        | حقوق العباد                                        | **           |
| 74        | أ_العين                                            | 44           |
| 7 2       | ب ـ الدين                                          | <b>Y</b> A . |
| 40        | ج_المنافع                                          | 44           |
| 77        | د_الحق المطلق                                      | 79           |
| **        | تقسيم الحقوق باعتبار معقولية المعنى                | ٣١.          |
| 44        | الحق المحدود المقدار والحق غير المحدود             | **           |
| 74        | حكم الحق المحدود                                   | **           |
| 779       | القسم الثاني: الحق غير المحدود                     | 37           |
| **        | حكم الحق غير المحدود                               | 4.5          |
| ٣١        | القسم الثالث: الحق المختلف فيه                     | 4.5          |
| 44        | أنواع التحديد وعدم التحديد                         | 40           |
| 44        | الحق التام والمخفف                                 | ٣٦           |
| 45        | تقسيم الحقوق باعتبار انتقالها للورثة وعدم انتقالها | 44           |
|           | أولا: الحقوق التي تورث                             |              |
| 40        | ثانيا: الحقوق التي تثبت بالخلافة ولا تورث          | **           |
| 41        | ثالثًا: الحقوق التي لا تورث ولا تنقل بالخلافة      | **           |
| 47        | أ_خيار الشرط                                       | ۲۸           |
| 44        | ب ـ خيار التعيين                                   | ***          |
| <b>ξ•</b> | جــ خيار العيب                                     | 49           |
| 13        | د_خيار القبول                                      | 49           |
| ٤٢        | ه المنافع                                          | 44           |
| 24        | و_القصاص في النفس                                  | ٤٠           |
| ٤٤        | تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها                | ٤٠           |

| الفقرات                               | العنـــوان                           | حة  | الصف         |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|
| <b> </b>                              | الحق الواجب ديانة، والحق الواجب قضاء |     | ٤١           |
| <b>£</b> 7                            | حق التملك والحق المباح               |     | ٤١           |
| <b>£</b> A                            | الحق الثابت أوالحق الواجب            |     | £ Y          |
| 89                                    | الحق المؤكد                          |     | ٤٤           |
| <b>6</b> •                            | حكم الحق المؤكد                      |     | ٤٤           |
| 07                                    | استيفاء الحق                         |     | 27           |
| 0_1                                   | حُقّة                                | ٤٨  | _ <b>٤</b> ٧ |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعريف                              |     | ٤٧           |
| ¥ - ¥                                 | الألفاظ ذات الصلة:                   |     | ٤٧           |
|                                       | أ ـ ابن المخاض وبنت المخاض           |     |              |
|                                       | ب_ ابن اللون وبنت اللبون             |     | ٤٨           |
|                                       | جــ الجذع والجذعة                    |     |              |
|                                       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث          |     | ٤٨           |
|                                       | حقن                                  |     | ٤٨           |
|                                       | انظر: احتقان                         |     | ,            |
|                                       |                                      |     |              |
|                                       | حقنة                                 |     | ٤٨           |
|                                       | انظر: احتقان                         |     |              |
| A - 1                                 | حقيقة                                | 0 7 | - ٤٩         |
|                                       | التعريف                              |     | ٤٩           |
| £ - Y                                 | الألفاظ ذات الصلة:                   |     | ٤٩           |
|                                       | أ_المجاز.                            |     | •            |
|                                       | ب - الاستعارة .                      |     |              |
|                                       | جــ الكناية                          |     | -            |
| •                                     | أقسام الحقيقة                        |     | ٥٠           |
|                                       | الحكم الإجمالي                       |     | ٥٠           |
|                                       | <b>7 )</b> 1                         |     |              |

| الفقرات                              | العنـــوان                                            | الصفحة                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1-37                                 | حکر                                                   | 76-37                                 |
| •                                    | التعريف                                               | ٥٣                                    |
|                                      | الألفاظ ذات الصلة .                                   |                                       |
|                                      | أ_الخلو.                                              |                                       |
|                                      | ب_الأجرة.                                             |                                       |
| ¥ - 3                                | جــ الإجارة الطويلة                                   | ٥٤                                    |
| •                                    | أقسام الحكر                                           | 0 \$                                  |
| 7                                    | حكم الإِجارة الطويلة في الأوقاف                       | 00                                    |
| 11                                   | امتناع الإِجارة الطويلة في الوقف إذا اشترط الواقف ذلك | ٥٨                                    |
| 17                                   | حكم التحكير في الوقف وشروط جوازه                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 17 1, 18                             | الحكر على الوقف الذي فيه الخلو                        | 04                                    |
| 1 &                                  | من يجوزمنه التحكير                                    | 09                                    |
| 10                                   | المدة في التحكير                                      | 04                                    |
| 17                                   | مقدار الأجرة في الاستحكار للوقف                       | 7.                                    |
| 1                                    | ما يترتب على التحكير بغبن فاحش                        | 7.                                    |
| ١٨                                   | زيادة اجرة المثل في اثناء المدة أو بعدها              | 71                                    |
| 14                                   | نقص اجرة المثل اثناء مدة الاحتكار                     | 7.7                                   |
| <b>Y</b> •                           | ملكية الغراس والبناء الذي يضعه المحتكر والتصرف فيها   | 74                                    |
| 41                                   | الشفعة فيها بني في الأرض المحتكرة                     | 74                                    |
| 44                                   | وقف البناء من مالكه في أرض الوقف المحتكرة             | 77                                    |
| 77                                   | موت المستحكر قبل أن يبني أويغرس                       | 78                                    |
| 7 8                                  | انقضاء الحكر بهلاك البناء أو الاشجار                  | 78                                    |
| ٤ - ١                                | حکم                                                   | 77_70                                 |
| $x = x \mathbf{A}^{-1} \cdot x^{-1}$ | التعريف                                               | 70                                    |
|                                      | أنواع الحكم                                           | ٦٥                                    |
| *                                    | أقسام الحكم التكليفي                                  | 77                                    |

| الفقرات                               | العنـــوان                                  | الصفحة         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| ٤                                     | أقسام الحكم الوضعي                          | 77             |
|                                       | حكمان                                       |                |
|                                       | انظر: تحكيم                                 | 77             |
| ٤ - ١                                 | حكمة                                        | ٧٢ - ٨٢        |
| 1                                     | التعريف                                     | 77             |
| <b>.</b>                              | الحكمة عند الأصوليين                        | 77             |
| ٤-٣                                   | الألفاظ ذات الصلة                           |                |
|                                       | أدالسبب                                     |                |
|                                       | ب_المانع                                    |                |
|                                       | الحكم الإجمالي                              | 77             |
| 1 • = 1                               | حكومة عدل                                   | ۸۶-۳۷          |
| <b>,</b>                              | التعريف                                     | ٦٨             |
| ٣- ٢                                  | الألفاظ ذات الصلة                           | 74             |
|                                       | أ_الأرش                                     |                |
|                                       | ب ـ الدية                                   |                |
| <b>.</b>                              | الأحكام المتعلقة بحكومة العدل               |                |
|                                       | ما يجب فيه حكومة العدل                      |                |
| · .                                   | شروط حكومة العدل                            | <b>V</b> • 1   |
| 4                                     | أ ـ ألا يكون للجنائية أرش مقدر              | ٧.             |
| <b>V</b>                              | ب- ألا تبلغ الحكومة أرش العضو               | ٧٠             |
|                                       | جــ أن يكون التقويم بعد اندمال الحرح        | ٧١             |
|                                       | د-أن يحكم القاضي أو المحكم بالحكومة         | ٧١             |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | كيفية تقدير حكومة العدل                     | ٧١             |
| ٤-١                                   | حلال                                        | ۷٧ <b>-</b> ٧٤ |
|                                       | التعريف                                     | ٧٤             |
| Y                                     | من المسائل المتعلقة بالحلال: المسألة الأولى | ٧٤             |
|                                       |                                             |                |

| الفقرات                               | العنـــوان                      | الصفحة                     |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| *                                     | المسألة الثانية                 | ٧٥                         |
| ٤                                     | المسألة الثالثة                 | VV                         |
| ۸ - ۱                                 | حَلِف                           | <b>14 - 14</b>             |
| •                                     | التعريف                         | VA.                        |
| *                                     | حكمة التحليف ومشر وعيته         | ٧٨                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | صفة التحليف                     | ٧٨                         |
| ٤                                     | الحقوق التي يجري فيها التحليف   | <b>V</b> 4                 |
| ٥                                     | أثر التحليف في الخصومة          | ٨.                         |
| ٦,                                    | صفة المحلوف عليه                | ۸۱                         |
| V                                     | حق التحليف                      | <b>* * * * * * * * * *</b> |
| <b>A</b>                              | النية في التحليف                | ٨٣                         |
| 1 & - 1                               | حلِفْ                           | 98-88                      |
| 1                                     | التعريف                         | ٨٤                         |
| ٤ - ٢                                 | الألفاظ ذات الصلة.              | ٨٥                         |
|                                       | أ_ المؤاخاة والموالاة .         |                            |
|                                       | ب_المهادنة                      |                            |
|                                       | ج_الأمان                        |                            |
| ٥                                     | الأحلاف في الجاهلية             | ٨٥                         |
| ٦                                     | الأحكام المتعلقة بالحلف         | ۲۸                         |
| 1.1                                   | أطوار التوارث بالحلف في الاسلام | 9.                         |
| 1 7                                   | التوارث بالحلف                  | 41                         |
| 14                                    | أحكام الحليف في غير التوارث     | 47                         |
| 1 &                                   | التحالف بين طائفتين من المسلمين | 94                         |
| 10_1                                  | حلق                             | 1.7-98                     |
| 1                                     | التعريف                         | 9 &                        |
| ٣- ٢                                  | الألفاظ ذات الصلة               | 9 8                        |
|                                       |                                 |                            |

|          | أ_الاستحداد                             |         |
|----------|-----------------------------------------|---------|
|          | ب_النتف<br>ب_النتف                      |         |
| <b>ξ</b> | أحكام الحلق بالمعنى الأول               | 90      |
| •        | حلق رأس المولود                         | 97      |
|          | حلق الشارب                              | 4٧      |
| <b>y</b> | حلق شعر المحرم                          | 4٧      |
| <b>^</b> | الحلق للتحلل من الإحرام                 | 4.4     |
| 4        | مقدار الواجب حلقه للتحلل                | 9.      |
|          | المفاضلة بين الحلق والتقصير للتحلل      | 99      |
|          | حلق العانة والإبط                       |         |
| 17       | حلق شعر سائر الجسد                      | 1.      |
| 18       | حلق شعر الكافر إذا أسلم                 |         |
| 18       | حلق شعر الميت                           |         |
|          | أحكام الحلق (بمعنى مساغ الطعام والشراب) | 1.4     |
| A-1      | جِل                                     | 1.7-1.4 |
|          | التعريف                                 | 1.4     |
|          | الحكم الإجمالي                          |         |
|          | أ_الحل صد الحرمة                        | 1.4     |
|          | ب- الحل المقابل للحرم المكي             | 1.4     |
| <b>£</b> | جــ أفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة      | 1.4     |
| •        | د-الأحكام المتعلقة بالحلّ               | 1.0     |
|          | هـــ الحل المقابل لحرم المدينة          | 1.0     |
| <b>V</b> | و_أشهر الحل                             | 1.7     |
| <b>^</b> | ز_الحل مقابل الإحرام                    | 1.7     |
|          | حلم                                     |         |
|          | انظر: رؤیا                              |         |

| الفقرات    | العنـــوان |                           | الصفحة  |
|------------|------------|---------------------------|---------|
| £ = 1      | حُلوان     |                           | 1.9-1.0 |
| 1          |            | التعريف                   | 1.4     |
|            |            | الألفاظ ذات الصلة         |         |
|            |            | أ_الجعل                   |         |
|            |            | ب- الحباء                 |         |
| £ - Y      |            | جــ الرشوة                | 1.4-1.4 |
|            |            | الحكم الإجمالي            | 1.8     |
|            | 112        |                           |         |
|            | حلول       | انظر: أجل                 |         |
|            |            | الطر، الجل                |         |
|            | حليف       | انظر: حلف                 |         |
|            |            | الطور عنف                 |         |
| Y-1        | حُلّي      |                           | 117-1.4 |
|            |            | التعريف                   | 1.9     |
| <b>Y</b>   |            | الألفاظ ذات الصلة: الزينة | 1.9     |
|            |            | الأحكام المتعلقة بالحلي   | 1.4     |
| *          |            | أولا ـ حلية الذهب         | 1.4     |
|            |            | أ_حلية الذهب للرجال       |         |
| •          |            | ب ـ حلية الفضة للرجال     | 11.     |
|            |            | حلية الذهب والفضة للنساء  | 111     |
| <b>V</b>   |            | حكم الموه بذهب أو فضة     | 117     |
| <b>A</b> . |            | الحلي من غير الذهب والفضة | 117     |
| 4          |            | زكاة الحلي                | 114     |
|            |            | حكم انكسار الحلي          | 110     |
| 11         |            | إجارة الحلي               | 110     |
| 14         |            | وقف الحلي                 | 110     |
|            |            |                           |         |

| الفقرات    | العنـــوان                                 | فحة  | الص |
|------------|--------------------------------------------|------|-----|
| 17-1       | چمی از | 171_ | 117 |
|            | التعريف                                    |      | 117 |
|            | الألفاظ ذات الصلة                          |      |     |
|            | أ_إحياء الموات.                            |      |     |
|            | ب_ الإقطاع                                 |      |     |
| 0_7        | جــ الإرفاق                                |      | 117 |
|            | د_الإرصاد                                  |      |     |
| 4          | الحكم التكليفي                             |      | 117 |
| • • • •    | شروط الحمى                                 |      | 119 |
| <b>A</b>   | أخذ العوض بها ينتفع بالحمى                 |      | 14. |
| •          | نصب أمين على الحمى                         |      | 14. |
| 1.         | عقوبة التعدي على حمى الإمام                |      | 14. |
| 11         | نقض الحمى                                  |      | 14. |
| 17         | إحياء الحمى                                |      | 17. |
| 7-1        | حالة                                       | 178- | 171 |
| 1          | التعريف                                    |      | 171 |
|            | الألفاظ ذات الصلة                          |      |     |
| <b>7-7</b> | الكفالة _ الضمان                           |      | 177 |
| ٤          | مشروعية الحمالة                            |      | 177 |
| •          | أحكام الحالة                               |      | 174 |
|            | أ_دفع الزكاة للحميل                        |      |     |
| 7.         | ب- إباحة السؤال لأجل الحمالة               |      | 178 |
| 1          | مُسد                                       |      | 170 |
| 1          | التعريف                                    |      | 170 |
| 3 - 8      | الألفاظ ذات الصلة. الثناء - الشكر - المدح  | 177- | 177 |
| ٧          | الحكم التكليفي                             |      | 177 |
|            |                                            |      |     |

| الفقرات  | العنـــوان                                       | الصفحة |
|----------|--------------------------------------------------|--------|
| <b>A</b> | حمد الإنسان نفسه                                 | 177    |
| 4        | حمد الله تعالى                                   | ١٢٨    |
| ١.       | أولا: الابتداء بالحمد                            | 144    |
| 11       | ثانيا: الحمد في دعاء الاستفتاح                   | 1.74   |
| 17       | ثالثًا: قراءة سورة الحمد في الصلاة               | 179    |
| 14       | رابعا: الحمد في الركوع والسجود                   | 14.    |
| 1 8      | خامسا: الحمد في الرفع بعد الركوع                 | 14.    |
| 17       | سادسا: الحمد بعد الصلاة                          | ١٣٤    |
| ١٨       | سابعا: الحمد في الخطب المشروعة                   | ١٣٤    |
| 14       | أ_الحمد في خطبتي الجمعة                          | 148    |
| · 'Y•    | ب- الحمد في خطبتي العيدين                        | 140    |
| 7.1      | جــ الحمد في خطبتي الاستسقاء                     | 140    |
| 77       | د ـ الحمد في خطبتي الكسوف                        | 140    |
| 74       | هــ الحمد في خطب النكاح                          | 147    |
| 37       | و- الحمد في خطب الحج                             | 141    |
| 70       | ثامنا: الحمد في بدء الدعاء وختمه                 | 147    |
| 77       | تاسعا: الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه       | 147    |
| **       | عاشرا: الحمد بعد العطاس                          | 144    |
| 44       | حادي عشر: الحمد عند الصباح والمساء               | 147    |
| 74       | ثاني عشر: الحمد عند موت الولد                    | ١٣٨    |
| ۴.       | ثالث عشر: الحمد إذا رأى ما يحب وما يكره          | 149    |
| 41       | رابع عشر: الحمد إذا دخل السوق                    | 149    |
| 44       | خامس عشر: الحمد إذا نظر في المرآة                | 149    |
| ٣٣       | سادس عشر: الحمد إذا ركب دابته ونحوها             | 149    |
| **       | سابع عشر: الحمد لمن أكل أوشرب أولبس جديدا أو     | 18.    |
|          | قام من المجلس أو خرج من الخلاء أو استيقظ من نومه |        |

| الفقرات                               | العنـــوان                                     | الصفحة  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|                                       | أو أوى إلى فراشه أو سئل عن حاله أو حال غيره    |         |
| 40                                    | ثامن عشر: فضل الحمد وأفضل ألفاظه               | 1 2 .   |
|                                       | حسدلة                                          |         |
|                                       | انظر: حمد                                      |         |
| YV_1                                  | <b>مــل</b>                                    | 104-157 |
| 1                                     | التعريف                                        | 187     |
| <b>7</b> -7                           | الألفاظ ذات الصلة                              | 184     |
|                                       | أ_الحبل                                        |         |
|                                       | ب ـ الجنين                                     |         |
| ٤                                     | أحكام الحمل                                    | 1 24    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أولا: الحمل بمعنى ما تحمله الأنثى من ولد       | 184     |
| 7                                     | مدة الحمل وأثرها في ثبوت النسب (أقل مدة الحمل) | 184     |
|                                       | (أكثر مدة الحمل)                               | 1 8 8   |
| •                                     | أثر الحمل في تصرفات الحامل                     | 120     |
|                                       | أهلية الحمل                                    | 187     |
| 11                                    | أ ـ النسب                                      | 127     |
| 14                                    | ب_الإرث                                        | 127     |
| 14                                    | جــ الوصية للحمل                               | 121     |
| 18                                    | د ـ الوقف على الحمل                            | 1 1 2 1 |
| 10                                    | هــ الإقرار للحمل والهبة له                    | ١٤٨     |
| ١٦                                    | أثر نقصان أهلية الحمل                          | 181     |
| 17                                    | نفي الحمل                                      | 1 & A   |
| 11                                    | الاستلحاق                                      | 10.     |
| 19                                    | انقضاء العدة بوضع الحمل                        | 101     |
| <b>Y•</b>                             | إخراج الحمل من الحامل الميت                    | 101     |
| Y1                                    | الإعتداء على الحمل                             | 101     |
|                                       |                                                |         |

| الفقرات                               | العنـــوان                                     |                         | الصفحة      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| **                                    |                                                | ذكاة حمل الحيوان        | 101         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                | بيع الحمل واستثنا       | 107         |
| 7 8                                   |                                                | ثانيا: الحمل بمعن       | 104         |
| 70                                    |                                                | أ_حمل المبيع و          | 107         |
| 77                                    |                                                | ب-ضيان الح              | 104         |
| **                                    |                                                | جــ حمل المص            | 104         |
| 17-1                                  | حّام                                           |                         | 171-108     |
|                                       |                                                | التعريف                 | 108         |
| *                                     | يًام                                           | أحكام تتعلق بالح        | 108         |
| *                                     |                                                | الشفعة في الحيّام       | 100         |
| ٤                                     |                                                | قسمة الحيام             | 107         |
| •                                     |                                                | دخول الحيّام            | 107         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | نام مع المسلمات                                | دخول الذمية الح         | 101         |
| •                                     | ر الحيّام والخروج منه<br>م الحيّام والخروج منه |                         | 101         |
| 1.                                    |                                                | طهارة ماء الحيّام       | 109         |
| 11                                    |                                                | السلام في الحيّام       | 109         |
| 14                                    | كر في الحيّام                                  | قراءة القرآن والذ       | 17.         |
| 18                                    |                                                | الصلاة في الحمّام       | 17.         |
| 17                                    |                                                | قطع من سرق مر           | 171         |
| ٣-1                                   | م<br>مـو                                       |                         | 178-174     |
| 1                                     |                                                | التعريف                 | 177         |
| <b>Y</b>                              |                                                | ري<br>الحكم الإجمالي    | 177         |
|                                       |                                                | حميل                    |             |
|                                       | الة)                                           | ئىن<br>انظر: حمالة (كفا |             |
| Y-1                                   | مية<br>مية                                     | , , , , , , ,           | 170-178     |
| •                                     |                                                | التعريف                 | 178         |
| *                                     |                                                |                         | / · · · · · |

| الفقرات                                  |   | العنــوان                             |                             | الصفحة  |
|------------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| ۲                                        |   |                                       | الحكم التكليفي              | 178     |
|                                          |   | حنتم                                  |                             |         |
|                                          |   |                                       | انظر: آنية، أشربة           |         |
| 17-1                                     |   | حنث                                   |                             | 179-170 |
| <b>1</b>                                 |   |                                       | التعريف                     | 170     |
| 0 _ Y                                    |   |                                       | الألفاظ ذات الصلة:          | 177     |
|                                          | • |                                       | أ ـ النقض                   |         |
|                                          |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ب النكث                     |         |
|                                          |   |                                       | جــ البر                    |         |
|                                          |   |                                       | د_الخلف                     |         |
| 4                                        |   |                                       | الحكم التكليفي              | 177     |
| <b>, , ,</b> , , , , , , , , , , , , , , |   |                                       | ما يقع فيه الحنث من الأيهان | ١٦٧     |
| ,<br>,                                   |   |                                       | سبب وجوب الكفارة            | 178     |
|                                          |   |                                       | الكفارة قبل الحنث           | ١٦٨     |
|                                          |   |                                       | ما يقع فيه الحنث            | 171     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |   |                                       | وقت وقوع الحنث              | 177     |
| 14                                       |   |                                       | حنث الناسي والمكره والجاهل  | ١٦٨     |
| 141-1                                    |   | حوالة                                 |                             | 179     |
| 111-1                                    |   |                                       | التعريف                     | 179     |
|                                          |   |                                       | الألفاظ ذات الصلة:          | 14.     |
|                                          |   |                                       | أ ـ الكفالة أو الضمان       |         |
| <b>6</b>                                 |   |                                       | ب- الإبراء                  |         |
| 4                                        |   |                                       | الحكم التكليفي              | 14.     |
| <b>'</b>                                 |   |                                       | أ_السنة                     | 14.     |
| <b>V</b>                                 |   |                                       | ب- الإجماع                  | ۱۷۱     |
| 4                                        |   |                                       | جــ القياس                  | 1 🗸 ۱   |
| 7                                        |   |                                       |                             |         |

| الفقرات    | العنـــوان                                          | الصفحة |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 111        | حقيقة عقد الحوالة وحكمة مشروعيته                    | 177    |
| 1          | تقسيم الحوالة وبيان أنواعها                         | 140    |
| 1.         | أولا: النوعان الأصليان للحوالة                      | ۱۷٦    |
| *1         | ثانيا: الأنواع الفرعية للحوالة                      | 177    |
| <b>Y 1</b> | أنواع الحوالة المقيدة                               |        |
| 77         | أنواع الحوالة المطلقة                               | ١٧٨    |
| 74         | أ-حوالة حالّة                                       | 144    |
| Y £        | ب_حوالة مؤجلة                                       | ١٧٨    |
| 40         | ثالثا: أقسام الحوالة عند جمهور الفقهاء              | 149    |
| 77         | الحوالة على عين                                     | 1.     |
| *          | حلول الحوالة وتأجيلها                               | 1.     |
| **         | أركان الحوالة وشروطها                               | 1.     |
| 79         | المراد بالصيغة                                      | 1.     |
| **         | تغير الحوالة بألفاظ معينة                           | 141    |
| 44         | الصيغة                                              | 141    |
| 44         | أولا: رضا المحيل                                    | 184    |
| 40         | ثانيا: رضا المحال                                   | 184    |
| 47         | ثالثا: رضا المحال عليه                              | ۱۸٤    |
| **         | اختلاف المتعاقدين بأن المقصود في الحوالة كفالة      | 110    |
| 2 2        | الاحتمال الأول: أن المحال لم يقبض المال             | ١٨٨    |
| 20         | الاحتمال الثاني: أن المحال قبض المال ومازال عنده    | ١٨٨    |
| ٤٦         | الاحتمال الثالث: أن المحال قبض المال ولكنه هلك عنده | ۱۸۸    |
| ٤٧         | الحالة الثانية: حين يكون المحال هومنكر الحوالة      | 124    |
| <b>£ A</b> | الاحتمال الأول: أن المحال لم يقبض المال             | 119    |
| <b>٤.9</b> | الاحتمال الثاني: أن المحال قبض المال ومازال عنده    | 114    |
| <b>0</b> • | الاحتمال الثالث: أن المحال قبض المال ولكنه هلك عنده | 189    |
|            |                                                     |        |

| الفقرات     | العنـــوان                                         | الصفحة |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|
| 107         | مجلس العقد                                         | 19.    |
| 0 7         | الشروط التي يشترطها الأطراف                        | 191    |
|             | أطراف الحوالة                                      |        |
| 07          | أولا: المحيل وشرائطه                               | 197    |
| <b>6Y</b>   | النوع الأول: شرائط تتعلق بأهلية المحيل             | 197    |
| <b>o</b> A  | النوع الثاني: مديونية المحيل للمحال                | 194    |
| 09          | ثانيا: المحال وشرائطه                              | 194    |
| 4.          | ثالثا: المحال عليه وشرائطه                         | 194    |
| 71          | الأولى: الأهلية                                    | 198    |
| 77          | الثانية: قدرة المحال عليه على الوفاء بها التزم به  | 190    |
| 74          | ملاء المحال عليه                                   | 190    |
| 70          | إمكان المحال عليه مجلس الحكم                       | 197    |
| 77          | مديونية المحال عليه عند من لا يجيز الحوالة المطلقة | 147    |
|             | محل الحوالة وشرائطه                                |        |
| ٦٨          | أولا: حوالة الدين                                  | 199    |
| 79          | ثانيا: حوالة العين                                 | 199    |
| <b>V•</b>   | ثالثا: حوالة المنفعة                               | 199    |
|             | رابعا: حوالة الحق                                  | 199    |
|             | شرائط المال المحال به والمحال عليه                 |        |
| <b>V1</b>   | أولا: كون المال المحال به لازما                    | 199    |
|             | ثانيا: كون المال المحال به أوعليه يصح الاعتياض عنه |        |
| VY          | أ_ المال المحال به                                 | Y•11   |
| <b>V</b> \$ | ب ـ المال المحال عليه                              | 7.7    |
|             | ثالثا: كون المال المحال به أوعليه مستقرا           |        |
| ٧٥          | أ_المال المحال به                                  | 7.4    |
| <b>V</b> ٦  | ب_المال المحال عليه                                | 7.4    |

| خامسا: كون المال المحال به أو عليه معلوما  ١ المال المحال به  ١ بـ المال المحال عليه  سادسا: كون المال المحال به أو عليه ثابتا قبل الحوالة  ١ المحال المحال به  بـ المال المحال به  سابعا: كون المال المحال به أو عليه حالا  ١ المحال المحال به أو عليه حالا  ١ المحال المحال به أو عليه حالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۰۳  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲۸ أ ـ المال المحال به  ب ـ المال المحال عليه  سادسا: كون المال المحال به أو عليه ثابتا قبل الحوالة  ۲ أ ـ المال المحال به  ب ـ المال المحال عليه  سابعا: كون المال المحال به أو عليه حالا  ۸۲ أ ـ المال المحال به أو عليه حالا  ۸۳ أ ـ المال المحال به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • ٤ |
| <ul> <li>٨٠ بـ المال المحال عليه</li> <li>سادسا: كون المال المحال به أو عليه ثابتا قبل الحوالة</li> <li>٨١ أـ المال المحال به</li> <li>٢٠ بـ المال المحال عليه</li> <li>٣٠ سابعا: كون المال المحال به أو عليه حالا</li> <li>٨٢ أـ المال المحال به</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤   |
| سادسا: كون المال المحال به أو عليه ثابتا قبل الحوالة ٢ أ_ المال المحال به ٢ ب_ المال المحال عليه ٣ سابعا: كون المال المحال به أو عليه حالا ٢ أ_ المال المحال به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ٨١       أ_المال المحال به         ٨٢       ب_المال المحال عليه         سابعا: كون المال المحال به أوعليه حالا         ٨٣       أ_المال المحال به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 0 |
| ۲ بـ المال المحال عليه بالله المحال عليه سابعا: كون المال المحال به أوعليه حالا به أ_ المال المحال به بالله بالمحال به بالمحال بالمحال به بالم |     |
| سابعا: كون المال المحال به أوعليه حالا<br>٢ أ_المال المحال به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • 6 |
| ٢ أ_المال المحال به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • 0 |
| 그 그 사람들이 가장 그 얼마나 되었다. 그 그 그 그 그를 하는 것은 것이 없는 것이 없었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ٧ بـ المال المحال عليه ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠٦  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠٦  |
| ۲ ثامنا: كون المال المحال به أو عليه مثليا ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠٦  |
| ٢ تاسعا: كون المالين المحال به أوعليه متساويين ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 🗸 |
| جنسا وقدرا وصنعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ۲ أ_المال المحال به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,٨ |
| ٢ الاستعاضة في الحوالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠٩  |
| ۲ ب المال المحال عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠٩  |
| ٢ ما لا يشترط في الحوالة ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١.٠ |
| ٢ الجزاء على تخلف احدى شرائط الانعقاد (بطلان الحوالة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117 |
| شروط النفاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ٢ أولا: بلوغ المحيل والمحال والمحال عليه بحسب الأحوال ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۲  |
| ٢ ثانيا: ولاية المحال على المال المحال به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٢  |
| ٢ ثالثا: قبول المحال والمحال عليه ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٤  |
| ٢ آثار الحوالة ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٤  |
| ٢ أ_لزوم الحوالة ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  |
| ٢ بـ الشروط اللاحقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17  |
| ٢ النوع الأول من الشروط الملحقة: شروط فاسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |

| الفقرات | العنــوان                                    | الصفحة      |
|---------|----------------------------------------------|-------------|
| 1.0     | النوع الثاني من الشروط الملحقة: شروط صحيحة   | <b>Y1</b> A |
| 1.7     | أحكام الحوالة                                | 719         |
|         | ١ ـ أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال      | 719         |
| 1.4     | براءة المحيل من دين المحال ثم من مطالبته     | **          |
| 1.4     | كون الحوالة تنقل الدين والمطالبة             | **          |
| 1.4     | المحيل ضامن لدين الحوالة                     | 441         |
| 11.     | ٢ ـ أثر الحوالة في علاقة المحال والمحال عليه | 441         |
| 111     | أ- ثبوت ولاية للمحال في مطالبة المحال عليه   | 441         |
| 114     | ب- ثبوت حق للمحال في ملازمة المحال عليه      | 777         |
| 114     | جــعدم جواز امتناع المحال عليه عن الدفع      | 774         |
| 118     | د ـ الضمانات والدفوع                         | 774         |
| 117     | النوع الأول: ضمانات لمصلحة الدائن            | 377         |
| 114     | النوع الثاني: ضمانات لصلحة المدين            | 377         |
| 119     | أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال عليه     | 770         |
|         | أ-حق المحال عليه في ملازمة المحيل            |             |
| 141     | حق المحال عليه في الرجوع                     | 777         |
|         | أولا ـ حالة الأداء الفعلي                    |             |
| 178     | ثانيا ـ حالة الأداء الحكمي                   | ***         |
| 140     | حق المحيل في مطالبة المحال عليه              | 777         |
| 144     | انتهاء الحوالة                               | 774         |
| 144     | أولا ـ انتهاء الحوالة بالتنفيذ               | 774         |
| 14.     | ثانيا ـ انتهاء الحوالة دون تنفيذ             | 74.         |
| 141     | أ-الانتهاء بطريق التقايل (التراضي على الفسخ) | 74.         |
| 148     | ب- الانتهاء بطريق الإبراء                    | 777         |
| ١٣٨     | ١ - الانتهاء بموت المحيل                     | 744         |
| 18.     | ومن نتائج القول بالانفساخ عند الحنفية        | 744         |
|         |                                              |             |

| الفقرات             | العنـــوان                                                    | الصفحة        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 2 1               | ٢ ـ الانتهاء بموت المحال عليه                                 | 744           |
| 187                 | ٣ ـ أ ـ الانتهاء بفوات المحل (ارتفاع المال المحال به أصالة)   | 772           |
| 1.84                | ب_ارتفاع المال المحال عليه أصالة                              | 772           |
| 120                 | جــ ارتفاع المال المحال به عروضا                              | 747           |
| 187                 | د_ارتفاع المال المحال عليه عروضا                              |               |
| 1 & V               | (الحالة الأولى) - ارتفاع المحال عليه عروضا في الحوالة المطلقة | 747           |
|                     | (الحالة الثانية) _ ارتفاع المال المحال عليه                   | 777           |
| 1 & A               | عروضا في الحوالة المقيدة بعين                                 |               |
|                     | (الحالة الثالثة) _ ارتفاع المال المحال عليه                   | 747           |
| 189                 | عروضا في الحوالة المقيدة بدين                                 |               |
| 105                 | ٤ ـ الانتهاء بالتوى                                           | 779           |
| 174                 | أسباب التوى                                                   | 754           |
| 178                 | أولا _ موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء                       | 754           |
| 177                 | ثانيا _ حجد المحال عليه الحوالة ولا بيّنة                     | 7 £ £         |
| 174                 | ثالثا _ تفليس القاضي المحال عليه                              | 720           |
| 14.                 | رابعا ـ تلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة أوضياعها            |               |
| 1 1 1               | آثار التوى                                                    | 720           |
|                     | حوز                                                           | 727           |
|                     | ر: أرض الحوز                                                  |               |
| <b>Y</b> = <b>1</b> | حوض                                                           | Y & A _ Y & V |
| 1                   | التعريف                                                       | 727           |
| <b>.</b>            | التفرقة بين القليل والكثير                                    | 787           |
| 0_1                 | حوقلة                                                         | Y01_YEA       |
| 1                   | التعريف                                                       | YEA           |
| ۱۹                  | الألفاظ ذات الصلة:                                            | 741           |
| <b>.</b>            | أ_الحيعلة                                                     |               |

| الفقرات             | العنـــوان                                 | الصفحة  |
|---------------------|--------------------------------------------|---------|
| <b>Y</b>            | معنى الحوقلة                               | 789     |
| <b>*</b>            | أحكام الحوقلة:                             | 7 £ 9   |
|                     | أ_عند سماع الأذان                          |         |
| <b>ξ</b>            | ب_ الحوقلة في الصلاة                       | 70.     |
| •                   | موارد ذكر الحوقلة                          | 701     |
| <b>^</b>            | حَوْل                                      | Y0V_Y0Y |
|                     | التعريف                                    | 707     |
|                     | الأحكام الشرعية المتعلقة بالحول:           |         |
| <b>Y</b>            | أ ـ الحول في الزكاة                        | 707     |
| *                   | ابتداء الحول                               | 704     |
| <b>£</b>            | ما يقطع حكم الحول                          | 307     |
|                     | استبدال مال الزكاة في الحول بمثله          | 700     |
| <b>1</b>            | علف السائمة في خلال الحول                  | 707     |
|                     | الحول في مدة الرضاع                        | 707     |
| <b>^</b>            | اشتراط الحولين في الرضاع المؤثر في التحريم | 707     |
| <b>Y-1</b>          | حول                                        | Y07_70Y |
| <b>\</b>            | التعريف                                    | 707     |
| <b>Y</b> - <b>3</b> | الألفاظ ذات الصلة:                         | YOV     |
|                     | أ_العور.                                   |         |
|                     | ب ـ العشي                                  |         |
|                     | جـ الظفر                                   |         |
|                     | الأحكام المتعلقة بالحول                    |         |
| •                   | أ_فسخ النكاح بالحول                        | 701     |
|                     | ب_ التضحية بالحولاء                        | Y0X     |
| <b>V</b>            | جــ ما يجب في الإحوال                      | 709     |

| الفقرات  | العنـــوان |                                                                  | الصفحة  |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| ٧_١      | حياء       |                                                                  | 777_709 |
| 1        |            | التعريف                                                          | 709     |
| £ _ Y    |            | الألفاظ ذات الصلة:                                               |         |
|          |            | أ_الخجل.                                                         |         |
|          |            | ب ـ البذاءة                                                      |         |
|          |            | جـ الوقاحة                                                       |         |
| •        |            | الأحكام المتعلقة بالحياء                                         | 77.     |
| <b>Y</b> |            | أخذمال الغيربسبب الحياء                                          | 777     |
| 14-1     | حياة       |                                                                  | 4VE_478 |
| 1        |            | التعريف                                                          | 3.77    |
| 0_Y      |            | الألفاظ ذات الصلة:                                               |         |
|          |            | أ_الروح.                                                         |         |
| •        |            | ب_النفس .                                                        |         |
|          |            | جـ الاستهلال.                                                    |         |
|          |            | د_الموت                                                          |         |
|          |            | الأحكام المتعلقة بالحياة                                         | 778     |
|          |            | أولا ـ بدء الحياة                                                | 778     |
| <b>Y</b> |            | ئانيا ـ انتهاء الحياة                                            | 777     |
| ٨        |            | الثا ـ الحفاظ على الحياة                                         | 777     |
| 4        |            | رابعاً - أ- الجناية على الحياة                                   |         |
|          |            | ب-جناية الشخص على                                                | AFY     |
| 11       | ٠          | الجناية على حياة شخص حي                                          |         |
| 17       |            | الجناية على حياة الجنين                                          |         |
| 1 8      |            | خامسا _ الحياة المعتبرة في الإرم<br>ادر إن المراة المترة في المر |         |
| 10       | •          | سادسا: الحياة المعتبرة في الص<br>الما المالة المتاتة في أما      |         |
| 17       | السفط (    | سابعاً ـ الحياة المعتبرة في غسل<br>وتكفينه والصلاة عليه          |         |
|          |            | <del></del>                                                      |         |

| الفقرات  | العنـــوان                                       | الصفحة                                  |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 17       | ثامناً ـ الحياة المعتبرة في قبول التوبة          | 777                                     |
| 1-37     | حيازة                                            | 377-17                                  |
| 1        | التعريف                                          | 475                                     |
| <b>Y</b> | بها تكون الحيازة                                 | 770                                     |
| ٣-3م     | الألفاظ ذات الصلة:                               | 770                                     |
|          | أ_ القبض                                         |                                         |
| •        | ب-وضع اليد                                       |                                         |
|          | جــ التقادم                                      | v • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| •        | أحكام الحيازة                                    | 777                                     |
| ٧,       | الحيازة كدليل على الملكية                        | 777                                     |
| V        | أنواع الحيازة                                    | ***                                     |
| ٨        | أثر الحيازة                                      | 779                                     |
| 4        | شروط الحيازة بين الأجانب غير الشركاء             | 774                                     |
| 10       | ما توجبه الحيازة                                 | 448                                     |
| 14       | الحيازة بين الأجانب الشركاء                      | 7.77                                    |
| 14       | الحيازة بين الأقارب غير الشركاء والأقارب الشركاء | 7.77                                    |
| 19       | الحيازة بين الأب وابنه                           | YAY                                     |
| Y•       | الحيازة بين الأختان والأصهار والموالي            | YAY                                     |
| 41       | الحيازة في غير العقار في المراتب الخمسة          | YAA                                     |
| 77       | التصرف من النوع الثاني                           | 444                                     |
| 74       | تأخر الحيازة عن ثبوت حق الملكية                  | PAY                                     |
| 7 2      | الحيازة كسبب من أسباب الملكية                    | 79.                                     |
| 0 \      | حيض                                              | 1 PY _ XYY                              |
| 0_Y      | التعريف<br>الألفاظ ذات الصلة:                    | 191                                     |
|          | الانفاط دات انصله .<br>أ ـ الطهر                 |                                         |
|          | ۱ - الظهر<br>ب - القرء                           |                                         |
|          |                                                  |                                         |

| الفقرات       | العنــوان                                                                                                      |                               | الصفحة |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| **            | ٠<br>ـ <b>ل</b> ١                                                                                              | <b>٤ _ دم الحام</b>           | 711    |
| <b>Y</b> A    | طهر                                                                                                            | <ul> <li>أنواع الع</li> </ul> | 414    |
|               | ي الحيض                                                                                                        | ما يترتب علم                  |        |
| 79            |                                                                                                                | ١ _ البلوغ                    | 414    |
| ٣.            |                                                                                                                | ۲ _ التطهر                    | 414    |
| 41            | الحائض                                                                                                         | أ_غسل                         | 414    |
| 44            | ارة الحائض                                                                                                     | ب_طه                          | 418    |
| **            |                                                                                                                | ٣_ الصلاة                     | 418    |
|               | الصلاة                                                                                                         | إدراك وقت                     |        |
| 45            | ئ أول الوقت                                                                                                    | أ_إدراك                       | 710    |
| 40            | اك آخر الوقت                                                                                                   | ب ـ إدر                       | 417    |
| 47            |                                                                                                                | ٤ _ الصوم                     | ****   |
|               | ٩                                                                                                              | إدراك الصو                    |        |
| in the second |                                                                                                                | ٥ _ الحج                      |        |
| **            | ال الحج                                                                                                        | أ_اغسا                        | 419    |
| ۳۸            | لمواف                                                                                                          | ب_الط                         | 44.    |
| 49            | ة القرآن                                                                                                       | ٦ ـ أ ـ قراء                  | 471    |
| ٤٠            | ں المصحف وحمله                                                                                                 | ب ـ مسر                       | ***    |
| ٤١            | جد                                                                                                             | دخول المس                     | 477    |
| 2 7           | بالحائض                                                                                                        | الاستمتاع                     | 474    |
| 24            | الحائض                                                                                                         | كفارة وطء                     | 377    |
| 2 2           | س بعد انقطاع الحيض                                                                                             | وطء الحائض                    | 440    |
| 20            | ئض                                                                                                             | طلاق الحائ                    | 440    |
| ٤٦            | س د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                        | خلع الحائف                    | 441    |
| ٤٧            | طاع الدم                                                                                                       | ما يحل بانقا                  | 277    |
|               | ية المادية الم | أحكام عام                     |        |

| الفقرات   | العنـــوان                                                | الصفحة  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| ٤٨        | ١ - إنزال ورفع الحيض بالدواء                              | 444     |
| 29        | ٧ - ادعاء الحيض                                           | 447     |
| 0.        | ٣ ـ ما يتفق فيه الحيض والنفاس من أحكام وما يختلفان فيه    |         |
| 17-1      | حيسلة                                                     | 778-77A |
| 1         | التعريف                                                   | 447     |
| A - Y     | الألفاظ ذات الصلة: الخدعة، الغرور، التدبير، الكيد، المكر، | 479     |
|           | التورية والتعريض والذريعة                                 | **      |
|           | تقسيم الحيل                                               |         |
| 4         | ـ الحيل المشروعة                                          | 44.     |
| <b>\•</b> | - الحيل المحرمة                                           | 44.     |
| 11        | أدلة مشروعية الحيل المباحة                                | 44.     |
| 17        | أدلة تحريم الحيل المحرمة                                  | ***     |
| 1 - 1     | حيوان                                                     | 444-440 |
| 1         | التعريف                                                   | 440     |
| £ _ Y     | الألفاظ ذات الصلة:                                        | 440     |
|           | أ_الدابة                                                  |         |
|           | ب ـ البهيمة                                               |         |
|           | جــ النعم                                                 |         |
|           | الأحكام التي تتعلق بالحيوان                               |         |
| •         | أ_أكل الحيوان                                             | 447     |
| ٦         | ب ـ ذكاة الحيوان                                          | 447     |
| V         | جــزكاة الحيوان                                           | ***     |
| ٨         | د ـ الإنفاق على الحيوان والرفق به                         | ***     |
| 4         | هــ جناية الحيوان والجناية عليه                           | ***     |
| ١.        | مواطن البحث                                               | 771     |
|           | تراجم الفقهاء                                             |         |
|           |                                                           |         |